

الاترالجليك لقدماء وإدى النيل

تأليف حضرة اجد افندى نجيب مفتش وأمين عسوم الاسلاماله

(حقوق الطبع تحقوظة للمؤلف)

الطبعة الأولى)

بالطبعة الكبرى الامبرية ببولاق مصر المحمدة
المسلمة ال



# You with

جدالله أسنى المحامد وشكره أسمى المقاصد واسمه فاتحة كل مقال و شاؤه مقدمة كل أمرن عباله سجانه جل شانه و تقدّس سلطانه أنزل صحف الا مار مسفرة عن أخبار المنزل ا

(وبعد) فيقول راجىء فوربه الجيب المفتقراليه تعالى احد نجيب مفتش وأمين الأثار بموم هذه الديار المكم باأولى الابصار عجالة جادت بمايد الاقدار وغزالة قيدتها حسالة الافكار بلغادة همفاء ودوحة فيعاء أغصانهاأ فنمان وعمارهاألوان ضمنها لطائف الاخبار ومحاسئ الاسمار وجعلتها منفعةعامة للخاصة والعامة وسميتها (الانرالجليل لقدماء وادى النيل) فهى خدمة وطنية شريفه وفكرة علية اطيفه لم يسبقى لهامن أبناء جلدتى مصنف ولم يوم اليها بالتأليف مؤلف ولم يرشدني من شد الى هذا الطريق ولم يدلى المه صديق أورفيق بلمجرد اشارة صدرت الى من حضرة العالم المحقق والنعريرالمدقق المسيو (دىمرجان) مديرعوم الاسمارالمسريةالات فقابلت أمره بالطاعة وبذلت في مرضاه كل الاستطاعة وعزمت على السير ولم أزير الطير وقلت والله التوفيق والهدا به لاقوم طريق ثم أخذت في التأليف وأشخالي تنازعني وأسفارى عانعني والغربة تثني عزمى والمشقة تثلم حدبزمي حتى جاءت بحمدالله كدرة أخرجت من الصدف أو بدرتم تجردعن الكلف معرضها على صاحب الهمة واللطائف سعادة يعقوب باشاأرتين وكيل المعارف فوقعت اديهموقع القبول والاستحسان وأمرنى بتدريسها اكلمن يريدمن الشمان سماأ ماءمدرسة دارالعاوم وتلامدة المدارس العلما على العموم وهاهى كعروس تحلى وأنهاؤها تللى والامل من بلافيها وععن النظرفيها أن يعفوع اكي به الحواد في مدان الاجتهاد و يحمله على التأويل أو يصفح الصفح الجيل لانأقلناس كانأقلالناس واليكاذا الكرامات ماقالدصاحب المقامات

سامح أخال الخلط \* منه الاصابة بالغلط وتجاف عن تعنيفه \* ان زاغ يوما أوقسط وليس لى غيراً ن أقول العذر عند الكرام مقبول

#### القيدمة

انمن البواعث التي حركت همتى وأيقظت عواطف حمتى الى تأليف هذه العمالة المختصرة والسلوك في بعض ضروبها المبتكرة هوأني الماتعينت في مصلحة حفظ الا ثار التاريخية بعوم الديارالمصرية توجهت نحوالصعب دلاداء وظيفتي والقدام باعياء مأموري وجبت جمع الاطلال بالسهولة والجمال وقاسيت الاخطار لالتقاط الاخمار ألفيت بعض الجهله والرعاع السفله تعسدواعلى الاشمار بالتخريب والدمار لاعنعهم مانع ولايدفعهم عنهادافع ولايقبلون النصحة ولايخشون عارا افضحة وقديدلوافى ذلك الهمة ولم يرقبوافيها الاولاذمة ونبشوا الاموات ونشروا العظم الرفات وهدموا العارات الشامخة وأتلفوا مهانها البهانخة ونزعوا الفصوص وباعوها وشوهو النقوش ولميراعوها ومدوا أيديهم الى الخانات الملوكية فصارت أصحابها مجهولة بالكلية كأنهالم تكنمن بتايا أجدادهم أوبنيت في غير بلادهم فيعثت عن الاستباب ودخلت البيت من الباب ولما اقتفيت الاثر واستطلعت الخبر علت أن هؤلاء القوم كأنهم في سنة من النوم لا يفرقون بين الغث القبيع والثين المليح ولا يعرفون فائدة الماوم ولامنفعة العموم وزعوا أنجسع مابق من تلك الازمان رجس منعدل الشيطان وقالوامافائدتها وقديادت أربابها وذهبت أصحابها وتجردت عن الزينة والنقوش وصارت أوى للوحوش وعريت عن الفوائد وسكنتها الاوابد وجهل الناس قدرها وأساسها قدوهي أوليس الانتفاع بأنقاضهاأنفع ومحوآ الرالشرك أسمى وأرفع أما هذهالنصب والاوثان فقدأ حدث سنهاالظربان وبالعلى وجههاالتعلمان وقدأجعت الاراء على نبذها بالعراء ومالها عندنامن الاكرام الااستئصالها والسدلام فقل ماتشاء والحق معنابلاس اء فأجبتهمان هؤلاء المبانى التى جهلتم مقدارها وأعفوتم آثارها وجعلتم وجودهاعيثا والتخذتم طب شميمها خبثا وتحالف تمع الدهرعليا وفوقتهمهام الشراليها وأنزلتموها منأوج الفغار الىحضيض الدمار ليست الازينة عصركم وبهجة مصركم وحلية وادبكم وفخرناديكم وآنارأ جدادكم وأخبار بلادكم وعلوم الاوائل العدنية المناهل وتاريخ منسلف وجمة منعرف اذاسئل أجاب وأبدى المجب المجاب فهى حسنة من جسنيات الدهر ومأثرة من ما ترذلك العصر

أهلف غبروادى النيل تجدون تلك التماثيل أمجادت يدالاجانب عثل تلك المساطب وهل في بنوسام غيرهـ ذه الاهرام أمهل شادت الهم الاوائل مايضارع تلا الهياكل وهل سمعت لهم الاوقات فاؤاء شالله المسلات أمهل يعهد في سائر البلاد مايضاهي هؤلاء العماد وهل قامت البراهين على أصيم من أخسار المصريين وهل لدى من سوانا آنار تسفرله عن حقيقة تلك الاعصار وعلى كل فياالحكم على من نبش القبور وباع جثث الاناث والذكور وأتى السوت من غيراً بوابها وأخذمتاع أصحابها أونشرالمونى فوق التراب وجعلها طعمة للوحوش والكلاب وعرض نفسه للنكال ومات مدفونا تحت الرمال وأتلف بهجة المناظر وخالف الاوامر وتعدى على حقوق الحكومة وهياديه التقمع الومة وسعي فى التدميروا لحراب وباعزينة وطنه الى الاغراب ورضى منهم بالنمن القليل وجعل صحيح الاخبار قابلاللتأويل أماتعلمون أنها اشتملت على معارف وعلوم مابين منطوق ومفهوم وأن أصحابها كانواغرة فيجهة الدهر ودرة في اكليل الفخر ومهالدين دوحوا السلاد وقهروا العماد وجابوا الافاق وشدوامن عدوهم الوناق وانها لتاريخ مصرأ عظم مصماح ولولاهالكان هشما تذروه الرياح وانها مخبرة بالمصر وماالمهنصير وانمن أهلهامي ذكرفي المترآن على لسان سدولدعد ان ففي رؤيتها خبر الخبر وتصديق الاثر وان الصحابة وهم أعلام الهدى وحجة كلمن اهتدى لم يتعرضوا لدمأرهؤلاءالاصنام ولم يقولوا بالحلال أوالحرام شمجاءمن يعدهم السلف الصالح من العلا ولم يحكموا فيهابشي مما وكانواج المذكرون في المات وفي افعلته الله الاحقاب م يستهاون التو مه و يخلصون المه الاويه ومازالت تلقيها أبدى القرون الى أن ماعت سنكم بصفقة المغبون أنبؤنى بالله أمابق عندكم والماقدات الصالحات غيرنس الاموات واتلاف العارات وسعالانتكات وموالاة الاسفار لتعفية الاسمار وطمسمعالم الاخبار وتكسيرالا جار وتشويه كاسن الذيار مهدلا باأيها الوطنيون ممهلا ولا تجع اونا للامة أهلا فان عبون الاجانب ترمقنامن كل جانب وألسه قالاقلام تساقنا الملط الكلام وتنسنا الى فعسل الرذائل وتعردناعن الفضائل فقد د قالوا-انسابهما آثارنا وأبلينا محاسس ديارنا وأعر سابلادنا من بقايا أجدادنا فان حدتم ماجرى وقلتم هذا حديث ينترى أقيم والناالبرهان ودونكم والمدان

وكائنى بعدوجاهل أوحسودمتغافل يخشسن فى الكلام ويلسعني بحمة الملام ويقعدلى بالمرصاد ويتغافل عن المراد ويقول مافائد تنافى ذكر كمت وكيت ومالنا وهذا التبكيت ألم يأن التأن تقلع عن هذا الحديث وتستبدل ذكرالقديم بالحديث فانى أراك تأسف على الاجمار وأصحابها من الكفرة الفجار الذين هم صالوالذار أهل حفظها يتعلق الدين أم يحفظ الماحسن اليقن أم اللافها بورث وعاللاغة أولا تقوم لمن يردرى بهاقاعة تلك أمة قدمضت وأيامهاانقضت فاترك لناسيرة هؤلاء القوم وأخبرنا بافعال أهل السوم ومادرى أنفى المحافظة عليها فأئدة كلية وخدمة شرفية وطنية وان أخب ارمصر القديمة تتعلق بهاأعالى الهم من أهالى جيع الام فان علماء كتب الاسفار يختلفون البهابالاسفار لتحقيق أخبارالا مار وآثار الاخيار فضلاعن أن أكابرالدول ورؤساءالل يقطعون اليهاالمراحل الطويلة ويبذلون لشاهدتها الاوال الحزيله ويتنافسون في احراز الداافصوص ومغرفة معانى النصوص ويعلون تواريخ مصر لاطفالهم ويدرسون قلها القديم لبغض شائهم ورجالهم مع أنه مناغر بغيد وأقرب الينامن حسل الوريد فنعن بذلك أحقوأ حرى وصاحب الدار يلزم أن يكون باحواله الدري وما للنا الاأن نهض اعرفها بهضه الشهم ونضر بالمافهاسهم لعلنانشارك أهل المغرب وتكون فيهذا العصر كعنقاءمغرب ونعرف المزية ونقوم بحق الوطنية ورعاأضم بذلك عامل الذكريها وكان عندالله وجيها وهاأنابذات لكم جهدى وسأقص عليكممن أخبارهاما يجدي وعليه الاعتماد والهداية الىسبيل الرشاد انهعلى مايشاء قدير وبالاجابة جدير

#### الدرسالاول

#### (ملحوظاتعامةعلى النيل ومصر وأصل سكانها)

باخلیل ذکرانی بسدی به واسعدانی بد کرسکان ربعی فاتنی آن آری الدیار بسم می

اعدام أن مصروا دغريب الاسمار عيب الاخبار يحده شمالا البحر الابيض المتوسط وجنوبا بلادالسودان وشرقا جبال العرب وغربا جبال برقه أولبدا اللذان يحونان متقاربين جدامن اسوان واسنا حتى يكادا أن يتماسا ثم ينفر جان قليلا قليلا وكلما امتدا الحااشم ال الشمال انفر جاءن بعضم ما الحائن يحاذيا القاهرة فيتحه أحده ما الحالشم ال الشمال الشرق حتى ينتهى حتى ينتهى عنها المغرب والنيل ينساب بينهما ويتشعب باسافل الارض فيروى جميع مصر ويصب في المحرالا بين المنات ويتماسا في العرب والنيل ينساب بينهما ويتشعب باسافل الارض فيروى جميع مصر ويصب في المحرالا بين المنات المنات المنات المنات المنات والنيل بنساب بينهما ويتشعب باسافل الارض فيروى جميع مصر ويصب في المحرالا بين المنات ال

وهو يتكونمن فرعين عظمين أحده ما المحرالا بيض وهوأ طولهما فيأتى من الامطار الدورية المنهمرة على الجبال الشامخة المحيطة توسط أفر يقيامن الحنوب والشرق فتنفج متواصلة يعاو بعضها بعضا ثم يتعمل الشمال وقده الانهار عياهها من المين والشمال وقده الانهار عياهها من المين والشمال وقد عاوزه في الاقليم من بوسط تلك الفدافد والبيداء واخترق كشيرا من الاحراش والغابات وقطع البطحاء والمستنقعات ثم يخرج منها وعيل قليلاللى الشرق كائه يقصد المحرالا حر فتصد ما المحرالا حر فتصد المحرالا حر فتصده الجبال والعخور ويستقيم ثانيا حتى يجتمع بالفرع الثانى وهوا لحر الازرق عند قرية أم درمان بالقرب من الخرطوم ثم يتعدالى الشمال فيلتق مع نهر تكازا أوا تبرا بالقرب والحد من النهران يأتيان من بلادا لحبشة في صربهما نهرا في سمول البيادية الكبرى وعيل الى الجنوب ثم الى الشمال ويعر حق سيره تارة الى الشرق في سمول البيادية الكبرى وعيل الى الجنوب ثم الى الشمال ويعر حق سيره تارة الى الشرق وأخرى الى الغرب وغرجه الحدال تعرف بالشلالات و آخرها شلال اسوان والدالمين والمحرالا بيض المتوسط بالقرب من تغر عمن عظمين وتحده عالي الشمال الشرق ويصب فى البحر الابيض المتوسط بالقرب من تغر دمياط يسمى بالنيل الاوسط شمور الشرق ويصب فى البحر الابيض المتوسط بالقرب من تغر دمياط المدها يتجه الى الشمال الشرق ويصب فى البحر الابيض المتوسط بالقرب من تغر دمياط المدها يتجه الى الشمال الشرق ويصب فى البحر الابيض المتوسط بالقرب من تغر دمياط المدهما يتجه الى الشمال الشرق ويصب فى البحر الابيض المتوسط بالقرب من تغر دمياط

ويسمى قرع دمياط والثانى يتجه الى الشمال الغربى ويصب فى البحر الابيض المتوسط ايضا بالقرب من تغرر شيد ويسمى فرع رشيد

وكاناه فيماسلف سبعة أفرع وسبعة مصبات وهي

أولاالفرع الموبسطى ويعرف الآن بترعة أبومنها وكان يصبف العربالقرب من قرية الطينة أوالفرما ومكانه ظاهرالى الآن

ثانهاالفرعالطانيتيكى ويعرف الاتنبيرمويس

ثالثهاالفرع المنديسي ويعرف الاتن بعرأهمون الرمان ويصب في جيرة المنزله

رابعهاالفرعالفاطميتي وهوالمعروف الاكن بفرع دمياط

خامسهافرع السبنيتي ويعرف الات بترعة مليج

سادمهاالفرع البلبتدي وكان جزءمن فرع رشيد يخرج من الفرع الكانوبي الاتيذكره بالقرب من المدة الرجمانية عديرية المعرة ويصب في المحر الاسض المتوسط

سابعهاالفرعالكانوبى ويسمى أيضاالهرقاموتيكى أوالنقراتيكى وهوعدارة عن فرعرشيد ومسدة ورأس منك الدلتا أو روضة العرين فكان يجرى حتى يعاذى بلدة الرحمانية ويتفرع الى في على فرعين أحده ما الفرع البلبيتيني وقد مرذكره والشاني يتجه الى الشمال الغربى حتى يدنومن جبال ليما ويصب فى العرالا بيض المتوسط وبعض مجراه يعرف الا تناسم ترعم المحودية وأمانا قيه فقدردم وضار أرضا زراعية

ولهذا النيل المبارك في كل سنة منظران متنوعان حدّا أحدهما زمن التحريق فتراه في ذلك الوقت وقد المحصر بين ساحليه وقل حريانه وتغيرماؤه ونعرج في سعيره و رسب طهيه وراق من الاكداروظهرت به جزائر في لاء شوتها حرارة الشمس مم ارا بجمرتها أما الصعيد وما أدراك ما الصعيد فينضب ماؤه ويصير أرضا جرزا وصعيدا أقفر وتنش الترع وتشتد به حرارة القيظ و يجف العود الاخضر وتعصف الرياح الغرية الهابة من الصحراء وتعرف بريح السموم أوالله السين في قدم الغبار و بعلق التراب بورق الاشتحار ووجوه المارة ويبق بريح السموم أوالله النيل فيضم الاتمار والسواقى حتى يسعفها النيل بفيضه العيم الوته بريم الشمال فتطفى لظي ذلك الحيم

ثانيهما زمن الزيادة أوالفيض ويبتدئ بتغيرلون الماءالى الخضرة فتصديرغروية كابية اللون مائلة الى الماوحة مغثية مضرة بالصحة بعدما كانت بالامس صافية لذيذة سائغة

للشاربين وسيب ذلك أن مياه الفيض تطرد أمامها ماء المستنقعات الراكدة المتخلفة من العامالماضى فيحنوب بلادالسودان بعدماأذا بتفيها الاعشاب والغثاء وبعض عظام الحموانات فتؤثر عنى الععة وتعدث ألماشديدا في المثانة ولاعكن الانسان أن يتخلص من هدذا الضرر الابغليها أوترشيها م بأخذالنيل بعد ثلاثة أو أربعة أيام في الزيادة والجرة وكلا زادماؤه زادت حرته حتى يتغيل للرائى أنه بحرمن دم كدر مركز بالطمي فعندذلك يحمدترو بقه وفى ذلك الوقت يحصكون منظره أبه بج المناظر وأشرح للغواطر ثمته حموشه على السواحل لاعنه هاعنها مانع ولايدفها دافع فتسحلها سحلا وتزحف جنوده الممونة الطلعة على تلك الاراضى القعلة فتلقعها بالخبرات والبركات وتديدمنها الوحشة والحزن فاتسمع الادوى وقع الجروف وهدير القناطر وعيج الامواح وتصفيق المياه وخريرالسدودوتغريدالطيورمنشرة بقدوم الهناء وهمس حركات الاسمال الفضية اللون وصربرا لحشرات والزواحف وكائن الحماة دبت ثانية في كلذى روح فتنشط الناس وتدرج السوائم وتدب الدواب وتأخذ الحكومة فى التدبير اصدصولته وردحاحه وإدخاله تحت عادل قانونها فيدوم على ذلك برهة وكائن أبامه من حسنها أعراس شمرحم القهقرى رويدارويدا ويغادرالارض بعدماترك عليها من فيض احسانه طيقة اطيفة من الطمى المخصب لها ويلازم ساحليه فتلس الارض حلم السيندسة ذات النفحة المسكمة المطرزة بالازهار ومن رورة بالازرار وعبرذلك ماهو معلوم لابناومندوت أمرهالسا وبماينسب للرحوم رفاعه بك شعر

كلفت بوصل النيل مصرفاً نتجت ﴿ من يانع الاثمار كل ربيح لووامدل النيل المحارى أنجبت ﴿ لحكم الله المحارى أنجب المحارك ال

وبالجلة والتفصيل لولاهذا النيل وماؤه الفداض الكانت أرض مصرسد اعقيم الاتصل للزرع ولاللسكن وعلى ذلك اتفق على الاسماد وراب المنون عن أحوال مصر ولواريخها أن هدا الوادى كان في مبدأ أمره خليجا يغمره ماء البحر الملح فتسلطت عليه عوامل النيل ورفعت من قدره ما انخفض وطمته بطميه السنوى شيأفشيا حتى صاراً رضاز راعمة طيبة مباركة وقال هيرودوت المؤرخ اليوناني الشهير ان مصرهد به من النيل عند ما أخبرته الكهنة أنه في مدة استبلاء الملكمنا على منصدة الحكم بديار مصر كانت أمواح الجرالملح

تضرب في صخورا الجبل الشرق والغربى حيث اهرام الجيزة الأن وأن باقى الوادى كان مستنعرة مضرة بالصعة

وقدظهرالا تنباطسابان النيليزيدف عرض أرض الداتا أو روضة البحرين في كلسنة متراواحدا حتى بلغ الا تن ثلاثة وعشرين ألف كيلومترمر بيع حدث من الطمى الذى حليه النيل معه حبة حبة من أقاصى بلاد السودان و وسط أفريقيا فينتج من ذلك انه لابد أن يكون مكت سبعائة وأربعين قرنا أو أربعة وسبعين ألف سنة حتى بلغ هذا المقدار ولما كانت هذه المدة بعدة جدا عن التصوّر العقلى قال بعض المؤرّ خين ان مياه النيل كانت في اسلف أغزر طميا وأكدرمنها الآن وان أرض مصر تم تدكوينها فمدة أقل بكثير من المدة المذكورة وان ما قالته كهنة مصر الى هيرودوت المؤرّخ صحيم لا مماء فيه ولافرية لانهم أعلى اخبار أرضهم من سواهم

وقال بعضهم ان أرض الداتا تم تكوينها وصادت أرضا صالحة للزراعة قبل حكم مناعدة طويلة ولاعبرة لما قالته الكهنة لذلا المؤرخ لان ذلك دعوى من غيردليل ومن أين أتى لهم انها كانت لا تصلح للزرع والسكن قبل استيلاء هدا الملك وعلى كل حال كان الواجب عليهم أن يقولواله ان النيل يزيد كل سنة في أرض مصر والناس سكنتها بالتدريج

أماأصل المصريين فقد وقع فيه اختلاف كبيراً يضا فزعم قدماء المؤرخين من الافرنك أن سكان هدذا الوادى أبوا اليه ممن أفريقيا من شاطئ النيل الاوسط أى من بلاد اتبو بيا فزحفوا اليه شيافشما تابعين مجرى هدا النهر الى أن وصلوا البحر الابيض المتوسط مم انتشروا في جيع بقاعه وجزم أهل اتبو بما أن مصرهي أحد نزلاتهم ومستمراتهم كاأن أرضهم نقلها النيل بشدة جريانه وفيضه السنوى وسكانها فيبلة منهم واحتموا مسدة المشابهة الكائمة بنين العوائد والاخلاق والقوانين التي كانت مستعملة عندنا وان كهنتهم تعلموا الكابة منا كاعلناهم كيفية تحنيط الاموات التي كانت مستعملة عندنا وان كهنتهم تعلمت العلوم وحفظ الاسرارمن كهنتنا حتى ان ملابس ملوكهم ورنك تيعانهم هي عن ملابس ملوكا وبالجلة فهم أولادنا فضلاعن انهم تلاميذنا منا ذونا في الحرف والصنائع وحاربونا عائم المومنا شعر

أعلمه الرماية كل يوم \* فلما اشتدساعده رمانى وكم علمته نظم القوافى \* فلما قال قافية همانى

ومازالتهذه الروايات متداولة بن المؤرخن حق ظهرالا تبطلان هذه الدعوى وعكس الموضوع لا مظهرالباحثين أن في مدة العائلة الثانية عشرة هاجر قوم من مصر الى بلاد اليو بياو عروها فصارت تابعة المصر وأن القديد الصرى صعدمن الشمال الى الجنوب بدل أن يتعدر مع النيل من الجنوب الى الشمال سماوقد نصت التوراة أن مصرايم بن طام سكن بأولاده مصر ومن تأمّل في القمال القديمة المصرية المحفوظة بدارالتحف علم يقينا أن هذه الامة من الجنس الا بيض القوقازي القاطن باسما وآور با لامن جنس الزوج وان التركيب لغنة ممشاج قوية بتركيب لغة أهل آسما وان كثيرامن أصل لغنهم مشتق وان النعة العبرانية الايرامية كان المعمان المناجنس السامي أنوا الى هذا الوادي من برزخ وخلاصة القول أن أصل المصرية عد ويجزر ويغير بحراه كل سنة بدون أن يروى شيأ أن النيل كان في تلا الحقية العصرية عد و يجزر ويغير بحراه كل سنة بدون أن يروى شيأ من أرضه

وكالقصب الفارسي فضرورة المعيشة أحوجت هؤلاء المازلين المحضط مياهه بحفر الترع والقصب الفارسي فضرورة المعيشة أحوجت هؤلاء المازلين المحضط مياهه بحفر الترع والخلجان وا قامة الجسور وحث الارض وزرعها و بقادى الازمان صاروا قبائل وعشائر كشيرة لكل واحدة منها رئيس رعامكنواعلى ذلك نحوالثلاثة آلاف سينة أواكثر فتسكوت منهم ايالات أو ممالك صغيرة المكل واحدة منها قوانين وديانه ومعبودات خاصة مما الخال المالك المالك المالك المعيد والاخرى بالحيرة ولما قامت الدولة الفرعوسة الاولى وضمتهما الى بعضهما بقيت تلك الايالات الصغيرة ممنازة عن بعضها عماوة عن مديريات أواقسام لكل واحدة مدن وقرى وأراض وجلة مراكز عاصة به والدحكام الملكمة والحربية التي ياشرها الحاكم الوارث المعتمد من لدن الملك وكان أهالى كل قسم الملكمة والحربية التي ياشرها الحاكم الوارث المعتمد من لدن الملك وكان أهالى كل قسم المصالح العامة بدون أجر ولامقابل أماعد دالمديريات أوالاقسام فكان يختلف باختلاف المصالح العامة بدون أجر ولامقابل أماعد دالمديريات أوالاقسام فكان يختلف باختلاف المحام والازمان فكان ستة وثلاثين أيام ديود ورالصقلى المؤترخ وكان أيام غيره أربعية وأربعين نصفها بالصعيد ونصفها بالمحده والته أعلم والازمان فكان ستة وثلاثين أيام ديود ورالصقلى المؤترخ وكان أيام غيره أربعية وأربعين نصفها بالصعيد ونصفها بالمحده والته أعلم

#### الدرسالثاني

#### (فى فضائل مصر ويلها المبارك)

لا يعنى على نها اراولى البصائر أن لمصر فضائل كثيرة أعظمها أن الله عز وجل ذكرها فى كابه العزيز بضده اوعشرين مرة تارة بصريح الذكر و تارة بالايماء منها قوله تعلى الهبطوا مصرافان لكم ماسالتم) ومنها (أليس لى ملائم مصروه سده الانهار تجرى من يحتى) ومنها (فأخر جناهم من جنات وعيون وكنو زومة الاكريم) وغير ذلك قال ابن عباس برضى الله عنهما سميت مصر بالارض كلها فى عشرة مواضع من القرآن وروى ابن لهيعة من حديث عروب العاص حدثى عرامير المؤمنين رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عزوج لسيفتح عليكم بعدى مصر فاستوصوا بقبطها خيرا فان الهم منكم صهر او ذمة و قال عبد الله بن عرمن أراد أن يذكر الفردوس أوينظر الى مثلها فان الهم منكم صهر او ذمة و قال عبد الله بن عرمن أراد أن يذكر الفردوس أوينظر الى مثلها في الذبياء ابراهيم خليل الرجن من الانبياء ابراهيم خليل الرجن و يعقوب ويوسف والاسباط وعسى بن من عليم السلام وكان منها جلساء فرعون الذبن أبان الله فضل عله عقلهم بحسن مشورتهم فى أمر موسى وهرون عليه حما السلام والم تعليه (قالوا أرجه وأخاه وابعث فى المدائن حايد له على عمارة أرض مصر حرقوه وانصروا آلهتكمان كنتم فاعلين) ولفظ المدائن عمايدل على عمارة أرض مصر في تلك الايام

ومن فضائلها أن محصولات أرضها عمر كثيرا من الممالك الاجنبية فنغرالسويس والقصير يحمل منه الى الحرمين والمين وعمان ونغر دمياط الى بلاد الروم والشام وآسيا الصغرى ونغرالا سكندرية الى بلاد المغرب والافرنج أما الصعيد فيحمل منه الى الواحات والنوية والسودان وغيردلك ويوجد بها فى كل شهر من شهور السنة القبطية صنف من المأكول أو المشموم فيقال رطب توت و رمان بابه وموزها توروسمك كيهك وماء طوبه ورميس أمشير ولين برمهات وورد برموده ونبق بشنس وتين بؤنه وعسل أيب وعنب مسرى و بهامة اطع الرخام والمرمى و حجر السماق الاخضر والجرانيت الاحر والزمرة

والعقيق وبعض المعادن القابلة للتطريق والمساه المعدنية والعيون الكبريقية وقالوا انه كان يرى في بتراسوان قرص الشمس وهي في أول برج السرطان فنتج عن ذلك مسئلة علمية ونظرية فلكمية وكان منها أول من وضع علم الجغرافيه والاحرف الهجوا يهة

ومنهاأنها بقيت على حالها العجيب و بخنها الغريب نحوالسبعة آلاف سنة وهي حافظة لرتبتها العلياء ولها البدالبيضاء صاحبة الماشر والتأثير الظاهر فتارة تراها كانهاجدة الامم وأخرى كانها أميرة سادت بقوة السيف والقلم شهرتها أكبر من أن تذكر وفي معيار العلوم لها الحظ الاوفر والبرهان على ذلك أن الحكيم سولون مشرع بلاد اسپارطه اليونانية لما أراد أن يتتلذ بهدرسة عين شمس أى المطربة قال له أحدكه نه صاالحر بعد ما اختسره بالامتحان وسبره في ميدان العرفان (لم نرفيكم شخافي العلوم والاتداب وجيعكم أطفال بامعشر الاغراب) ومع ذلك كانت شوكتها قوية وهميتها مى عيمة نافذة الاحكام وجارها لايضام بدليل ماترى على بعض آثارها من صورة الملك طوطوميس والملك أمونوفيس ورمسيس الاكبر المعروف باسم (سيزوستريس) كل واحد منهم بارخلف عرشه الملوكية رؤساء الاجنبية وهم مكملون في حديدهم ومغيرون في صحيدهم وكذا في مدة الحروب الصليبية أعنى في آخر الدولة الابوبية كان بها سناويس ملك الفرنسيس مأسورا بمدينة المنصورة يتجرع كأس الهوان في دار ابن لقمان

ومنهاأنها كانت ولم تزل موردا عذبالاؤلى الما رب من المشارق والمغارب وموطناللعلماء ومله أللحكاء فكانت هي ربة السيادة المطلقة ولم يكن لسواها اسميذكر ولاخبريؤثر ولاقلم يستحتب ولا بليغ يخطب ولا قانون يجمع ولاأحكام تسمع ولاالفة مدنية ولا محبة وطانية ومااقتدس الناس معارفهم الامن ورمصباحها وسناء صباحها كيف لا وفضلها نابت في القرآن الحكيم في قوله تعالى (اجعلي على خزائن الارض الى حفيظ عليم) فنيلها نيل المرام و برها بر الانام وابليزها أبريز وموطنها عزيز وماز الت تداولها الانام وتقلم السنون والاعوام حتى حكم ابط السنة اليونان وأينع دوح مجدها بمرائع فهرع اليهاكل فاضل جليل ومن له في العلوم باعطويل فصارت داركتها عديثة الاسكندرية كعبة تزورها على اللاول كاكانت عاصمتها مركزا لتجارة جميع الملل عديدة الاسكندرية كعبة تزورها على الدول كاكانت عاصمتها مركزا لتجارة جميع الملل

مانعطبعددنك قدرها وكذب فيرها باستيلاء من و دهاعن من اياها و بذل عنها قيمة لاترضاها و لكن عبر دماأ فل منها بدرالتأليف والصناعة أشرقت فيها شموس الفلاحة والزراعة فكان يخرج من أرضها محاصل مالها مثيل حتى كان اسمها في ديوان رومة شونة الغلال ومصدر الاموال ثم لم يمض عليها برهة زمنية الاوامتان بالقوة العقلية فنالت بقوة الاقلام مالم تنبله بالاسلحة والاعلام أوليست مذاهم الفلسفية التي ظهرت بعدينة الاسكندرية في تلك الاحقاب القديمة والاعصر الوحمة أمدت أفكار علماء القسطنطينية وأرشد مهم الى المباحثات العلمية والمحادلات الدينية وأنتيت اختلاف المناطرة وقيام الشقاق على قدم وساق وانتهى الامربالتدوين والتأليف والترجة والتمنيف و تلقفتها أيدى الامم من عرب وعم فكانت كتب ذلك الزمان هي والترجة والتمنيف و تلقفتها أيدى الامم من عرب وعم فكانت كتب ذلك الزمان هي والترجة والتمنيف و تلقفتها أيدى الام من عرب وعم فكانت كتب ذلك الزمان هي ينكر قدرها أو يغس برها وقد قامت في من درجة الكل وحسن الاحوال ومن ذا الذي ينكر قدرها أو يغس برها وقد قامت في مدة دولة العرب لاجتناء بانع الرطب وغيرها يعتطب الحطب فددت دوارس الفنون وأحرزت درها المكنون

ومنهاأن أهلها الينوالعربكة دمناء الاخلاق يبعدون عن الفتن والشقاق موصوفون عوالاة الجيل واكرام النزيل فهم أسرع الما الخصيرات وعلى المبرات وأسهل التعليم واقرب العضارة والتقدم وأطوع لاؤلى الامرمنهم حتى ان قدماءهم عبدوا ملوكهم كعبادتهم الثبور ونقاوهم من طور الشرية الى أشرف طور قدوقاهم المهشر الجوع والبرد بماخص أرضهم من الحصوبة ودرجة الحرارة المطلوبة فان هاتين الغائلتين يجلبان أحيا باالفتن ويسببان العداوة والحن فهى أمراض حقيقية في حسم الحضارة والمدنية ثمان حلاوة مائم العداوة والحن فهى أمراض حقيقية في حسم الحضارة المدنية ثمان حلاوة مائم العداوة مائم المنال تعلب المهاد القلمها واعتلال نسمه االتي بلغت حدالكال وضربت بما الامنال تعلب المهاد الماطمع الاجانب من كل ناحية وجانب فيأتون الها و يتخذونها شكا أويدعونها وطنا ومنها توسط بقعتها ما بين ناحية وجانب فيأتون الها واحاطتها بصرين عظمين وهما الحرالا بيض المتوسط من العامة ومطمح نظر الخاصة والعامة ومحاط المراب ما بين وفود وترحال فلذا كان لا يكاد العامة ومطمح نظر الخاصة والعامة ومحاط المابين وفود وترحال فلذا كان لا يكاد

يحدث أمر ذوبال الاولمصرف ويدبضرورة الاحوال فهى عتاز بده الحاصية كاعتاز الريخهاءن واريخ المالك الاجنبية

ومنهاأنالقدرة الالهدة التى أحرمته امن الامطار والغيث المدراد عوضتها عند بعادل سلطان سلها العميم الذى هولها أعظم صديق وحيم

أماالنيل فاذانقول فيه وهوسلطان الانهار وحياة هذه الديار وروح جثانها وانسان عين احسانها اذلولا وجوده لما كان لها وجود ولولا جوده لما اخضرلها عود ولولا فضل الله عليها به خذا النهر الميون لكانت مجردة عن جيع ما كانوما يكون ملحقة بالقاع كاجاورها من البقاع لانها محاطة من الشرق بصحارى آسيا المقفرة ومن الجنوب بعتامير أفريقا المنفرة ومن الغرب ببرارى برقة الموحشة وسباسها المدهشة فالنيل كله منافع في المزارع والصنائع من الله لا تحصى ولا تحصر وهو لمنات مصر فهرها الكوثر ومن في المزارع والصنائع من الماه لا تحصى ولا قوات محدوده في تحفها بعيرانه و يحفها ببركاته و بعها لوابل مسراته عربعود الى ما كان مع التؤدة والاطمئنان فهوجواد بركاته و بعها لوابل مسراته عربعود الى ما كان مع التؤدة والاطمئنان فهوجواد ودود وهي منتحة ولود خلافا لباقى الاقطار التى فيها فيضان الانهار مصيد عامة وداهية طامة وقداً كثر الشعرا من أوصافه ومحاسن ألطافه منها قول بعضهم

كأن النيل ذوعق لولب \* اليسدو الحرالفاس منه فيأتى حين حاجتهم اليسه \* وعضى حين يستغنون عنه وماأحسن قول أى الحسن المعروف النالوزير

أرى أبدا كشيرا من قليل به وبدرا في المقيقة من هلال فلا تعجب فكل خليج ماء به عصر مسبب خليج مال زيادة أدرع في حسن حال زيادة أصبع في كليوم به زيادة أذرع في حسن حال

وقدامتازعن غيرمن باقى الانهار بجملة منايا

منهاانه أطول أنها والدنيا القديمة وطوله يبلغ . ١٩٤٥ كيلومتر ومساحة حوضه (١) تبلغ منهاانه أطول أنها والدنيا الحديدة أى أمريكافهونهر

<sup>(</sup>١) حوض النهره وأرض بنابيمه التي يتكون منها و يقال لها فرش مجاريه أيضها

(مسيسيي مسورى) وطوله يبلغ . ١٥٣٠ كيلومتر ومساحة حوضة تبلغ . . . . . . . . . . . . . كيلومتر مربع) ومنها أنه من أعذب الانهار وأخفها ماء ومنها أنه عر بمنطفة بن اندين وهما الارضية وهما المنطقة المحترقة والمعتدلة الشمالية و يجرى بوسط منطقة بن من العرض منطقة المور ومنطقة الاشعار الخالدة الخضرة (١) و يقطع خطين متوازيين من العرض الشمالي وهماخط الاستواء وخط مدار السرطان ويستي أرض أمتين متباينتين وهما أصحاب الظلين وأصحاب الظل المختلف (٢) و يجرى بوسط أمتين احداهما تحصد مع ان الاخرى تزرع (٣) و يقطع أرض أهل ديانتين مختلفتين وهما الدين المسيحي والدين الاسلامي (٤) و يستي أمتين من الناسمتها ينتين في اللون وهما المنين المسود والجنس الاسود والجنس الاسود والجنس الاسود والجنس أو القوقاني

ويخصره الجنوب والشمال بن مثلث متقابلين الرؤس وهما مثلث أرض سنارمن الجنوب ومثلث روضة البحرين من الشمال ويتكون من فرعين عظمين وهما المحر الابيض الاتى من وسط أفريق الحرالازرق الاتى من بلاد الجسه ويتفرع الى فرعين عظمين وهما الفرع الشرق أوفرع دمياط والفرع الغربي أوفرع رشيد ويهبعليه في وقت واحدر يحان مختلفا الاتعام وهما الريح الاستوائى أى الهاب من الشرق الى الغرب في المنطقة المعتدلة الشمالية الغرب في المنطقة المعتدلة الشمالية وله في كل سنة لونان متباينان وهما اللون الاحروقت الزيادة واللون الاسمروقت التحريق وغيرذ الشماط وأنه كره ولله در القائل

<sup>(</sup>۱) تنقسم الكرة الارضية الى خمس مناطق ساتية وهى منطقة الموز والخبز الثمرى ومنطقة الاشجار الخالدة الخصرة شما لا ومثلها جنو باومنطقة الطحلب شمالا ومثلها جنوبا وهذه المناطق غيرمتوازية مع بعضها

<sup>(7)</sup> أصحاب الظاين هم سكان خط الاستواء لانهم يرون ظلهم جهة الجنوب اذا كانت الشمس في مدار السرطان ويرونه جهة الشمال متى كانت في مدارا بجدى أما أحجاب الظل المختلف فهم سكان المنطقة المعتدلة الشمالية وا بجنوبية لانهم يرون ظلهم في الشتاء أطول منه في الصيف

<sup>(</sup>٣) فصل الحصاد فى خط الاستواء هوفصل الزرع عند ما لان الدل ينقطع جريانه عندهم قبلنا بنعو

<sup>(</sup>٤) سكان اكحبشة ومصر

## فرح الانام بنيله م \* انصار أحر كالشقيق وتبركوا بشروقه \* فكانه وادى العقيق

ولماعرف قدماء المصرين جميع من اياه وحققوا حسن صدقه ونواياه جعاواله الخزانات في بعض الجهات واهتموا بشأنه وبالغوافي مدحه حتى نظموه في سلك آلهم وذكروه في خرافاتهم وعلواله المهرجان وقد مواله القربان وكانوا يصورونه على الاثار في صورة ملك متوج بالازهار يعرف باسم (حالي) أى النيل السمعيد صاحب الفعل السمديد وقد ظهر بالحساب الاتنان النيل يقدف في البحر الملح كل سمنة مائة وعشرين بليون متر مكعب من الماء المهزوج بالطمى منها تسعون بليلونا في ثلاثه أشهر الفيض والثلاثون الباقية يقدفها في التسعة أشهر البافية من السنة (البليون ألف مليون والمليون ألف ألف) ومن تأمل في أرض مصر التي كانت في اساف صاحق الزراعة وهي الات عقيمة وليس لهاقيمة علم أن أرض الوسكانه اكانت أكبر وأكثر منها الات بعملة من ات والله أعلم

#### الدرسالثالث

#### (ملحوظاتعامةعلى تاريخمصرالقديموالحديث)

لما كان الغرض من هذا الدرس هوالالماع بذكر بعض ملحوظات اجمالية لتاريخ مصر العام وجب علينا أن بين الاسانيد والمواد التي اعتمد عليها المؤرخون لاحياء تاريخ الدولة الفرعونية المصرية وهذه الاسانيدهي

#### (المادة الالى)

هى نفس الا مارالقديمة الموجودة الى الا تناطلال المدن المندرسة مثل المعابد والهياكل والمنازل والاهرام والمسلات والمساطب والتماييل والاصنام والاجار والتقييدات المسطورة عليه الله المربائي والورق البردى وغيرذلك وجمعه اسندة وى ليس فيه مطعن ولامغز بل جمة يركن اليها ويعول في الصحة عليها لان أصحابها كتبوها بأيديهم مدة حياتهم ونصب وهاعلى ملاء الاشهاد لتخليدذ كرهم على عمر الدهور وكر العصور فهى حياتهم ونصب وهاعلى ملاء الاشهاد لتخليدذ كرهم على عمر الدهور وكر العصور فهى حيادات ناطقة بالاخبار الصادقة وصحف السالفين وباالاولين

#### (المادة الثانية)

تاريخ القسيس ما نيطون المصرى الذى ألفه باللغة اليونانية سينة . 70 قبل الميلاد مدة حكم الملك بطليموس الثانى المدعوفي الودافيس أى محب أخيه وكان جعه باذن هذا الملك من الدفاتر الرسمية المحفوظة بالمعابد المصرية والقريرات السلطانية والقيودات العلمية غيرأن هذا الكاب النفيس اغتالته الغوائل وصالت عليه يدالدهر الصائل ولم يبقمنه الابعض وريقات وصلت الينافي ضمن كتب مؤرخي اليونان بعدما حرفتها أقلام النسخ والمستماث شياب التمريف والمسخ وهي على ماصارت اليه من سوء الحال ودرجة الاختلال لم تزل يعتمد عليها ويرجع في حل المشكلات اليها لان هذا الكاهن المصرى لم يقتصرف لمعرفته على الاحتياط باسرار دينه بل كان له دارية تامة بأحوال باقي الامن من يونان وعم فلو كان هذا الكتاب بقي لدينالكان كنزا لا يفني وثقة به عن غيره يستغنى من يونان وعم فلو كان هذا الكتاب بقي لدينالكان كنزا لا يفني وثقة به عن غيره يستغنى

#### (المادةالثالثة)

كاب المؤرخ ديودور الصقلى وهوسائح يونانى وفدالى مصرقبل ميلاد المسيح بحوثمان سنين وعقد فيه مايا مخصوصا تكلم فيه على تاريخ مصرا القديم الاأنه غيرشاف للراد

#### (المادة الرابعة)

كاب استرابون اليونانى وهوأ حدعلاء الجغرافياوت كلم فيه على جغرافية مصرالتخطيطية القدعة وذكرا ماكنها وبلادها الشهيرة

#### (المادة الحسامة)

كاب المؤرخ الوتاركه الذى تكلم فيسه على ديانة المصريين ومعبوداتهم وهو باللغة اليونانية

#### (المادة السادسة)

جدول ورقة تورينووسياتي الكلام عليها أما تاريخ مصرالقديم فيبتدئ باستيلاء (منا) أومصراي رأس الدولة الفرعونية على منصة الحصيم و ينتهى بصدور أوامر الملك (تبودوسيس) أحد المبراطرة رومة الشرقية بالتحريج على الديانة الوثنية أعنى سنة ١٨٦ بعد ظهور المسيح عليه السلام

وينقسم تاريخهاالدينالى ثلاثة أدواركلية

أولها دورالجاهلية أوالصابئة وقدره ٥٣٨٥ سنة ومبدؤه قيام الدولة الماوكية الاولى سنة ٤٠٠٥ قبل الميلاد وعايته صدوراً واحرالملات يودوزاً و بودوسيس بالتحريج على الديانة الوثنية سنة ١٨٦ بعد الميلاد وفي جميع هذه المدة الطويلة كان المصريون يستعملون في كابتهم القال البربائي أواله يروح ليفي بكل أنواعه

ثانيها الدورالمسيى ومدته ٢٥٩ سنة ومبدؤه سنة ٨١ وغايته الفتح الاسلامى سنة ١٨ من الهجرة عنى سنة ١٨ من الهجرة عنى سنة ١٨ من الهجرة أعنى سنة ١٨ من الهجرة أعنى سنة ١٨ من الهجرة أعنى سنة ١٨ من القبل القبل الموناني

ثالثها الدورالاسلامى ومدته ١٢٥٥ سنة ومبدؤه سنة ٢٣٨ بعدالميلادونحن الاتن في آخر سنة ١٨٩٣ بعدالميلادونحن الاتن في آخر سنة ١٨٩٣ بعدالميلادونحن الاتن

أمامدة الجاهلية أوالصابئة فتنقسم الى أربعة وثلاثين عائلة أودولة ماوكية يتكون منها

(الطبقةالاولى) مدتها . 19 مسنة وتبتدئ بحكم الملك (منا) أو (مصرام) سسنة عده ما المسلام أماما قبل المدلاد وتنهى بانقراض العائلة العاشرة التى كانت قبل ميلاد ابراهيم الخليل عليه السلام أماما قبل ذلك فلا يعلم منه شيئ ألبتة كاأن تاريخ هذه المدتم ظلم جداولا يعلم منه الا يعضروا يات قليلة رواه الناالمؤرخ هيرودوت اليوناني نقلاعن كهنة مصر أو يعض اكتشافات يسيرة برزت من كساء الظلام عن مدة زمن الاهرام الذي هو عبارة عن العائلة الربعة والخامسة وجزء من السادسة فقط وفي هذا العصرار تق فن الخطوع ل المائية المي ربة قسامية جدا بدليل ما وجدمن النقوش البربائية والصور الفريدة في بالمالحفوظة الا تنبدار الشعف المصرية أماعلم الهندسة واحكام البناء فقد بالغالى الدرجة القصوى لان المتأمل في هيئة هؤلاء الاهرام التي صبيرت على كيد الزمان يعلم أنها أغرب من كل شيئ بعد قدرة الله عزوجل وسياتي الكلام عليها في المائية المنابعة المائية السابعة قدرة الله عنه المائية المائية المائية العالمة التي وجدت حديثا رأى عليها من نظر الى الخطوا خليسونة ما يدله على أن الديار خلت من أهلها ومن نظر الى الخلط والخشونة ما يدله على أن العائلة النائية والنائشة والنائشة التي وجدت حديثا رأى عليها من الغلط والخشونة ما يدله على أن العائلة النائية والنائشة والنائشة التي وجدت حديثا رأى عليها من الغلط والخشونة ما يدله على أن ولا تقريبة المنائية المائية المائونية وأنهذا العهدهوز من التفريخ الذى لا بدلكل دولة أن تمرية قبل بلوغها الى درجة الرفاهية

(الطبقة الثانية) مدتها ١٣٦١ سنة وتندى بقيام العائلة الحادية عشرة وتنتى بانقراض العائلة السابعة عشرة وفي مدتها ولداخليل ابراهيم عليه السلام ببلاد (أور) أو رأورفا) أى الرها وجاء الى مصريوسف ويعقوب والاسباط غيرأن تاريخ هذه الطبقة معمى أيضا ولايعلم منسه الاالعائلة الثانية عشرة التى فيهاهبت مصر من نومته الطويلة واستيقظت من غفلتها الوبيله أونشطت من عقال وانطلقت من سلاسل وأغلال

فتغيرت بطهورها طريقة المكابة وشعائرالدين والالقاب الرسمية للهلا والسلاطين وأسست بالصعيد مدينة طيبا واتخذتها مقردولها وقاعدة سلطنها وشيدت العارات ونصبت المسلات وعملت الخزانات النيلية فتقدمت الفلاحة المصرية ويرى لهذه العائلة عض مبانى جهة السودان والشلال الثانى بيد أن هذه المدة لم تكن الاكطيف سرى في سنة الكرى حيث هوى بدر مجدها وأفل كوكب سعدها وهجم عليها العمالقة هجوم السيل وأذا قوها من العداب أشد الويل وجاسوا خلال الديار وهي بين ذلك تستجير ولا تتحار ومكنت خسمائة واحدى عشرة سنة وهي تقاسي الذل والمسكنة مخرجوا منها بعد المحاريات الشديدة والمطاردات العديدة

(الطبقة الثالثة) مدتها ١٣٧١ سنة وتبتدئ بظهور العائلة الشامنة عشرة وتنتهى بأنقضاء دولة الفراعنة المصرية المتممة للثلاثين أعنى بانهزام الملك نقطنبوا اثاني واستيلاء العجم عليها تانى مرة وفى مبدأ هذه الطبقة ظهرت مصر بأقوى مظهر وبرزت بأبهج منظر وسخفيها كارالملوك الفاتحن فأخذوا بوالون الحروب في الشمال والحنوب حتى استولواعلى الجاز والبمن والشام وبلادالعراق وجدع بلادالنو بةوالسودان وملؤا حافتى النيل بعماراتهم كاأرهبو امشارق الارض ومغاربها بقوة بأسهم وغزواتهم ودانت لهمالبلاد وحكوا العباد وفتحوا طرق التحارة وأعادوا لمصررونق المدنية والحضارة وبذلوافى ذلك أقصى همتهم وطاروافى سماء التقدم بكل أجنعتهم وفي هذه المدة ولدموسي وهارون وخرج بنواسرائيل وغرق فرعون غريعد ذلك تداولت أمامها وانخفضت أعلامها وانحط قدرها واحتجب بدرها وارتمكت الاحوال في الاوحال وتغسر حلو الماضي بمرالحال واختلفت الامور وابس تاج الملأ الكاهن حرحور فانقسمت مصر الىقسمين واشتعلت الرالحرب بينالخزبين وانهزمت القسس وقصدت السودان وخلت منهم الاوطان ثم استفعل الشقاق بعد حكم الملا شيشاق وأغارت العسد على أرض الصعيد وجا الاشوريون أوالسريان وقاتلوا أمة السودان ومكث المرب عامين واستولوا على مدينة طيبام رتين وأسلوها الى السلب والنهب وأوقعوابها الويل والكرب وبعد دلك انقسمت مصرالى الالتصغيرة وتداولتها الملوك الكثيرة ومازات تجرع غصص الايام حتى وقعت في قيضة الاعجام وسقوا أهلها كاس الجام فانظرالى الحالكيف انقلب والى المغاوب كيف غلب وأين ذهبت تلال الفتوحات هيهات هيهات اللوقات أين زمن الجزية التي كانت مصرتكافهم بهامع الاحتقاد وتنابذهم الالقاب مع الذلوالصغاد فتدعوهم بالاسافل وتسميم برعاع القبائل ومازالت مصرتعانى الهوان الى أن استولى عليها المونان

(الطبقة الرابعة) أوالاخيرة وتسمى بالدو رالاسفل ومدتها ٧١٣سنة وأولها اسكندر المقدوني وآخرها صدوراً وامر الامبراطور تبودوز الاكبرسنة ٢٨١ بعد الميلاد وهذه الطبقة تنقسم الى دولتين احداهمادولة اليونان وانهمادولة الرومان

أمادولة اليونان أوالبطالسة فقد دار تقت مصرفى أول حكها الى درجة عظيمة بحاجلت بطليموس الاول والشانى من الكتب والعلماء غيرأن مصرنزات بعده دين الملكين عن من تبتها التي كانت لهامدة النحو عيسيين والرمسيسين وبرزت فى منظر آخر حقير ووجه صغير وصارتار يخها بردف بعد تاريخ اليونان كالذيل المسحوب وحوادثها السياسية كانت عبارة عن مخاصمات نسوانية لاغراض شهوانية غيراً نم اتركت ما ترجليلة من المياني والعمارات

أمادولة رومة فاقتصرت مصرفى أيامهاعلى من اولة الفلاحة وانكفت عن التدابخل في السياسة الخارجية وكانت كل نصراتها في الحروب تعود بالفغر على مملكة رومة ولم يعد عليها من تتبعها الها أدنى فائدة الاارشادها في آخراً يامها الى دين عسى بن من عليه السلام ومن ذا الذي يجهل ما حصل من التعديب لمن تصرحين القديس مارى من قص أهل مصر لاتماع هذا الدين والى هذا انقضى زمن الحاهلية والعبادة الوثنية

أماالدورالمسيى أو زمن النصرانية الذى مدته ٢٥٥ سنة كاتقدم فكان فيه لعلماء الاسكندرية من بدالتهرة وبعد الصبت حق صارلهم على مملكة رومة الشرقية السلطة الروحانية حيث ظهرت أنوارشه وسهم الساطعة ولمعتبر وقعاومهم اللامعة فافترق أهل مصر الى حزبين أحدهما تدين بالدين المسيى بعدما شابه بعقائده الوثنية القديمة فكم عليه بالهرطقة في جعية القسس التى انعقدت في مدينة كاسدوان (وهى مدينة قاضى كوى الآن) على وغاز القسطنطينية أما الفرقة الثانية وهى الملكية فاتبعت مذهب اليونان ولا يحنى ما ترتب على ذلك من الخصومات الشديدة والمشاحنات العنيدة

والمعنوية في كثيرمن الجهات وظهور مناسر اللصوص المستعدة وكانت الاسكندية والمعنوية في كثيرمن الجهات وظهور مناسر اللصوص المستعدة وكانت الاسكندية مشحونة بالمشاجرات بين اليهود والنصارى أو بين النصارى مع معضم الإجل مسئلة دينية فهمها كل قوم على حسب اجتهادهم وأولها كل جاعة على مقتضى اجتهادهم وفي ذلك الوقت داس العرب بلاد الشام وقصد المغاربة ديار مصر فدفعهم نائب القيصر عنها بالجنود الرومانية ولكن صاروا يتوعدونها بالقدوم و يتهددونها بالهجوم ولعل هذا الانحطاط سهل لدين الاسلام سبيل النحاح

أمادورالاسلام الذى مبدؤه سنة ٦٣٨ بعد المسيح فينقسم الى جاةدول اسلامية وهى دولة الخلفا الراشدين رضوان الله عليهم أجعين غردولة بنى أميه ودولة بنى العباس ودولة أحد بن طولون والدولة الاخشيدية والفاطمية والدولة الابو به أوالكردية ودولة المهاليك ودولة آل عمان وهى الحاكمة الآن خلد الله ملكها ما تعاقب الماوان

وفى هذه المدة الطويلة كم تقلب عليها على وتغيرت فيها أحوال وحكه اسلاطين أجانب من المشارة والمغارب وتنازعها عوامل الخفض والرفع و تعاذبها أيادى الوصل والقطع وكم من مقسط امام رفع المروة مجدها الاعلام وكم من عامل جار وسلطان كساها أوب عار وما ذالت صاعدة نازله و فيحومها طالعة آفله حتى أتاح الله الهامن أبعد عنها كوارث الكواسر وأنشأ فيها محاسن المفاخر درة جيد الزمان محد الاسم على الشأن عليه سحائب الرحة والرضوان فاستولى عليها وأهلها نحوالمليونين ونصف وكسر وأطيانها تقرب من هدا القدر والباقى فساد وبور مجرد عن الترع والجسور ولوكان دام حكم ابراهم بك ومراد بك فوالعشرة أعوام لقانا على مصروأ هلها السلام راجع أيام الماليك وغيرها وبناء جامع الساطان قلاوون وغير ذلك في المقريري وراجع الجرق واناه طط الجديدة تأليف المرحوم على باشامبارك ان شئت وليعلم القارئ أن مصر لم يقبم لها تعنت المحديدة تأليف المرحوم على باشامبارك ان شئت وليعلم القارئ أن مصر لم يقبم لها تعنت المحديدة تأليف المرحوم على باشامبارك ان شئت وليعلم القارئ أن مصر لم يقبم لها تعنت المحديدة تأليف المرحوم على باشامبارك ان شئت وليعلم القارئ أن مصر لم يقبم لها تعنت المحديدة تأليف المرحوم على باشامبارك ان شئت وليعلم القارئ أن مصر لم يقبم لها تعنت والمحديدة تأليف المرحوم على باشامبارك ان شئت والمعلم القارئ أن مصر المحديدة تأليف المرحوم على باشامبارك المناف على من بعدانه والمنافلة المنافلة المنا

#### الدرس الرابيع ( فى تخت مصرأ يام كل دولة ومدة حكمها الى الات )

اسماع المؤرخون على أن جيع الملوك الذين تناولوا الحلوس على منصة الحكم عصر من المداء الملك (منا) أومصرائم على زمام الملك ينقسه ونالى عدة أحراب أوطوائف تسمى بالعائلات أوالدول الملوكية فان كانت الدولة وطنية سميت باسم المدينة التي التخذيم القاعدة لها وان كانت أحنية سميت باسم جندها فلذا يقال العائلة المنفسسة نسبة الى مدينة منفيس والعائلة الصاوية نسبة الى مدينة صاالحر والعائلة أوالدولة الفارسية نسبة الى بلادفارس أوالحم وهكذا و بلغ عدد جيع العائلات لغاية الان خسة وأربعين عائلة منها أربعة و تلاثون جاهلية أووثنية وواحدة مسمية وعشرة اسلامسة

ولما كان قدما المصرين لم يتخذوامدة المسقلبدا تاريخ أيامهم بل أرخوا عوت أوباستيلاء كلملا قبض على زمام الملائسيا وحوادث زمن الجاهلية غيرمه لومة لناجيعها جريناعلى ماقرره المؤرخ ما نيطون المصرى فى جدول تاريخه ولوأن به بعض فروقات قليلة مغايرة لنص الاسمار وهالم بيان أسما العائلات على الترتيب

| ا قبل<br>الملدد | الحكا | (أسماءالعائلات)                                                                                                                                                                                |   |
|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| من سنه          | 707   | العائلة الاولى منفيسية وأصلها من مدينة طان ولعل مكانها قريب                                                                                                                                    | 1 |
|                 |       | من العرابة أوالخرابات المدفونة وجعلها بعضهم قرية المشايخ بأولاد يحيى بقرب بندر حرجا وفي أيام هذه الدولة تحتول مجرى النيل وانقسم ملائم مصر الى أربعة وأربعين مديرية ولا يعلم لها بعد دلات شي من |   |
|                 |       | التـاريخ                                                                                                                                                                                       |   |
| (٤              | )     | العائلة الثانية منفيسية أيضا ولايعلم لهاشئ ولم يعترلها على آثار الاالقليل جدا                                                                                                                  | 7 |

### ( ثابيع العياثلات )

| مدة قبل<br>الحكم الميلاد                  | (أسماءالعــــائلات)                                                                                                                 |            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ا ۲۱۲ ۱۹ ۱۹ ۱۹                            | العائلة الثالثة منفيسية أيضا ولايعلم لهاشي غيرأبي الهول الذي                                                                        | ٣          |
|                                           | بالجيزة وذكر بعضهم أنه بنسب اليها الهرم المدرج الذي بالجبل الغربي بحوارسقارة وقيل انه من على العائلة الثانية                        |            |
| ٤٢٣٥ ٢٨٤                                  | العائلة الرابعة منفسسية أيضا وفي مدتها بنيت اهرام الحيرة الثلاثة الشمورة وتحسنت الصناعة وتقدمت الهندسة                              | ٤          |
| T901 72A                                  | العائلة الخامسة منفيسية أيضا وفيها بيت مساطب سقارة العظيمة المسطبة تى ومرى رع وغيرذلك                                               | 0          |
| 74.7 7.7°                                 | العائلة السادسة الفئتينية (نسبة الحجزيرة الفنتينة المعروفة ابجزيرة اصوان أوالبربه) والهابعض الماربقرية زاوية الميتن وقصر            | ٦          |
|                                           | الصياد وقرية الكاب وجيعها بالصعيد                                                                                                   |            |
| . ٧ يوما<br>ســـنة<br>٢ ٤٠ ا              |                                                                                                                                     | ۷<br>۸     |
| 4.1 VOAA                                  | العائلة التاسعة المناسية                                                                                                            | 9          |
| P 2 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | العائلة العاشرة اهذاسية أيضا للعاملة ولاء العائلات الاربع شي قط من التاريخ حتى طن بعضهم                                             | 1.         |
|                                           | أن مصركانت محكومة في هذه المدة بدولة أحنية العمالة ويقرية القرنة العائلة الحادية عشرة ينسب لهامة ابرذراع أبي المحاالتي بقرية القرنة | <b>,</b> , |
|                                           | ولايعلمن أخبارها الاالقليل                                                                                                          | - م        |
|                                           | العائلة الشانية عشرة طيدية ينسب اليهامقار بى حسدن اللطيفة الم                                                                       | 11         |
|                                           | بعض مماثيل بالكرنك وهي التي أسست مدينة طيبة ووضعت                                                                                   |            |

### (تابيغ العيائلات)

|    | ( أسهاء العياليا )                                                                                                            | مدة قبل<br>الحكم الميلاد |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    | مقياس النيل بوادى حلفه ويرى اسم بعض ماوكها على أحجار بجهة                                                                     | سنة منسنة                |
|    | الشلال الشانى وهذه العائلة والتي قبلهاليس لهما فاصل يعين مدة                                                                  |                          |
| 15 | حكم كلواحدة منهما على حدتها العائلة الثالثة عشرة طيبية أيضا ولايعلم الهاشي من الاشمار                                         | 5401 500                 |
| 18 | العائلة الرابعة عشرة طيبية أيضا وتاريخها مجهول مثل التي قبلها.                                                                | 779A 1AE                 |
| 10 | العائلة الخامسة عشرة طيبية أيضا وفيهاأغارت العمالقة على مصر                                                                   |                          |
|    | ومكثوامدة العائلة السادسة عشرة والسابعة عشرة وكان تختهم                                                                       |                          |
|    | مدينة تنيس وتعرف باسم صان بمدير به الشرقية وفى دلك الوقت النقسم ملك مصر الى قسمين أحدهما بيدالوطنيين والثباني                 | <b>.</b>                 |
|    | بيدالعمالقة وكانت مدةهذا الاشتراك فيوخسهائة واحدى عشرة                                                                        | 7712 0117                |
|    | d                                                                                                                             |                          |
| 17 | العائلة السادسة عشرة طيبية وتنسية معا                                                                                         |                          |
| 17 | العائلة السابعة عشرة شرح ماقبله *                                                                                             |                          |
| JA | العائلة النامنة عشرة طيبية فقط وهي التي أخرجت العمالقة أوأمة                                                                  | 14.4 651                 |
|    | الهكسوس من الديار المصرية تم ظهرت باعظم مظهر و بغمنها كمار الماوك الفاتحين واهااليد الطولى في بناء الاسمار العديدة منها تحسين |                          |
|    | مدينة طيسة وبناءأ وترميم جلة معابد بها ومما ينسب اليهاعل مقابر                                                                |                          |
|    | العصاصيف وشاءمدينة (أبو)والديرالمعرى وصنى منون المعروفين                                                                      | *                        |
|    | باسم شاسة وطامه وكاناأ عو سن في تلك الاعصار القدعة                                                                            |                          |
|    |                                                                                                                               | 1 1                      |

## (تابع العالم)

| ا قبل<br>الميلاد                      | -                                      | ( أسماءالعائلات )                                                                                                                                                   |    |
|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| منسنة<br><b>١٤٦٢</b>                  | طنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | * ***                                                                                                                                                               | 19 |
|                                       |                                        | المأس كالشهرت بالعمارات والمبانى حتى لا يكاديرى عصر مكان أثرى الاوله اله عمل منها معبد الاقصر ومعبد الكريك والقرية والعرابة                                         |    |
| ,                                     |                                        | المدفونة والسودان وآسياالغربية وبلادالشام والجاز وغيرذلك ممالا يعصى ولا يحدير وفي أيامها خرج بنو اسرائيل من مصرعلي                                                  |    |
| 1711                                  | IVA                                    | أشهر الاقوال العائلة المقمة للعشرين طيبية أيضا ولها بعض ما ترسسناء منها                                                                                             | ۲۰ |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                                        | ماهو بمدينة طيبه وماهو بمدينة أبو وغيير ذلك وفي مدتهاد خل الفنيقيون أوالكنعانيون أرض مصر وفيها بدأ اضمعلال دولة                                                     |    |
|                                       |                                        | الفراعنة ونازعت الكهنة الملوك في تاج الملك الملك كان منقسما العائلة الحادية والعشرون طيبية وتنيسية معالان الملك كان منقسما                                          | ۳1 |
|                                       |                                        | الىقسىن أحدهما بدالكهنة بالصعيد والاخربالحيرة وقد عاشت ومانت هده الدولة ولم تفعل شيئاً ما يدل على فرأ يامها لانها                                                   |    |
| 'ላሉ•                                  | 14.                                    | كانت محتلفة الكلمة ولها بنسب بناء معبد تنيس العائلة الثانية والعشرون و بسطيه (نسبة الى تل بسطه بجوار الزقازيق باقليم الشرقية) وكانت أيامهافتناو محنا ولهاما ترقليلة |    |
|                                       |                                        | وفى مدتم اسارفرعون شيشاق الى ست المقدس وغلب رحمهام ابن سيد ناسليمان عليه السلام واستولى على القدس الشريف وأخذ                                                       |    |
|                                       |                                        | منه الدروع السلمانية والاوانى المقدسة وكرراجعا                                                                                                                      |    |

| ( | ائلات | الع | تاديح    | ) |
|---|-------|-----|----------|---|
| 1 |       | ١   | <u> </u> | / |

|                |     | (9),,                                                                                                                                                     | ·   |
|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| قبل<br>الميلاد |     | (أسماء العيالية)                                                                                                                                          |     |
| منسنة<br>۱۰    | ٨٩  | العاثلة الثالثة والعشرون تنيسية وكانت أيامها زمن مشاغبات داخلية ومن قت الديار المصرية كل ممزق لتعدد أرباب الحل والعقد                                     | ۲۳  |
|                | ,   | فكان يحكمها عشرة من ملوك الطواقف وأغلبهم من المشواسيين الذين اغتصب و الملاك بطريق التعدى أمام لحقات مصر ومضافاتها                                         |     |
|                |     | فميعهارفعت لواءالعصيان                                                                                                                                    |     |
| 177            | 7   | العائلة الرابعة والعشرون صاوية (نسبة الحمدينة صاالحجر) ولا يعلم لها أمر ولانهى لانها عبارة عن ملك واحد فقط                                                | 7 £ |
| <b>V</b> 10    | 0.  | العائلة الخامسة والعشرون أيو بيه ولهامبان قلدلة منها حائط بالكرنك ومعبد صغيريه                                                                            | 70  |
| 770            | 177 | العائلة السادسة والعشرون صاوية وفى أيامها المتمت بتحسين الوجه المحرى ويوحدت الكلمة وانتظم حال الحكومة ودخل                                                | 77  |
| ,              |     | اليونان حتى كانت عسا كرمصر مركبة من بونانيين ووطنيين وفي مبدأ حكهار حل كثير من عساكرها الى والأدالسودان وقطنوا بها لمارأ وامن احة اليونان لهم في المراتب  |     |
| <b>770</b>     | 171 | العائلة السابعة والعشرون فارسية ولها بعض نقوشات بوادى المات بقرب قدا وعلى أسوارمد بنة أبو بالصعيد غيرانم ادمن كثيرامن آثارم صروفت قبورالموتى وبست الاموات |     |
| <b>ኔ • ግ</b>   | ٧   | العائلة النامنة والمشرون صاوية وكانت فى اضطراب من تهديد الاعجام لها وهي عبارة عن ملك واحد فقط                                                             |     |

| ( | تلات | العــــا | تانسع    | ) |
|---|------|----------|----------|---|
| • |      |          | <u> </u> | / |

|                  |          |                                                                                                                              | ووالتناتي |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| قبل<br>المـلاد   | الحكم    |                                                                                                                              |           |
| منسنه<br>۲۹۹     | 71       | العائلة االتاسعة والعشرون اشمونية ويقال لها منديسية وقضت                                                                     | ۲9        |
|                  |          | زمانها في التعهيزات الحربية لمصادمة الاعجام الذين كانوا يزعونها بارسال الحنود الكثيرة                                        |           |
| ۴۷۸              | ۲۸       | العائلة المتمة للثلاثين سمنودية وهي آخردولة الفراعنية لانمن بعدفرار آخرملوكهاالى بلادالنوية لم يعدلم مرتختها الاهلى الى الات | ۳٠.       |
| ۳٤٠              |          | وكانت جيع مدة هذه العائلة كالتي قبلها العائلة الحادية والشلاثون فارسية ولم تفعل شيأسوى الدمار                                | ۳,        |
|                  |          | وباستيلائهاانتهت الدولة الفرعونية كاأسلفنا                                                                                   |           |
| 777              | 77       | العائلة الثانية والثلاثون مقدونية (نسبة الحمدينة مقدونية) وفي أيامها بنيت مدينة الاسكندرية وصارت تختا لمصر ولهذه الدولة      | ۲۳        |
| ۳.0              | 770      | بعض عارات بجزيرة الفنتينة (جزيرة البربه أوجزيرة اسوان) العائلة الثالثة والثلاثون بوناسة وتعرف بدولة البطالسة وتعتما          | pp        |
| (*د              |          | الاسكندرية أيضا ولها أعمال كثيرة بارض مصر منهاماه و بجزيرة البربه وماهو عدينة طبية وديرالمدينة ومدينة (أبو) وادفو وكوم       |           |
| الميلاد<br>منسنة | , l<br>) | امبور والكاب ودندره وغيردلك                                                                                                  |           |
| غالغاس.<br>۲۸۱   | (211     | العائلة الرابعة والثلاثون رومانية وقاعدة مصر الاسكندرية أيضا ولهابعض تحسينات بالمعابد والعمارات المصرية القديمة وكشيرمن      | ٤٣        |
|                  |          | النقوش والنصوص البربائية منهاماهو بجزيرة اسوان واسنا وكوم امبو ومنهاماهو عمددندره الصغير وكان القيصردسيوس الروماني           | •         |
|                  |          | هوآخرمن أجرى تحسينات بالمبانى المصرية وذلك سنة ويع                                                                           |           |
|                  | I        |                                                                                                                              |           |

| 1 | ائلات      |             | <b>7.</b> | تاد_ | <b>\</b> |
|---|------------|-------------|-----------|------|----------|
| \ | _ <b>_</b> | <del></del> |           | •    | •        |

| ( 0,01)        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |  |
|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|
| بعد<br>الميلاد | الحكم       | ( أسماء العيالي )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |  |  |
| منسنة          | الما        | القيصر تبودوز أوتبودوسسى الاكبرعلى مملكة رومة الشرقيسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |  |  |
|                |             | وتحتمامدينة القسطنطينية وذلك سنة ٢٧٩ بعدالسيم وفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |  |  |
|                |             | سنة ٨١ صدرت أوامره بالتحريج على الدبانة الوثنيـة حتى قيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |  |  |
|                |             | انهم كسروا في ومواحد بمصرأ كثرمن أربعين ألف صنم وهذاهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |  |  |
| <b>"</b> ለ ነ   | <b>ζο</b> γ | الدولة العيسوية وتخت مصرالا سكندرية وأولها صدورأوا مرهذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۳0 |  |  |
|                |             | القيصر وآخرهاالفتح الاسلامى سنة ١٨ بعداله بحرة أوسنة ٢٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |  |  |
|                |             | بعدالمسيم وفى أيامها افترقت النصاري الى جلة مذاهب وقد تقدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |  |  |
| ,              | -           | ذكرذلك المسادات المسائد المسائ | ٠, |  |  |
| 776            | 77          | دولة الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجعين وفي مدتهم بنيت مدينة الفسطاط (مصرالقدية) وصارت تختالم وحفر خليج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٣٦ |  |  |
|                | ]<br> -<br> | من النيل الى المحرالا حرأو بحرالقلزم اسم ولة المواصلة وجلب المرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |  |  |
|                |             | من والى بلاد العرب وانسحبت عساكر هرقل قيصر رومة الشرقيسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |  |  |
|                | ,           | وخرجوا من مدينة الاسكندرية وكان خروج الارجعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |  |  |
| 171            | ٩٨          | الدولة الاموية وتتخت مصرالفسطاط وفي أيامها وضع عبدالعزيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٣٧ |  |  |
|                |             | ابن مروان مقياسا للنيل بحلوان وكان صفيرا ووضع اسامة بنزيد التنوخي في خلافة الوليد مقياسا بالجزيرة وكان كبيرا وفيها هدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |  |  |
|                |             | المنوسى في خارفه الوليت دمعياسان حريره و 100 مسارا وفيها سما المؤوالاعلى من منارة الاسكندرية بناء على مكيدة فعلها ملات الروم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |  |  |
| ,              |             | للوليدب عبد الملك بن مروان وفيها أيضا كان ابتدا وضرب النقود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |
|                |             | الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |  |  |
| :              | ., 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |  |

## (الاثرالجليك) (تابع العسائلات)

| بعد الميلاد |      | ( أسماء العيالة )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منسنه       | 4    | ٣٨ الدولة العباسية الاولى وتخت مصر الفسطاط أيضا وفى أيامها نيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| γο.         |      | العسكر (ومكانم اللآن الكيمان التي خلف جامع احدين طولون)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |      | فصارت مدينة عظمة وفتح الهرم الكبير الذى بالحيزة على يدالمأمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |      | ابن هرون الرشيد بعد ماصرف عليه مبالغ جسمة واتسع نطاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |      | المعارف وظهرت الدولة الطولونية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ለ፣ለ         | ٣٧   | ٣٩ الدولة الطولونية وتخت مصر القطائع التي ساها ابن طولون وكانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |      | عَندمن المقام الزيني الى مقام زين العابدين الى الجامع الطولوني الى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |      | المنشية التي أسفل القلعة وبانقضاء هذه الدولة التدأخرابها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9.0         | ۸7   | <ul> <li>الدولة العباسية الثانية وتخت مصر الفسطاط وكانت جيع أيامها زمن فتن ومحن ولم يعدعلى مصرمنها أدنى فائدة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 977         | ر سو | ري الدولة الاخشيدية و تخت مصر الفسطاط ولم تفعل شيأ يستحق الذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| _           | 1    | ٢٤ الدولة الفاطمية وتخت مصرالقاهرة وفى أيامها بنيت القاهرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| • • •       |      | والجامع الازهر والجامع الحاكى وفيهاخربت الفسطاط الخراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |      | الاول في زمن المحندة أيام المستنصر بالله حتى أكل النياس بعضهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |      | وفيها أيضا كان المداء قيام الحروب الصليبية لاخد بيت المقدس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |      | الشريف وفي آخرها أحرقت الفسطاط وتمخرابها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1177        | ٧٨   | ٢٤ الدولة الابوسة الكردية وتخت مصرالقاهرة أيضا وفيها سنتقلعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |      | الجمل وسورالقاهرة الماقية آثاره الى الآن وحفر برا الحازون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |      | وهدمت حله اهرام كانت بالجيزة على يدبها الدين قراقوش وبنيت مدينة المنصورة وفيها أيضا وقع عصرالقعط الذى لم يعهدمن له حتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |      | أكل الناس أولادهم وفتحوا المقابر وأكلوارمم الموتى وفيها أخد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |      | المراج ال |

## (تابيع العيائلات)

| بعد<br>الميلاد |          | (أسماءالعائلات)                                                  |               |
|----------------|----------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| منسنه          | طئـــــن |                                                                  | · · · · · · · |
|                | ,        | الافرنج مدينة دمياط وأسرملك الفرنسيس وعقل بدارابن لقمان          |               |
|                |          | وإهاجلة مأ ترحسناء                                               |               |
| 170.           | 777      | دولة المماليك وتعنت مصر القاهرة وهي تنقسم الى مماليك تركانية     | <b>٤</b> ٤    |
|                |          | والى ماليك شراكسة وفيها بنيت أغلب مساجدالقاهرة وقد               |               |
|                |          | اشتر بعض ملوكها بالظلم وأخذأ موال الناس بالباطل وانتهت بقتل      |               |
|                |          | الغورى وتغلب السلطان سليم على مصر راجع الخطط التوفيقية           |               |
|                |          | جزء سابع صحيفة ١٥ ومابعدها                                       |               |
| 1017           | ,        | الدولة العلية وهي الحاكة الان وتخت مصرالقاهرة وفيها دخلت         | ٤٥            |
|                | ]        | الفرنسيس واستولت عليها فيوالثلاثة أعوام غمصارت مصرولاية          |               |
|                |          | متازة وراثية للعائلة المجدية العاوية وفي أيامها دخلت الانكليز    |               |
|                |          | عساعدة أو باغرا الالفي واستولواعلى تغررشيدوطردوامنه ع كانت       |               |
|                |          | الفتنة العرابية ودخول الانكليز المرة الثانية والله الموفق الصواب |               |

### الدرس الخامس

## (فىأهم آثارمصرالوسطى والصعيد)

ينعصراهم آنارمصرالوسطى فى أربع مواضع وهى مدينتان ومقبرتان أماللدينتان فهدماعين شمس بقرب المطرية ومنفيس أوميت رهينه والمقدرتان هما اهرام الحديزة ومقابر سقاره

أماءينشمس واسمهاالقديم (أن) فكانتمدينةقدية جدامقدسة عندهم لانها كانت مرصدةعلى معبودهم (رع) أى الشمس وكان بهامدرسة كلية جامعة ولشمرتهاسعى البهاكل من سولون مشرع اليونان وأفلاطون الحكم وفيشاغورس لتلقي العلامها وفي مدة رمسيس الذالث (أحدماوك العائلة العشرين) بلغ عدد طلبة العلم بأحدهما كلها اشىء شرألف طالب ويرى بهاالات مايعرف باسم مسلة فرعون وهي أقدم المسلات المصرية لانهامن عمل أوزرتسن (من العائلة الثانية عشرة) وعليها اسمه وطولها . ممرا و ٢٧ سنتا وقدرأى عبداللطيف البغدادي في سياحته عصرسينة . ١١٩ ميلاديه جلة أثار بالمطريه منهامسلتان متوجتان بتاجين من نحاس كالقمع تزنجرا وسالاعلى بسيطهما وقال محدين ابراهيم الخزرى في تاريخه (وفي رابع شهر رمضان سنة ٢٥٦ هجريه وقعت احدى مسلتى فرعون التى بارض المطرية فوجدوا داخلها مائتى قنطارمن نحاس وأخذمن رأسهاعشرة آلاف دينار)(١) وفي سنة ١٨٥٨ مسيحيه ظهرج اأحجار كان أعدها طوطوميس الثالث (أحدملوك العائلة الثامنة عشرة) لتوسيع أحدهما كلها وقالاسترابون الجغرافي اناسداء خراب هذه المدينة كانعلى يد قبيرمال العجم أماالان فلمر بهاغيرسورالمعبد والمسلة السالفة الذكر وسيب خرابها بهدالحالة هوعينسب خراب مدينة (أبو) ومدينة (دندره) (والعرابه المدفونه) وغيرها وهودخول الديانة المسجية التي هدمت الا "مارالجليلة أوجعلتهامساكن أما الاطلال التي حول المسلة فهى آثارالمدينة القبطية لا آثارعين شمس الحقيقية وقال المقريزي قال جامع السيرة الطولونية كانبعين شمس صنم عقدارالرجل المعتدل الخلق من كذان أيض محكم الصنعة

<sup>(</sup>١) هذه عبارة فيها نظر لان معاملتهم كانت بالعروض وفلذات الذهب لا بالعملة المضروبة

يتغيل من استعرضه أنه ناطق فوصف لاجد بن طولون فاشتاق الى تأمله فنهاه ندوسة عنه و قال مارا و الدولة فل الاعزل فركب اليه وكان هذا في سنة عنان و خسين و ما تسين و تأمله عنا القطاعين وأمرهم باجتثاثه من الارض ولم يترك منه شيا ثم قال لندوسة فازنه باندوسة من صرف مناصاحيه فقال أنت أيه اللامر اه

أمامدينة منفيس المعروفة الآنباسم ميت رهينة فهي أكبرالمدن القديمة ورعاوجد بها بقايامن باء العائلة الاولى والثانية والمالئة لانها أقدم العواصم المصرية ومن انشاء الملك (منا) أول فواعنة مصر وذكر استرابون أن مدينة منفيس تمتداليسهول جبال لبيا وذكر عبداللطيف البغدادي أن طوله انصف يوم وعرضها كذلك غيران عليات الحفرالتي أجرتها الحكومة المصرية في تلك الجهدة لم تحقق جيع هذه الاقوال والظاهر أنها كانت مستطيلة بحدا بحيث تصل الحديثة الجيزة شمالا وقرية الشمباب جنوبا والدليل على فذلك أنه يوجد الان بارض المزارع أجارقديمة وحدرمد فونه تحت أرض المزارع وأغلها فرية بقدية منازل باسم فلكان أوله الناد وينسب الى هذه المدينة كثير من الاهرام كهرم أبي صير واهرام سفاره ودهشور وفي مدة وينسب الى هذه المدينة كثير من الاهرام كهرم أبي صير واهرام سفاره ودهشور وفي مدة العائلة الرابعة والخامسة والسادسة اتسعن طاق عاديم أنها الكامة مدة في الاضمعلال الى أن تمكن ماولة العائلة الثامنة عشرة من طردهم فعاد اليها مجده الاول شرات عليها الدوائر ثانيا بتغلب الاشوريين والزنوج والعجم عليها وكان بها بعض عمارة عن أنقاض مكومة وأطلال متهدمة

واليث طرفام ارواه عبد اللطيطف البغدادى فى كتاب الافادة والاعتبار صعيفة مم ومن ذلك الا مارالتي عصر القدعة وهى منف التي كان يسكنه الفراعنة وكانت مستقرما وكها فهذه المدينة مع سعتها و تقادم عهدها و تداول المال عليها و استئصال الامم اياها من تعفية آثارها و محور سومها و نقل حجارتها و افساد أبنيتها و تشويه صورها مضافا ذلك الى مافعلته فيها مدة أربعة آلاف سنة فصاعد اتجدفيها من العجائب ما يفوت فهم المتأمل و يحصر دونه البليغ اللسن وكلان دته تأملان ادلة عبا وكلان دته نظرا فرادلة طربا ومهما استنبطت

منهمعنى أنبأله علهوأغرب ومهمااستأثرتمنه على ادلاعلى أنوراءه ماهو أعظم فن ذلك الميت المسمى بالبيث الاخضر وهو جروا حدتسعة أذرع ارتفاعا فى عانية طولا فى سبعة عرضا الى أن قال وعلى ظاهره صورة الشمس عمايلى مطلعها وصور كثير من الكواكب والافلال وصورالناس والحيوانات على اختلاف من النصبات والهيات فن بن قائم وماشى ومادر جليه وصافهما ومشمر للخدمة وحامل آلات بني ظاهر الامرأنه قصديذلك محاكاة أمورجليلة وأعمال شريفة وهيات فاضلة واشارات الى أسرار غامضة وانهالم تتخذع بشاولم يستفرغ فى صنعتها الوسع لمحرد الزينة وقد كان هذا المت تمكاعلي قواعدمن جارةالصوان العظمة الوثيقة ففرتحتما الجهلة والحقى طمعافى المطالب فتغبر وضعه واختلف مركز تقله و ثقل بعضه على بعض فتصدع صدوعا اطيفة الى أن قال وحجارة الهدممتواصلة فيجيع أقطارهذا الخراب وتعدهدها لجارةمع الهندام المحكم والوضع المتقن قدحفر بين الحجرين منها نحوشرفي ارتفاع أصبعين وفسه صدء النحاس وزنجرته فعلت أنذلك قيودا لخارة ورباطات سنها مم يصب عليه الرصاص وقد تتبعها الاندال المحدودون فقلعوامنهاماشا الله تعالى وكسروا كشرامن الخارة حتى يصلوا اليها ولعمرالله لقديدلوا الجهدد في استخلاصها وأبانواعن تمكن في اللوم وتوغل في الحساسة الى أن قال واذارأى اللبيب هذه الا "مارعذرا لقوم في اعتقادهم في الاوائل بان أعمارهم كانت طويلة وجثتهم عظمة أوانه كان لهم عصااذا ضربوابها الجرسعى بين أيديهم الى أن قال وأما الاصنام وكثرة عددها وعظم صورها فأمريفوق الوصف ويتجاوز التقددير وأماا تقان أشكالها واحكامهيأتهاوالحاكاة بهاالامورالطبيعية فوضع التجبف الحقيقة فنذلك صنر ذرعناه سوى قاعدته فكان سفاو ثلاثن ذراعاوهو حجروا حدمن الصوان الاحروعليه من الدهان الاجرمالمرزده تقادم الابام الاحدة وقال ولقدشاهدت كسرامنها وقد فعت من ضلعه رجى قطرها ذراعان ولم يظهر في صورته كبرتشو به ولا تغربين اه

أما الات فليسب اغير نحيل مغروس فى تلال تلك الاطلال و بعض جدر بقت من تلك المانى الفغيمة وعدم كسورة وتمايل مهشومة منها ماهو مرقى التراب ومنها ماهو ملق فى الطين والوحل شذرمذر وآل أمرهد العاصمة الى ماترى بعدما لعبت دورامه فى تاريخ العالم القديم

أماالاهرام فسوف يأتى ذكرها فى الدرسالاتى وأمامقابرسة ارة فهى أعموا كبرمقابر الدولة المنفيسية لانها تمتدفى سهول الرسال الغربة نحوسبعة كياوم ترات طولا ويختلف عرضها مابين . . . مترو . . . . مترومن المحقق أنه لا يوجد فيها بقعة الاوقلم آأيدى الناس جلة مرارقد عاوحديثا حتى صارمنظرها الات عبارة عن أنقاض ورمال مكومة فوق بعضها ومهما سار الانسان في الايطا غيرا آبار مهدومة ومطمورة بسافي التراب وأسوار من الاجرواللين أخذت عليها الايام وكثبان ومدر وأ حجار تعيق سبره ولا يقع نظره الاعلى عظام فخرة وأكفان بالية تخبره أنه في علم كذا لاموات وكفات الرفات

وفى الجهة الغربية يرى الانسان مكان يعرف باسم سرا سوم وقد تكلم عليه اسرابون وذكره سياحو اليونان في رسائلهم غير مرة وقد استكشفه حديثا ماريت باشاسفة و ١٨٥ مسيمية وهومد فن المعدف العجب ل اليس معبودهم وكان من عادتهم أنه متى نفق بالموت خطوه و واروه في هذا المد فن يقسم الى ثلاثة أقسام أحدها وهوأ قدمها ينسب الى العائلة النامنة عشرة ومقابره منفصلة عن بعضها ومستورة الات بالرمال ثانيها ينسب الى المائششاق أحد فراعند الهائد الله شيساق العشرين فراعند الهائد الله شيساق أحد السودانية وهذا القسم عبارة عن سرداب تعت الارض بهجلة قاعات كل واحد منها مدفن لعمل على حدته بد أنه لا تيسر رؤيت السقوط سقف بعض جها ته وتصدع باقيم مدفن لعمل على حدته بد أنه لا تيسر رؤيت السقوط سقف بعض جها ته وتصدع باقيم مدفن لعمل على حدته بد أنه لا تيسر رؤيت السقوط سقف بعض جها ته وتصدع باقيم وطول أكر أضلاعه و ١ متر و به أربعة وعشرون ناووسا من الحرا بسترن كل واحد وطول أكر أضلاعه و ١ متر و به أربعة وعشرون ناووسا من الحرا بت يرن كل واحد منها وحدت هؤلاء الحيول و يضعون حرام وكان من عادة أهل منفيس أن تأتى في أعيادهم له بالم ملك عصرهم العمول و يضعون حرام كراه الحيل العرا التهم والشهر والسنة من حكم ملك عصرهم وحدت هؤلاء الحيول و يضعون حرام كراه الاتهاب تاريخ اليوم والشهر والسنة من حكم ملك عصرهم وحدت هؤلاء الحيول و يضعون حرام كراه المتناس المناس والشهر والسنة من حكم ملك عصرهم وحدت هؤلاء الحيارة الاتهاب المقدم المناس المنا

وعلى فعور بعساعة من الشمال يرى الانسان أربع مقابر أحده المن يدعى (ق) و ثانيها لمن يدعى (فتاح حوتب) و ثالثها الى (ميرا) و رابعها الى (قابين)

وفى الجنوب الشرق من الهرم الاكبريرى الانسان ما يسميه العوام باسم أبى الهول وهو عبارة عن صخرة هائلة نحتت على شكل حيوان برأس آدمى وجثة سبع وكانت رأسه مكتوبة ومحيت بتقادم الاعصار ويبلغ طول هذا التمثال نحو ١٩٨٠ متر وطول الاذن بهرور متر وطول الانف ١٩٨٩ متر واتساع الفم ٢٣٢٦ متر وعرض الوجه من تنو الخدالي مثله ١٠٥٤ متر ولم يزل تاريخ هذا التمثال مجهولا الى الا تنرغاء ن شدة المحث والتنقيب فه بعس بخاطر المؤرخين أولا أنه من عمل طوطوميس الرابع أحد فراعنه العائلة الثامنة عشرة معلم بعد ذلك من جرموجود الا تن بالمحف المصرى أن هذا التمثال العظيم كان موجود احيم اصدرت أوامر الملك (خفو) أحد فراعنه المائلة الرابعة العظيم كان موجود احيم اصدرت أوامر الملك (خفو) أحد فراعنه المائلة الرابعة بتجديد ما يلزم من المبانى وعلى ذلك فهو من أقدم المعبودات المصرية ويسمى عندهم أرماخيس) وتسميه الافرنك الآن (اسفنكس) وكان هذا الاسم علما في بلاداليونان على حيوان خراف

و بجواراً في الهول بناء أغرب منه كانه لغزيراد فكمم المن علماء الاتنار وقد عزواعنه ولاشك أنه من عهد بناء الاهرام لانه لا يعلم الغرض منه ان كان معبدا أوقيرا أوهرما مهدوما فان قلنا انه معبد رأينا به سنة شادع تعلو بعضها به فا كالموجودة بداخل الهرم الاصغر فاذا قطعنا النظر عنها وجزمنا به سنا القول متعللين بدعوى أن القدماء لما التخذوا أبا الهول معبودا لهم اضطروا أن يجعلوله معبدا بجابه قالوالناه سنده دعوة من غيردليل لانه لم يوجد الى الان معبد باقمن تلك الايام حتى يمكن المقارنة بينهما واذا سلمناهذا القول لكم جدلاهل أرصدوه على أبى الهول أم أرصدوا أبا الهول عليه ولماذا جعلوا فيه هدفه المخادع على هذا النمط اذلافا تدةفيها كما أن شكله مخالف لجيع المعابد المعهودة الآن وان قلنا انه مسطبة أعدّوها الدفن مو تاهم بجوار معبودهم تبركانه كافي المساط التي حوله وان قلنا انه مسطبة أعدّوها الدفن مو تاهم بجوار معبودهم تبركانه كافي المساط التي حوله

قالوالنا وأين بترها التى لابدمنها الكل مسطبة وان قلنا انه كان هرما هدمته الايام كاقى الاهرام التى كانت هناك ووجود مخياد عه أعظم شاهد عدل لذلك قالوالنالوصي ذلك الترتب عليه أن يكون أكبر جميع الاهرام لاتساعه حتى يدخل أبواله ول من جداره و يصير بوسط سمك الحائط شحجو باعن النظر والزيارة و العبادة وهو محال وعلى كل فهذا البناء عقدة لم تسمح لنا الايام بحله الى الات

أماأهم آثارالصعيدف كثيرة جدا ومنتشرة على شاطئ النيل وفى الجبال والمدن والقرى كالهياكل أو المعابد والمقابر القديمة ومقاطع الاحجار والصخور الاثرية وغيرذلك

أماالمعابد فأعظمهامع بدندرة وهو باق بحالة حيدة الحالات وسيأتى بيان مااشتل عليه ثم معبد العرابة المدفونة عدير بة جرجا ومعبد الاقصر ومعبد الكرنك ودير المدينة والدير المحرى ومعبد رمسيس ومعابد مدينة (أبو) وكلها عديمة القديمة عدير بة قنا ومعبد السنا وادفو ومعبد كوم امهو ومعبد جزيرة (فليا) المعروفة بجزيرة أنس الوجود وكلها عدافظة الحدود

أماالمقابرالقديمة فنهامقابر بن حسن الجيلة عديرية المنيا ومقابر (خونأتن) بجهة الحاج قنديل وتعرف عقابر تل العمارنه شم مقابر أسيوط واسطبل عنترالمحفورة في الحجر ومقابر والعنائم ومقابر قاو والنواميس والبدارى والمعابدة وكلها عديرية أسيوط ومقابر العصاصيف وذراع أبى النجا وقرنة مرعى والشيخ عبدالقرنه ومقابر بيبان الملاك وهي أجل الجيع لانها كانت مقابر الللوك وكلها بجوارالقرنة شم مقابر اسوان المحسة الوضع

أماالمغارات والكهوف ومقاطع الاحجار فشي يخرج عن حدا لحصراً عظمهامغارة الشيخ عباده ولا يتدسر للانسان أن بأتى على آخرها لتشعب دروبها وشدة ظلامها ممغارة دير أبى حنس ومغار دير ريفه وكلها عديرية أسيوط ممغار جبل السلسلة وغير ذلك ما يطول شرحه وعل القارئ من ذكره

أماالتما المرالاصنام فكثيرة جدا وأعظمها بالاقصر وأجفاها صفيا منون بالقرب من مدينة (أبو)

أماالعنورالاثرية والنقوشالتي على الجبال وفوق سطعها فشى يكل عنده الوصف ويقف القلم حائراعند بيانه واذا أردنا استيفاء الكلام على وصف كل واحدة بماذكرناه لاحتمنا الى كاية كراسة بلكراريس وليس الجبر كالعيان وجيع ماقلناه يسير بالنسبة لمالم نذكره وهوقليل بالنسبة لماهوموجود ولم نعلم مكانه وأين هذا بماهوم دوم تحت التراب ولم تمتد لكانه وكله شئ قليل بالنسبة لما أتلفته الايام وهوشي يسير في جانب ما دمر ته الاجانب

وهولاشئ بالنسبة لمادم تهالديانة المسيحية وهوشى لايذكر بالتسبة لجيع ماصنعته يد القدماء وبتهدر القائل

وبادوا فلا مخبر عنهم به ومانوا جيعاوهدذا الخبر في فان ذاعبرة فليكن به فطينا في من مضى معتبر وكان لهم أثر صالح به فاين همم ثم أين الاثر

#### الدرس السادس

(فى الغرض من بناء الاهرام واختلاف وضع المقابر القديمة)

قال المرحوم على باشامبارك طاب ثراه الاهرام بفتح الهمزة جعهرم مثل سبب وأسباب وأصل الهرم أقصى الكبر كافى القاموس ومنه اشتق الهرم الذى هوالطاعن فى السن الى آخر ما قال راجع الخطط الجديدة واذا اطلق لفظ الاهرام فلا ينصرف الالاهرام الجيرة الثلاثة لانم المطمع نظر المتفرجين والسياحين والناثرين والناظمين وقد انفردت مصر بهذه الاشكال فليس لها فى غيرها مثال وقد سلائ القدماء فى نائم اطريقا غريبا من الشكل والاتقان ولذلا صبرت على عمر الزمان بل على عمرها صبرالزمان وقال ديودورالصقلى اتفقت النسس على أن هده المبانى من أجحب مايرى عصر وليس ذلا من حيث عظم المملة والمهندسين الذين شرفها أحق بالثناء عليهم من الملاك الذين صرفوا عليما الاموال وجلبوا لها الشيفا المناقم ومهارتهم فى صنعتهم تعدثنا وجلبوا لها الشيفا باقتسدارهم مخلاف الملاك فانهم اما جلبوا الاهالى بالقهر والظلم عن فضائلهم و تنبؤنا باقتسدارهم مخلاف الملاك فانهم اما جلبوا الاهالى بالقهر والظلم والما الاجرة من أموال ورثوها أوسلبوها من الناس

وقال ماريت باشا فى كله من شدالسياح أماالاهرام فتبعد عن النيل بقدر عانية كياوه برات وثلثما ئه متر و بناؤها من أغرب الاشياء حتى ان قدماء اليونان وغيرهم جعاوها أول العجائب السبعة (١) المشهورة قديا واختلف المؤرخون فى عمرها فذهب فريق منهم الى أنه يبلغ سبعة آلاف سنة وقال فريق آخرانه يبلغ أقل من ذلك والله أعلم بحقيقة الحال وارتفاع الهرم الاكبر ١٤٦ متروبه ٢٥٦٢٥٦ مترام كعبا من الحجارة بعد طرح فارغه وقال المرحوم على باشامبارك ومساحة قاعدة الهرم الاكبرفوق الجلسة على مترام موضوع فى وسط جنينة الازبكية لشغل ثلثيها بالتمام وان ما به من الاحجار هذا الهرم موضوع فى وسط جنينة الازبكية لشغل ثلثيها بالتمام وان ما به من الاحجار هذا الهرم موضوع فى وسط جنينة الازبكية لشغل ثلثيها بالتمام وان ما به من الاحجار

<sup>(</sup>۱) عائب الدنيا التي كان الناس يتعب منها في قديم الزمان حصر وهافي سمعة أشدياء وهي اهرام مصر وصنم رودس ومنارة الاسكندرية والتيه أوالبرية بفيوم مصر وجنائن بابل المعلقة وسور بابل وهيكل بابل المعروف برج النمرود

كاف ابناء سور يحيط بارض مصرار تفاعه تمانية أمتار وعرضه متران ويبتدئ من قبلى باب العرب بالاسكندرية الى اسوان الى البحر الاجر ومن السويس الى قرية العريش وقال ماريت باشان جيع الاهرام التى عصرصارت الآن كنواة جردت من فاكهم الانهكان عليماط بقة من الحجر الاملس وزالت بالكلية والدليل على ذلك أن المأمون لما أراد أن يفتح الهرم الاكبرما وجدله حيلة الانقبه من جهة الشمال فوق خط تفاطع مستوى المرزمع أسطعة الهرم بشى قليل فعترصد فقبالسرداب وكانت كسوة الهرم الملساء باقيسة ولولا وجوده الكان ظهراه بابه وان جيع الاهرام مهما كان نوع بنائه اليست الامقابر ماوكية عظمة الحجم معلقة من كل جوانها حتى دهليزها ليس الها طاقة ولاباب ولافتحة وقد آثر أصحابها أن يتميزوا به ابعد موتم عن سائر الناس كاتميزوا عنهم مدة حياتهم ويوخوا أن يبق ذكرهم بسيم اعلى تطاول الدهور وتراخي العصور

وذكرهبرودوت وعبداللطيف البغدادى أنهدماراً باالاهرام مكتوبة جيعهامن الخارج وعدم وجودالكابة الآن عمايتب أنها بردت من جيع كسوتها وقداً جعم ورخوهذا العصر على أن الهرم الاكبر قبر لللك (خفو) والشانى لللك (خفرع) والشالت لللك (منترع) وجيعهم من العائلة الرابعة المنفيسية

وذكرالمقريرى نقلاعن أبي الحسس المسعودى أن المأمون لماقدم مصروا تى على الاهرام أحب أن يهدم أحدها ليعلم مافيها فقيله اللاتقدر على ذلك فقال لابدمن فتحشي منها فقيحت له الثلقة المقتوحة الان بنار بوقد وخلير ش ومعاول وحدادين يعملون فيهاحتى أنفق عليها أموالا عظيمة فوجدوا عرض الحائط قريبامن عشرين ذراعا وقال أبوج دعبد الله بن عبد الله بن في كله بن قيمة مل بعة الاستفل مدورة الاعلى كميرة في وسطها برقه من بعد بنزل الانسان فيها فيجد في كل وجهمن تربيع البئر بالا يقضى الى داركبيرة فيهاموتى من بني آدم عليهم أكفان كثر من مائة ثوب على كل واحد قد بلت الطول الزمان واسودت وأحسامهم مئلنا ليسواطوالا ولم يسقط من أحسامهم ولامن شعرهم شي وليس فيهم شيخ ولامن شعره أيض وأحسامهم قوية لايق در الانسان أن يربل عضوا من أعضائهم ألبتة ولكنهم خفواحتى صاروا كالغثاء الطول الزمان اه وقال غيره لما فتح

المأمون الهرم الكبير بعدجهد شديد وعناء طويل وجدوافى داخله مهاوى ومراقى يهول أمرها ويعسرالسلالة فيها ووجدوافى أعلاها بيتامكعبا وفى وسطه حوض من رخام مطبق فلما كشفوا غطاءه لم يجدوافيه غير رمة باليسة قدأ تتعليما العصور الخالية فعند دذلك كف المأمون عن نقب ماسواه فيؤخذ من جيع ماذكر أن الاهرام كانت مقابر لبعض ماولة مصر ولاعبرة بقول من زعم أنهامعا بد جعلت العبود (أوزيريس) أومراصد المكواك أومدرسة العارف الكهنوية أوغير ذلك لان الانسان اذادخل فيه يجدبه جاة دهاليز وأروقة كاتراهافى شكاه مبينا وهي

# صورة الهسرم الاكرالذي بالجين



أولها اقطة (١) التي هي رواق تحت الارض لا يمكن الوصول السه لان طريقه الان مسدود ثانيها اقطة (١) وهي الرواق المعروف الاتناسم رواق الملكة وهذه التسمية في غير محلها لعدم قيام دلسل على صحبها عاللها نقطة (ح) وتعرف باسم رواق الملك

رابعهانقطة (٤) وهى بسطة يخرجمنها مجريان الهواء الزاق منه ما هران كبيران فاغلقام نفذى رواق الماك غلقا محكما بعد وضع جثته فيه داخل تابوته خامسها نقطة كل من (هو نرع) وهى سراديب أو مجازات معدة التوصيل الاما كن ابعضها سادسها نقطة (ط) وهى بسطة يخرج منها السرداب الذى فتحه المأمون سابعها نقطة (ك) وهى البئراني تعيرفيها عقل أولى النهى كالتحير في غرابة هؤلاء السراديب وهؤلاء الاروقة ومن تأمل في هذا الوضع الغريب ظهراه بداهة أن القوم ما اقترحوا على هؤلاء الاماكن المتشابهة الاعلام الكثيرة الانجاد والا غوار الالتعمية المسالك وحيرة من قصد التعدى على فته هذا القبر الملوكي واضلال كل من حاول خرق ناموس الاموات وهتك حرمة الملك الدخول عليه في مرقده

وسان ذلك أنااذافرض ناأن الهرم لميزل مغاوقاعلى حالته الاصلية وأتى اللص المتعدى وطول فتعه فانه لايهتدى أولا الى بايه لانه مستورتحت كسوة الهرم فاذا تسرله فتعملى حيلة كانتواهندى الى دهليزه الاصلى وهو المرسور له بحرف (ع) قابلته صعوبة شديدة لانهمطمور بالصفورالها ثلة فاذانجير وكسرها وأخرجهامنه فانه يصل الى الرواق (١) الذىلس هورواق الملك فيضطر للحث والتفتيش في حسع الدهليز المذكور على دهليز آخو يتوصل به الى المكان المطاوب وهورواق الملك ومتى عثر على دهليز نقطة (ط) على النفس ياوغالا مال وتيقن بنيل المرام لكنه لم عض عليه برهة يسيرة الا ويعلم أنه وقع في حيص يص لمايراه مفع المالضخور الصلبة وجارة الحرانيت فاذاساعدته المقاديروك سرهاوحد نفسه في الدهليز الصاعد الى أعلى وهو المرموزله بحرف (ن) فاذا انتهى الى غايته رأى بسطة (ك) والهاوضع خاص بهاوهي وفوهة البير محكمة السد ومتى أزال هذه الصعوبة الثالثة صارفي دهليز (و) وانتهى الى الرواق (ب) فيظن أنه نال جمع ما كان بتناه ولكن بمحردمايعلمأن هداليس هوالرواق المطاوب يحتارف أمره ولمج عس بخاطره أنفوق رأسه دهلزا آخر فيضطرالى المحث والتنقيب ثانهاعلى باب از آخر ومتى عثرعليه التزم بفتعه ولايتم له ذلك الابعد اللتياوالتي فبرى دهليزا بارزاصاعدا بحوار الحائط ويرقى تلك المراقى المهاكة المرموذاها بحرف (ه) ويصل أخيرا الى الرواق المطاوب أما المجريان فيسهل فتعهما بقلب الصخرتين المعترضتين فيهما وهتى تماه ذلك رأى تابوت الملك والظاهرأنم مق مدة السناء وضعوا فى الدهليز البار زالمشاراليه بحرف (ه) صخورامن الجرانيت على قدرفراغ الدهليز (ز) ولماتم المهل ووضعت جشة الملك فى رواقها تركوا الصخور تنزلق بواسطة ثقلها من دهليز (ه) الى دهليز (ز) وأغلقوا البسطة (ك) ونزل العمال فى البير (ع) ووصلوا الى الدهليز (ع) وخرجوامنه تم ملؤه بالصخور التى أنواج امن الخارج وأغلقوا بعد ذلك باب الهرم وتركوه معضلة لمن أتى بعدهم ومن المستغرب أن الانسان وأغلقوا بعدة أو ضحوها وهوأ مام رواق الملك مع صدى الصوت يسكر رضحوا اعشر مرات حتى يتخيل أنه رعد قاصف يترد دف جميع الاماكن ثم يأخذ فى الانحفاض شيأ فشيأ و يكل اللسان عن وصفه

وقدظهر بالحساب أن ارتفاع هذا الهرم الناقص يبلغ ١٣٨,٣٠ متر فلوأضفنا اليه مر١٣٨ متر المحمد الهرم الناقصة الملغ ١٤٦٥٠ ولوزدنا عليه ٢٤ متراوهي قمة ما بين أرض المزارع وقاعدته لبلغ ١٨٨٥٠ متر

أماطول ضلع الجلسة فسلغ . ٢٢٧٥ متر ولوأضفنا السهقيمة ضعف سمك الكسوة المهدومة وهي ١٨٠٠ متر الملغ ، ١٠١١ متر

أمازاوية المسلف جيع الاهرام فواحدة وقدرها 2 ، ٥ واحدو جسين درجة و جسة وأربعين دقيقة ومن ذلك استنتج المرحوم محود باشا الفكي أن بناء الاهرام كان قبل الميلاد بنعوس بسسنة معتمدا في ذلك على أن القدماء لما ينوها جعلواهذا الميل بابتا في جيعها حتى يكون متعامدامع أشعة كوكب (سيتيس) المعروف باسم (الشعرى المياسة وكلب الجبار) الذي كانوا يعبدونه باسم (بوت) بحمث ان أشعته النورانية كانت تقع عودية علم من جهة الجنوب السيرائي الاموات من داخل الاهرام كا أن المجعل رؤس أموا تنامت هذا بمناح القيالة عن ميل وحمالاهرام بقد رئانية واحدة وثلثاى (١) وكان قبل الميلاد بأربعة آلاف سنة عن ميل وحمالاهرام بقد رئانية واحدة وثلثاى (١) وكان قبل الميلاد بأربعة آلاف سنة يوازى في سيرملد ارالشمس متى كانت في نها ية منطقة البروح أو المنقل الشيائي

<sup>(</sup>۱) تنقسم الدائرة الى . ٣٦ درجة وكلواحدة الى . 7 دقيقة وكلواحدة منها الى . 7 ثانية وكل واحدة منها الى . 7 ثانية وكل واحدة منها الى . 7 ثانية وكل واحدة الى . 7 رابعة

وقدوجدكشيرمن الاجارالمنعوتة على هئة الاهرام والمسلات موضوعة فى المقابر بجوار الاموات أوأ جارمن سوم عليها صورة الاهرام وبازائها علامة الكوكب وجيعها التبرك فعلم من ذلك أن الاهرام كانت عندهم رمن اعلى هذا المعبود الذى كانوا يصورونه فى معابدهم في هيئة جسم انسان له رأس الطائرة بيس (أبوقردان وكانوا يعبدونه أيضا) أو وأس كاب وهذا الشكل يعرف فى اغة اليونان باسم (سينوسيفال)

وكانهذا الكوكبيظهرمدة الفيض ويختنى في آخرة وعلى ذلك جعاوا أول ظهوره مبدأ لسنتهم وسموا أول شهرها باسمه وقالوا شهروت أى الشهر الذى يظهر فيه المعبود توت وهو عندهم خفيرالسماء وملك الكواكب ويقى الشمس من الوقوع في الهاوية المهلكة وأنهموكل بكابة أعمال الاموات يوم الحساب ويده الميزان وكانوا يصورونه قابضاعلى رقعة يكتب فيها موازين الناس وانه كان حاكمان الارض ووضع بها كشيرامن العاوم وكانوا يسمونه أيضا هرمس وهل هوهرمس الهرامسة أى هرمس المثلث أوأخنوخ المعروف عند ناباسم ادريس عليه السلام أم هرمس آخر غيره

وبالجلة قدنسبوا اليه جيع مانسبه الى ادريس عليه السلام وذكر المقريرى نقلاعن مؤرخى العرب أن هرمس بنا الاهرام المصرية وأن الهرم يسمى أبوهر مس الى آخر ما قال ويرى الا تنكث يرمن الاهرام بأرض مصر الوسطى وقد أكثر الناس من وصفه او مساحتها وكلها فى برا لجيزه و تقدف تحومسافة يومين أوا كثر وبعضها كار وبعضه اصغار وبعضها طين وابن وأكثرها حجر و بعضه امدرج وأكثرها مخروط أملس وذكر بروكش باشاأنه يوجد الا تنمنها فحوالا ثنين وسبعين أولها بكفر أبى رواش وآخرها الفيوم فتارة تكون مجتمعة مع بعضها وتارة متباعدة وارتفاع أصغرها فيوالسبعة أمتار وارتفاع أكبرها فيحومائة وستة وأربعين مترا وهوغاية ما أمكن بناؤه الى الاتن

أماكيفية بنائم افهوأنكل واحدمن فراعنة الهائلة الرابعة وانطامسة استولى على أربكة الملك كان يشرع من المداء حكه في حقي الارض وتذهب كبراء دواته المحتمدة في جيع أرجاء الملك كان يشرع من المرم أوالحرانيت الذي يصلح أن يكون تابوتا له وتشرع أهل الملاد والاقاليم في قطع الاجمار من مقالعها بالحيال واحضارها الى المكان الذي يعينه الملائلة المبلاد والاقاليم في قوع وامن ذلك أخذوا في بناء الهرم حتى اذاتم شيد واجبواره معبد التقدم الرعية الهم ومتى فرع وامن ذلك أخذوا في بناء الهرم حتى اذاتم شيد واجبواره معبد التقدم الرعية

فيهقرا بنهم بعدموته وتقدم فيه الكهنة عبادة خاصة له ثم يقوم من بعده ملك آخر فيستأنف العمل وهكذا ومن ذلك يعلم أن الرعية كانت في عاية الظلم والجورمن ملوكهم واستنج بعض الافرنج أن المصرين قدرة على من اولة الاشغال الجسيمة وأنهم متى وجدوا من يرشدهم لما فيه الخير قاموا بذلك أحسن قيام

أماللقابرالقديمة فكثيرة جدابارض مصر وأغلبها في سفي الجبال وفوقها وفي الكهوف والمغارات والاودية وتحت الرمال والصخور وفي الآبار العيقة وهائه وصف أحسنها قال العلامة وسيرو في تاريخة المسمى تاريخ قدما والام المشرقية ما ملاصه تتركب المقابر الفرعونية التامة الصناعة من ثلاثة أقسام كلية وهي رواق وبارث حجرة أوم غيارة

أماالرواق فيكون مربع الاضلاع من رآهمن بعد ظن أنه هرم باقص وحدرانه المنبة من الخرأوالطوبماثلة على بعضها وبابه المتمه عادة الى الشرق يعاوه اسطوانة أفقية تشتمل على أدعية وانشئت قلت أوامر أصدرتها الكهنة الى معبودهم لصالح الميت وتشتمل أيضا على يان الصدقات التي شرط الميت قبل وفاته تقديمها ولم يربالرواق الاقاعة صغيرة بها حر مربع يعرف عندناالا تناسم الشاهد يتضمن اسم الميت واقبه وبجانبه مائدة من المرمرأو الجراليرىأوالحرانيتي وأحمانايرى مسلتان صغيرتان مجوفتان من أعلاهما وهماوالمائدة بوضع عليها الخبز المقدس والمشروبات والمأكولات والصدقات المشترط أداؤها وتارة تكونجدرالرواقوالقاعة مستورة بالنقوش والنصوص البربائية ومصور بها طالة الميت وهوفى الحياة الدنما فترى فى احدى الجهات صورة حالته المنزلية وحوله طباخين يضرمون الناروير وجون الطعام ورجالامشمرين للخدمة ونساء راقصات يغنين على فغة الرباب والمزمار والاوتار وترى في الجهة الاخرى صورة صيدالبروالعر ومصارعة الوحوش ومقارعة الابطال أوبسانين ومروح خضرة نضرة تسرح بهاالسوائم من كل نوع أوهجوم النيل وتدفق مياهه على الارض وصورة الحراثة والبذروا لحصاد وتخزين الغلال وترى فى غرها صورة العمال من كلنوع وكلواحد يباشرصنعته ويزاول مهنته منهم النحار والزجاح والسسبال والخشاب يقطع الاشعار ويرميهاعلى الارض أويبنى سفينة ونساء ينسجن الاقشة تحت خفارة أحدالطواشية وهوقام على رؤسهن مقطب الوجه عابس الحلقة

كاتهستم من كثرة لغطهن وترى صاحب القبركانه حرواة ف خلف سفينة عظيمة يأمم ملاحيها بالسيروا لاقلاع وهي راسية على الشاطئ الغربي من بحيرة كى تسير به الى الشاطئ الشرق منها والمرادبهذا الشاطئ هوالقبرليدفن فيه لانه رمن له أما الشاطئ الغربي فرمن للعياة كانه يقول لا تغرنكم الحياة الدنيا لانى ملكت كل ما ترون ثم انظروا أخيرا ما ذا جرى أوكائه يقول شعرا

كلابنائى وانطالت سلامته اله يوماعلى آلة حدياء محسول أويقول

أنظ رئن ملك الدنيا بأجعها \* هل واخمها بغيرالقطن والكفن وتراه أحيانا جالسا بأخذ العطايا من صفوف من الناس يتلويع مهم بعضا وهد دالصفوف عبارة عن أجداده والعطايا عبارة عن التراث الذي ورثه منهم وما ناله من الهدايا الماوكية وما يقدم له من الصدقات بعد الموت وبازاء بعض الرسوم عبارات تناسب للقيام منها رجلان مصوران بذبحان قربانا الى الميت فيقول أحدهما لصاحب (اقبض جيدا وأمسك بقوة) فيحبه الآخر (قدفعلت أسرع بالعمل) ومنها ملاح في سفينة راسية على الشاطئ الغربي من العديرة يصيح بشيخ هرم عشى الهوينا وقد أبطا في السدير نحوها فيقول أوركب فيها بلاتوان) فيحبه الشيخ وهو بقصدها (ها أنا فيقول القرب من السفينة واركب فيها بلاتوان) فيحبه الشيخ وهو بقصدها (ها أنا تتفلا تعلى على "ولا تكثر اللغط) والمعنى ان الموت يطلبه

أماالرواق فكان يجمع به أولاد المست وحفدته وذووه والكهنة المكافون بأداء العسادة فيأتون في أيام معاومة من السنة كالاعماد والمواسم فيرون المقبور مصورا بينهم محاطا بخدمه وحشمه غارقا في لذات دنياه فيتذكرون ما كان له من الخيرات والنعم شما آل اليسه أمره بعد ذلك وجيعها فصائم وأدبيات يغني قليلها عن مطالعة المحلدات الفيخمة

وأماالبرفتكون في آحدى زواياالرواق أومن خلفه وهي من بعة الشكل مبنية بالجرحتى تصل الى الطبقة الارضية الجرية و يختلف عقها من التى عشرالى خسة عشر مترا ورجا بلغ في فاوثلاثين مترا وفي قاعها عما يلى الجنوب سرداب أوجاز عشى فيه الانسان منعندا حتى يصل الى الجرة أو اللحد و بوسطه تابوت من الجرا لحيرى أو البرلت الاسود المصقول أو الرخام أوغيره كالحشب و نحوه منقوش عليه اسم الميت واقبه و بجوار ذلك ربع الثور

الذى كانواذ بحوه له قربانا عند دفنه وقدور كبيرة من الفخار عملوءة بالرماد وأوان عملوءة بأحشاء الميت التي كانوا أخرجوها منه وقت التعنيط وكانت عادتهم أنهم متى جهزوا الميت بجميع ماذكر ووضع وامعه الفصوص وغيرها و بجواره الوكلاء (سيأتى المكلام عليها) بسد ون عليه باب السرداب سدا محكما ثمير دمون البئر بقتات الجروغ باره المهزوج بالرمل والطين و يبلونه بماء غزير و بدقون عليه حتى تلبدو يصير في صلابة الا جاراً والمونة القوية التي يعسر فكها و يتركونه بهذه الحالة

وتكون المقابر بجهة الجيزة صفوفا من به النظير النظيرة كائم الموارع منظمة وتكون في الجب الغربي من قرية سقارة وأي صدر مختلطة في بعضها بالاترتب ولا قانون الهيئة با وتكون في غيره في من ألح النبي إمامتقارية أومتباعدة عن بعضها وآبارها إماعية قدمة أوقريمة ورأيت ما بلغ منها في والجسين مترابل أكثر من ذلك محفورة في الحوفوق الجبال وفي سفحها وفي الاودية وغير ذلك وبهامن النقوش والكابة مالاتحنى فائدته العلمة حتى قال العلامة مسبوكا نناف الهدالان خروج العائلات المنفيسية من قبورها رويدا رويدا لافادة التاريخ المصرى القديم ولما النبيا أثارهم وقفنا على أحوال وسيرا للوك الذين مضوا وتلك الام التي انقضت وعلنا جيع ماكان من أمركه نتها وعساكها والأيسما ومرؤسها وضباط الحرس السلطاني وما يكتسبه الصائع الحقير ويدن لنباأ خلاقهم وعوائدهم حتى ملابسهم وكائنان الشاهد الات حركة بناء الاهرام لكن من الاسف النالم في ذكر في الا ألوك العائلة الثالثة والتي قبلها اله

ورأيت بالصعيدة بوراكثيرة كائم امنازل منحوتة بالجال تشمل على فسعة ورواقين متقابلين محلوي بن الى السقف بالرحم الرطبة التى كائن أصحابها ما تواقعتم و ماذلك الالكونهم حنطوها بالمح الجبلي و كفنوها بأقشة من الكان وأدرجوا كل واحدة في حصيرا تعذوه من جريد المخدل فعلمت أن هؤلاء القبور كانت افقرائهم وكثيراما كنت أجد في مغاراتهم المنحونة بالجبال تواست مصنوعة في الجدار الحرى يعلو بعضها دعضا كائم ارفارف منعكفة أعنى بالجبال تواست معدن ورأست عدير به أسبوط مغارة بالجبل الشرقي تبعد عن قرية المعابدة نحو الاربع كياومترات وطريقها وعرجدا وكان بلغني من عدة الناحية أن المرحوم سعيد باشا والى مصرسا بقاقصده البيت رحمايا ومكث بحوارها نحوالثلاثة أيام بعساكره وماقدر

أحدىن كان بعيته أن يدخلها اضرق دهلمزها وامتدادطوله وكراهة ريحه وظلامه فلا سمعت ذلك تجردت مماأخاف علمه من مابى ودخلتها وصحبتى مفتش آثار المديرمة المذكورة والدلدل والشموع الموقودة فكاتارة غرفيه حبوا وتارة زحفاعلي البطون وأذقانا تكنس الارض وقاسينا هول ومالقيامة وضاقت نفسي وانقبض صدرى عمايه من الرائحية الكريهة النفاذة الخنقة فتارة كانسحب في طريق مستقيم وتارة نزحف كالثعابين متبعين تعاريج الدهليزمهنة وميسرة حتى علق وجوهناو شاسامادة لزجه كأنها العثان المحون بالماء (الهباب) واضيق الطريق وتعرجه كانجسم الدليل يحدب نور الشمع عن أبصارنا مع أنه بزحف على بطنه أمامناعارى الحسد وكما نصدم رأسي في السقف والحدار وسال دمى وانجر حبطى وأتلفت الرطوية جيع ثمابي واعتراني سعال حادو بقيت على هذاالحال أكثرمن نصف ساعة حتى وصلت بعدكل جهدالي حجرة واسعة علاءة برمم الاحميان والتماسيم المحنطة وأكفانهامن الكتان وكان قدمى يصوخ كلخطوة فى تلا الرمم الطرية المطروحة فوق بعضها بلاترتب ثم مكثنابها نحوالر بعساعة وخرجنامنها وقاسيناما قاسيناه وتخلصنا بعدشق الانفس ثم أخذت راحتى وتفكرت في أمرها وتيقنت أن لها بايا آخر لان السرداب غبركاف أن تفوت منه جثة الميت فأخذت أبحث طو بلاعنه ولمأجد غرة لكن عترت على مناور للدهلز محكمة الغلق عمكنت فتوالاسبوعين وأناأشكو برأسي مماأصابي وكانت رائعة المكان تتردفى أنفى مأرسلت لهمن قاسه مالليط ويغلب الات على ظنى انه بلغ ٨١ مترا وفي مقابلة هده الصعوبة حققت مسئلة لطيفة سوف يأتي يانهاان شاء الله تعالى ولست هذه المشقة شيأيذ كربا انسية لجيع ما فاسته بأرض الصعيد فاني اقتحمت أهوالاعظمة وتكدت الشدائد وعاست المهالك والاخطار وحس المخاوف بالجبال وقاسدت العطش واصطليت لظي الحروت كلفت التعب الزائد حتى أشرفت جهلة مرات على الهلاك غيرأني اكتشفت آثارا جليلة كانت مجهولة لمصلحة الاثنار وكتبت عنهاالتقاريرفصارت الاتمعروفة عندها والله الهادى الىسبيل الرشاد

## الدرس السابع

(فى تدميرالا "مارعلى بدأهل مصروما ينجم عن ذلك من المضارماديا وأدبيا)

حدالا مارعرفا كلمايؤثرعن الغير واصطلاحاهي أعمال القدماء ومصنوعاتهم الباقية بعدهم الحافظة لتواريحهم وأيامهم أماسب تدميرها على بدبعض الوطنين فتنوع جدا منهاالانتفاع بانقاض مابهامن المهاني وقعويل أحجارها العلية الى حرلساء مساكنهم وسواقيهم وآبارهم ورأبت بالصعددارا لاحدالفلاحين مبنية بالاحجار القدعة المكتوبة وباليتها كانت مرتبة حتى كان يمكن الاستدلال على تاريخ صاحبها أو بعض الفوائد بل متوزعة فى البناء وبعضها مقاوب بمعنى ان الكابة أسفل ومنها أنهم أعداء لاحماما كاذكرنا فيمقدمةه فالعجالة ومنهاأخذماعكن بعدالى الاجانب ومنهاتسمدالزرع عافيهامن السماخ مدعوى ان السد اخ منفعة عامة ومنها المصول على شي من مدخوات القدماء ومنها الوقوف على حقيقة ما تحتمامن المطالب والكنوز على زعهم ولم روا بأسا عليهم في جيع ماأتلفوه منها ومنها النفور من رؤية المعبودات القدعة ومنها الانتفاع بمعلهاللزرعوالسكن ومنهاا لجهل بعقيقتهاأ والازدراءبها ومنهااغراءأولى الكلمةمن بعض الوطندين والاجانب اقضاء أغراضهم الذاتية بدل المحافظة عليها حتى ان كثيرامن الوطندين سكرون منفعة وحودالا تاروالمتعف المصرى زاعن أنهما بعزل عن الاهمية والفائدة ومنهاسطو حنوش الماءفى كلسنة مع عدم الذب عنها أووقا بتهامن تعديها عليها كاحصل اعبدكوم امبو الذى ندلت الحكومة على تصليحه الاتن النفس والنفيس ومنها زحف التراب وسافى الرمال عليها حنى أبلت محاسن كايتها وأتلفت رونقها وبهجتها ومنهاتعاقب الايام وتنابع السنين والاعوام ولمتعدمن يجدد لهادوارس تلا النفائس ومنها انتخاذها دوراوسكا لزعانف الناس وأسافلهم فان دخان التنانير وعثان النبران أزالا الكابة والصوربالطريقة القطعية ومنهازحف الاتربة منجهة دون أخرى حتى تغبر مركز تقلها واختل باؤها ومنهافعل رطوبة الارض بها ومنها اغواء الدجالين على اللافها لاستخراج ماتحتهامن المطالب الوهمية وماكفاهم ذلك حتى تسببوا فى فقر عائلات كانت مستورة ومنها المبالغة في قمة الاسماء الحقيرة التي وجديالصدفة في يعض

الاماكن الاثرية من ذلك ماذكر والعلامة مسبروفي احدى نشراته العلمة المطبوعة عصر سنة ١٨٨٦ وملخصه جاء أحدالدجالين من المغاربة الى اثنين من الاروام وأخبرهما أنه يعرف مكان كنزوة روتدكه القرية من بندرأ سيوط فاكان منهما الاأن طلمامن مصلحة حفظ الا ثارالتصريح بالحفر فى ذلك المكان وبعدما اجب طلبهما تعين معهما مندوب منطرفها تمحفروه محوالعشرة أمتار وانتهوا الىمكان وجدوا بهمائتي آسة مصنوعة من الحروالصفر (التوج أوالبرونز) وملفاله بعض صفائح من الدهب المتوسط الجودة يبلغ سمك كل واحدة منهار بعملامتر فهرع الناس اليهامن كل فيع عيق ومكان سحيق وحضرأهل درونك بالنباست والمساوق وجيعهم أقباط فأرادوا النزول فىهذه الحفرة العمقة ولمسالوا عندوب المصلحة ولابالاروام والخفراء وبينماهم بستعدون لذلك واذابأهل قرية أخرى هجمت عليهم ومنعتهم قهرا وأرادت أن تستخلصه لنفسها فوقعت مشاحنة عنيفة بين الفريقين كادت أن تفضى الى الملاكة وارتفعت الاصوات حتى قال القبط لهم تخلواءن الكنزيام عشر المسلمن لانه وجدفى أرس مقابر أجدادنا ولدس لكم فهاحق ألبتة فاذهموا لمقابرأ جدادكم بأرض الحجاز فانبشوها كيف شئتم وخذوامنها ماتركه لكمأ جدادكم وكان كلفريق منهم برعم أن مصلحة حفظ الا "مارمالها حق بأى وجهمن الوجوه أن تداخل ولويا اكلام في أحمرهذه المسئلة عجم والعدا المساحرة الطويلة الى الصلح وشق عصاالشقاق على أن يأخذوه ويقتسموه مناصنة ولاعبرة للصلحة ولالمندوبها وبينه ماهم على وشك النزول واذا بفرقة من العساكر الخمالة الشاكية السلاح حضرت وحالت ينهمو بين مايشتهون واستولت المصلة على ذلك وأعطت نصفه الى الروميين حسب أصولها ولماقوم جمعه بلغت قمته ألف وعاعائه فرنك أعنى ستة آلاف ومائة واحدا وسبعين غرشامصر بالاغير وفى ذلك اليوم نفسه شاع الخبر فى السدر أن الذهب الذى وحد كان كثيرا وأنه بلغ جله أرطال وبعد أن مضى بعض أيام قلملة فالوا انه ملغ قناطر مقنطرة مدوت الاخمار في الملاد المحاورة مان الدها الذي أخذته المصلحة كان ستةعشرار دمامن الذهب العين الابريز النقى اللياس الى أن قال في معرض التنديدعلى بعض الجهلة من الفلاحين ورأيت في بعض منازلهم وأكواخهم كشرامن الاشساء القدعة العدعة المنال وقداستم لوها في غيرما وضعت له منها طاسات ظريفة

صنعت من المرم كانت معدة لاهراق الجرأمام الاصنام تقربالهم بهج المالات أوعية وعلما يضعون فيها التبخ (الدخان) ومنها آنية من الصفر (التوج أوالبرونز) كأجل مايرى بالمتحف المصرى رأيتها على الناريماوة وبالفول اه

استطرادلاباً سبه لما وصلت الى بدرسوها جفى ١٧ سبتمبرسنة ٩٣ سمعت من حضرة مديرها ومن غيره أن أحد الدجالين من المغاربة خدع أحد المياسير بالبندر ومقه له بوجود كنزنفيس في الجبل في كان من هذا الرجل السليم القلب الاأن قام و باع جانبامن أطبيانه طمعافي ذلك و قصل على رحصة من الحكومة لاستغراجه بعد مادفع الرسوم المقررة لذلك و أخذ في الحفر وكليانتهى أجل الرخصة جدده وذلك اللئيم يوسوس له كالشيطان وكليانفدت النقود باع من الاطبيان حتى فرغت وانتهت الرخصة الاخيرة فعند ذلك زعبم المنتقدت المنقود باع من الاطبيان حتى فرغت وانتهت الرخصة الاخيرة وطلب المنتقديد الرخصة ودفع الرسوم غمسافرت ولم أدرما تم الهذال الرخل المنكود الحظ الذي منه متعديد الرخصة ودفع الرسوم غمسافرت ولم أدرما تم الهيد الرخل المنكود الحظ الذي أصبح فقيرا محردا عن وسائل المعيشة وقس على ذلك مما يطول شرحه

رجع) وبالجلة فالا مارالمصرية مهددة من كل ناحية وسهام الدمار مفوقة نحوها ويدالطبع مدودة اليها وعيون الجهل هدفة بها من قديم الزمان أعنى من المداء دخول الدين المسيخي بمصر ولذلك لما أقى عبداللطيف البغدادى وزار بعض أطلال المدن القديمة وتأمل دوارس ربوعها تأمل الالمع الحاذق وتطر اليها بالنظر الصادق ورأى ماحل بالا من التلف والعوار حط على الولاة الجهلة والرعاع السفلة وأغلظ فى الكلام حتى ألحقهم بالانعام مع انه ما كان يعلم شيأمن فائدتها ولم يقف على فوى حقيقتها ولم بحرد ماعرف المهامين بعض بقايا القدماء واليك شيئا عماقاله فى ذلك (وماذ التالملاك تراعى بقاء هذه الا أماد و هنع من العبث بها وان كانوا أعداء لاربابها وكانوا يقد علون ذلك لمصالح منها انعظيم ذكرها وذكر أهلها فني رؤيتها خبرا لخبر وتصديق الاثر ومنها أنها مذكرة بالمصر وصفاء في الماكل ومنها أنها تدل على شئ من أحوال من سلف وسيرتهم وتوفر علومهم وصفاء فكرتهم وغير ذلا وهذا كله مماتشتاق النفس الى معرفته وتؤثر الاطلاع عليه وأمافى زمان الهذا تترك الناس سدى وسرحواهملا وفوضت اليهم شؤمم فتحركوا وأمافى زمان الهذا قترل الناس سدى وسرحواهملا وفوضت اليهم شؤمم فتحركوا وأمافى زمان الهذا تترك الناس سدى وسرحواهملا وفوضت اليهم شؤمم فتحركوا وأمافى زمان المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس والمناس المناس المناس والمناس والمن

بحسب أهوائم و بروانحوظنونهم واطماعهم وعل كلامى عنى منهم على شاكلته وبحب سجيته و بحسب ما تسوله نفسه و يدعو اليه هواه فلمارأ واآثاراها أله راعهم منظرها وظنواظن السوء بمخبرها وكان جل انصراف ظنونهم الى معشوقهم وأجل الاشياء في قاويم هو الدينار والدرهم فهم كاقيل

وكل شيّ رآه ظنيه قد ما وانرأى ظل شخص ظنه الساقي فهم يحسبون كل علم ياوح لهم أنه علم على مطلب وكل شق مفطور في جبل أنه يفضى الى كنز وكل صنع عظيم أنه حاصل لمال تعتقدمه وهومهلا عليه فصاروا يعملون الحسلة فى تخريبه ويالغون فى تهديمه ويفسدون صور الاصنام افساد من يرجو عندها المال ويخاف منهاالتلف وينقبون الاجارنقب من لايتمارى في أنم اصناديق مقفلة على دخائر ويسربون فى فطورالجبال سروب متلصص قدأتى السوت من غير أبوابها وانتهز فرصة لميشعرغبرمها وهدذه الفطورمنهامايدخل حبوا ومنها مايدخل زحفا ومنهاما يدخل سحباعلى الوحوه ومنهامضا يقلا ينسحب فيها الاالضرب الضئيل وأكثر ذلك اعماهو فطورطبيعية في الجبال ومن كانمن هؤلائه مال اضاعه في ذلك ومن كان فقيرا قصد بعض المياسير وقوى طمعه وقرب أمله بايان يحلفها له وعلوم يزعم أنه استأثر بها دون غيره وعلامات يدعى أنه شاهدها حتى يخسر ذلك عقله وماأ قبح بعد ذلك ما له وممايةوىأطماعهم ويديما صرارهم أنهم يجدون نواويس تحت الارض فسيحة الارجاء محكمة البناء وفيهامن موتى القدماء الجم الغفير والعدد الكثير قدلفوابا كفان من ثماب القنب ربما كانعلى الميت منهازها وألف ذراع وقدكفن كلعضوعلى انفراده فيقط دقاق مُبعددلك الفاجئة الميت جدلة حتى ترجع كالجل العظيم ومن كان يتبعهده النواويسمن الاعراب وأهل الريف وغيرهم بأخذهذه الاكفان فاوجدفه تماسكا اتخذه ثمايا أو باعه للوراقين يعملون منه ورق العطارين اه) ولولا الاطالة لسةت كالامه لاخرالفصل ولعمرى لقدأ كثرالشيخ رجه الله من الوقيعة في حقه ولا المفسدين وشد عليهم النكير مع أنه غريب عن هذه الديار جاهل بحقيقة ما تدل عليه الاتار فيالت شعرى ماذا كان يقول لوكان وطنيا أوفى عصرناهذا أوعلمن فائدتها ماعلم الان وشاهد شغف الاجانب رؤيتها وتزاجهم بالمناكب على أبواج ا ورأى الحسيت قد شعنت عاترجممنها فاسفرت عن مخترات عرائس الافكارالقدية أوكان انكشف له معى القلم البراني أوراى أسماء ملوك مقابر بن حسن قدنز عت من مكانها و بيعت بدر بهمات قليلة وصارت التواريخ المسطورة بحدائها عاطلة مجردة عن أسماء ملوكها مشوهة التنسب قونظر ما تفعله أهل القرنة الاتباليس لهم شغل ولا تكسب الا تدميرا لمقابر المكتوبة ليأخذوا كابتها ورسومها و يسعوها الى السائحين من الافرنج أونظرهم وهم يبيعون جئت الموتى اليهم أووهم ينبشون مقابر سلغ مساحة أرضها مائتى فدان أواكثر وقد كسواسط الارض والجبال بالرمم والعظام والاكفان أورأى كشيرامن أماكن الا مراقد مردت عماكان بها وصارت قاعاصف فاأو غيطا اومساكن وأحجارها المشعونة بالمعارف صارت المحدة الفلاني أولش خيارها المشعونة بالمعارف صارت المهدوم ون المحدة الفلاني أولش خياله المول و يضر ونها بالالغام المهدون والمغارات المكتوبة بالجبال و يضر ونها بالالغام أو رأى عاميل المولئ أخذت من أماكنها وصارت أعنا المنازل وعام الناس وتواريخ أو رأى عاميل المولئ أخذت من أماكنها وصارت أعنا المنازل وعام الناس وتواريخ نصراتها المنقوشة على ظهرها وعلامات علم المولئ المدارة وطء الاقدام عليها أورأى كثيرا عمايضيق به صدرى ولا بنطلق بلساني

وقد أحببت أن أضع فى كابى هذا صورة أحدم شاهر الماوك المصرية وهو رمسيس الاكبر المعروف عند اليونان باسم سيزوستريس اشهرته بالفتو حواستيلائه على ماجاور مصرمن البيلاد وقعه الجبابرة المقردين كاتراه فى الصحيفة الاستية وهو يطأبقد ميه رئيس بعض قبائل آسية الصغرى و يطعن برمحه رئيسا آخر

# صورة رمسيس الاكبر يقمع قبائل آسياالصغرى



فياأج الوطنون حسبكم مافعلم بمعاس المبانى المصرية المخلفة عن أسلاف كم وياأيها الحكام والامراء أما كذا كم هذا السكوت والاغضاء وأنتم ترون أو تسمعون في كل يوم تلفا جديدا ثم أنتم يا أيها الاذكاء ألم يأن لكم أن تقولوا لاخوانكم وجيرا نكم الذين جلواعلى الفساد ان في بقاء الاثار منفعه كلية للهوم وأنتم يا أولى المعارف قد حان وقت النهضة لارشاد من السبع هواه وباع عظيم الآجل بقليسل العاجل وفرط في حق الوطنية التي لااخالكم تجهلون مقددارها ثم أنتم أيها الاعيان والعدد ومن عليه في ذلك المعتمد

كيف رضيتم بتدميرطواميرعلوم القدماءالتي تركوهافى الادكم مع علكم أنفى فائهارواجا للتحارة وزيادة في ميسرة البلادوثروتها وشهرة لمصركم وجهة قوية على تقدم أجدادكم أوأسلافكم شمأنتم باأهل الصعيد وأخص من سنكم شائرة العرب وأهل القرنة أماعلم أنكم متى جردتم الصعيد من آثاره قل من عندكم وفود الزائرين والمتفرجين ولا يخفى علىكم وحامة العاقبة لانكم أدرى ذلك من غبركم وهاأنتم لقله حضورهم في بعض السنين تقومون وتقعدون وتبرقون وترعدون وتصغبون وتندبون وتدعون الكساد وظهورالفساد وتحطون على الدهر وتوقنون بحاول الفقرفتين الجرائد الوطنية لانينكم وتدوى بصداء طنينكم ومتى كثروفودالاجانب عندكم أتلفتم الاثارو بعقوها لهم فأنتمكن يقطع الاشعار ليعنى منهاالثمار وحسنا الله ولاحول ولاقوة الامالله ولذلك صرناهد دفا لسمام الملامة كاأن الشقى الذى أتلف صورمسطبة (قابن) بسقارة فتع عليناللتنديدبابا كافى غناعنه حتى بقينامضغة للاضغين من الافرنج وتخلدلنا اسم لانرضاه فى بطون واريخهم فاذا ضربنا عن ذلك صفحا وتركناهم يقولون كيف شاؤا أمايجمل نافحن معشرالصرين أننيق لوطننارمقامن آثاره التى غفلت عنده عن الايام والافاحيتنا ونحن نشاهد مدالجهلة فى كل وم تعبث بها ونحن سكوت وباليت شعرى ماذا كان يجرى عليها لوكانت في تملكة مثل فرنسا أوالانكليز أوألمانسا أوغيرها وانظروا ماكته أحد الاجانب وهو المعلم (أمير) الذي كان زار الاسكندرية سنة ١٨٤٤ مسيحية ورأى أسماء بعض السائحين مكتوبة على عود السوارى بالحفر حيث قال

ولمادنوت من عود السوارى بالاسكندرية راعتنى الخطوط المكتو بة عليه المعمم الحامل السياحين الذين بأتون بوقاحة زائدة ويكتبون بخط غليظ حفراكى شتوا اسمهم الحامل الذكر ويشقه واعود تلك القرون الخالية فيالها من عادة قبيعة وأغلب من بفعل ذلك هم الاروام فان الواحد منه ميكث ساعات عديدة وهو ينقش تلك النكرة المهمة على صميم عجر الجرانيت ليدنسه به وياعب اله كيف يرضى لنفسه أن يحملها تلك المشاق ليين للناس أن عريق في باب النكرة مجهول النسبة وشقة أثر انفيسا اه

واليكم بعض مأقاله ماريت باشافي هذاالباب من كاب دليل المتفرج بعد كالام طويل واذا دني الانسان من مقبرة (ق) التي بسقارة يعلم أن يدالزائرين أتلفت في مدة عشرسنين

مالم تلفه سنة آلاف سنة مضت الى أن قال وأخص بالذكر من بين المنسد دين الشاب الاجنبي الامريكي الذي ذارآ الراصعيد سنة ١٨٧٠ مسيعية وكان يجرى من معبد الى آخركانه يسارع لفعل الخيرات حاملا في يده اليسرى وعاء من القطران وفي اليمي قلم الرسم (الفرشه) وأثبت اسمه في كثير من المعسابد بطمس كثير من النقوش والنصوص القديمة بحيث لا يرجى اصلاحها بعد ثمذهب وترك الا الرماونة باسمه اه أقول وفي سنة ١٨٩٠ رأيت اسمه المقطري في جاة معابد مكتو با بالخط الكبير و باقياعلى حالته وأخبر في الخفراء أنهم بذلوا الجهد في ازالته ولم يتجعوا لان الجدر امتصته وصارت كائما أصابم انار في احترقت و تفحمت واسودت وأتلفت كثيرا من الرسوم والنقوش ورأيت في حبل السلسلة وفي برية أنس الوجود وغيرها خطوطا من كل نوع والعربي أقمحها محفورة بين أسماء الماولة وعلى عناوينها و تيجانها تدل على جماعة من حرافيش النباس وهمجهم بين أسماء المالئلاعة و تاريخ محيثهم وقد أنلفت م بحة الالوان وشوهت الرسوم

وعمايزيدالاسف ويطيل الحسرة أنكل فلاح وجد شيأمن الا ثارمهما كان نوعه يقدمه الما أحد الصاغة أوالار وام النقالين فيشتر به منه بن بخس جدا و لجهل الفلاح بقيمته يفرح ويسلمه ولجهل المشترى بحقيقته أيضا يبيعه بدون القيمة وهكذا حتى يبلغ مبلغا عظيما غيرأن الفلاح حرم من ذلك والتفع الاجنى بهذا النن العظيم

وكثيرا ماسمة تأنالاشياء التى بيعت بصوالمائة قرش بلغت الى السية آلاف قرش أواً كثر فن ذلك صورة لطيفة وجدها أحدالفلاحين بقرية المطمر عركز أبي تيج عديرية أسيوط وباعها الى أحدالصاغة وقبض غنها مائتى قرش وهذا باعها الى أحدالا روام بالف قرش وهو باعها الى أحدالسائحين بخمسة آلاف قرش ورعاسمت بعدذلك بضعف هذا الثمن ومنها أن فلا حاوجد كابامن ورق البردى وباعه عائة فرنك غم باعه المشترى الى غيره وربح فيه وهو باعه الى آخر في اوصل بلاد الافرنج الاوكانت قيمته خسمائة جنيه وقس على ذلك ماجرى بقرية صاالحجر منها ما أخبر في به أحد السوريين وملخصه أنه كان وقس على ذلك ماجرى بقرية صاالحجر منها ما أخبر في به أحد السوريين وملخصه أنه كان ما تقرية (محلة أبي على) بالقرب من مندردسوق وفق حانوتا صيغيرا ايزاول صنعته به فاء اليه قرية (محلة أبي على) بالقرب من مندردسوق وفق حانوتا صيغيرا ايزاول صنعته به فاء اليه في بعض الايام رجل من قرية صاالحجر وباع له بالنسينة جله تعايين من ذهب كان وجدها في بعض الايام رجل من قرية صاالحجر وباع له بالنسينة جله تعايين من ذهب كان وجدها

فى التسل بالقرية المذكورة قمة كل واحد سسبمائة وسبعين قرشا فأخذها ويوجدانى الاسكندرية وباعها الى أحدالينوكة عبالغ جسمة جدا تخرج عن حدالتصديق ولما بلغ الهل القرية ذلك سرقوا بافى الثعابين من منزله ليلا ووشوا به الى الحكومة ولاتسل عاحصل بعد ذلك ومات الرحل فقيرا لاعتلائة قيرا ولا قطميرا وهاهى درية بائسة فقيرة ما لهاقوت يومها ورأيت البعض منها يشتغل باليومية أما الصائغ فصارمن أغنى الناس وهاهو عندا اللاطيان والقصور وآلات الطعن وله تجارة واسعة بكفرالشيخ وأصل جميع ذلك من عن الله الثعابين كاأخرف به وقد سمعت هذه الحكاية بعينها من أهل صاالحجروهي مشهورة عندهم وأظن أن ذلك الغبي لو كان قدم هذا الكنز الى الحكومة لعاش عشة مشهورة عندهم وأظن أن ذلك الغبي لو كان قدم هذا الكنز الى الحكومة لعاش عشة على علمه وكانت ذرية هالات من مياسيرالناس ترفل في حلل السعادة ولكن الشقاء على على على عليه

وفى يم من شهر دسمبرسنة ١٨٩٣ قالى أحد تجارالف الرعرالة مين بقرية (فقه)

ربلادالارزغربا) ان رجلامن الفلاحين وجد في تل الوحالى عركز كفرالشيغ غربية تمثال سيح اطيف من المرمر رابضاعلى قاعدة مكتوبة بالقلم القديم فاشتراه منه بنعوعانين فرنكا ولما أراد أخذه حصل شقاق بين الاهالى لان كل واحد كان يزعم أن له حقافي النمن ولما ارتفعت الاصوات بنهم خشى التاجر من الحكومة ووسوس له الشيطان وان شئت قلت دفعته الجاقة فكسر رأس هذا التمثال اللطيف و تركم لهم لا ينفع شئ وكان يفتخرو يقول لى انه بعد مافصلها عنه هشمها وجعلها جذاذا وأفلاذا ولما سفهت رأيه فيما فعله وأعلمته بالضرر والفائدة قدم لى الجهام عذرة ثم ندم ندامة الفرزد قوقد زاداً شي على فعله لا نهر على المائلة أو العائلة الخامسة والعشرين أو الثامنة والعشرين وما بعدها وكلها كانت مثلاً الجهة أومن على بعض العائلات المجهولة التي لم يتيسرالي الات وجود شي من أعمالها ألبتة فانظر أيها الوطني ما نفعله عما فعده من الات ما والمثينة مع أن مصلحة الاحرى أن الف النبي المائلة في النمن أوليس كان المحرى أن الف المن ينتفع بالفوائد والحكومة تنتفع بالعين والعام تنتفع بالفوائد الجديدة والوطن ينتفع بالفر عبرأن الجهل كاقبل عماء لكن الحرى أن الف متى والحمتي الفوائد الجديدة والوطن ينتفع بالفر عبرأن الجهل كاقبل عماء لكن الحرى قوالى متى والحمتي الفوائد الجديدة والوطن ينتفع بالفخر غيرأن الجهل كاقبل عماء لكن الحرى والحمتي والعمتي والمحتي المتحد عبرأن الجهل كاقبل عماء لكن الحرى والحمتي والعمتي والمحتيدة والوطن ينتفع بالفور عبرأن الجهل كاقبل عماء لكن الحرى والحمت المحتورة المتحدة والوطن ينتفع بالفخر غيرأن الجهل كاقبل عماء لكن الحرى والحمت المحتورة المحددة والوطن ينتفع بالفخر غيرأن الجهل كاقبل عماء لكن الحرى والحمت المحتورة المحددة والوطن ينتفع بالفخر غيرأن الجهل كاقبل عماء لكن الحرى والحمت المحتورة المحددة والوطن ينتفع بالفخر غيرأن الجهل كاقبل عماء لكن الحرى والحمد المحدد ا

## الدرس الثامن

(فى الادوار الاثرية واتقان الصناعة المصرية)

من تأمل في هذه الاتنار الهائلة المنتشرة في هذا الوادى وعلى جباله علم ان القوم ما سلكوا هذا الطريق الوعر الالغايات كانت عندهم من أهم الامور ذوات البال وهي امادينية أودسوية أوكلتاهمامعا فقالفريق منالناسان الماولة لماخافوامن رعيتهمأن تنبد طاعتهم ظهر باقصدوا كسرشوكهم واماتة قاوبهم بتشغيلهم فى هذه الاشعال الشاقة كى لا يجول بخلدهم رفع لواء العصيان عليهم وقال فريق آخران هذا القول مردود بداهة لانهلوكان هداهوالغرض لكانت المنافع العامة أحرى لانهاأ نفع من اقامة المسلات وبنا الاهرام وعلالما ألما ألهائلة ولايخني كثرة تلك المنافع وتنوعها وقال آخرون ان الغرض منها هو تخليد ذكر أصحابها على توالى الايام والسنين مادامت باقية في الدنيا وقال غيرهم ليس ذلك من الحقيقة في شي لانه لو كان صحيحا لكانوا اكتفوا بكابة أسمائهم وتواريخهم على الصخور والجبال بدون أن مذكروا أسماء معبود اتهم معهم بل ما كانوا يصورونهافوق أسمائهم على جيع آنارهم والظاهر أنهسم كانوا يزعمون أن أحسس المصنوعات وأكبرالمبانى تقربهم اليهم زلفي فلذا كانواعيلون الى تشييد المعارات الفخيمة ولماكان هذاهومطمع نظرقدماء المصرين برعوافى كافة الصنائع على اختلافها سما مايختص بالديانة كالسناء ونحت الاحجار وصقلها وتفصيلها وإحكام هندستها التي أدهشت المتأخرين وأخرست ألسن الفصحاء وقدقسمها بعضهم الى خسة أدواركلية الدورالاول بشتمل على صنائع العائلة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة وفي هذا الدور منتأعظم المانى البالغة فى الضخامة والاتقان الى حديد صراللبيب عن وصفه كالاهرام التى رسوها من الشمال الى الجنوب بحسب ترتيب العائلات فعلوا أهرام العائلة الرابعة بالحيزة واهرام الخامسة بأيى صبر واهرام السادسة سقارة واهرام العائلات الصغيرة التي قامت بناك اديةعشرة والناسة عشرة بدهشور وأبيرواش وميدوم على قول بعضهم واهرام الثانية عشرة بالفيوم ويلى الاهرام أبوالهول ومعمده وقدسيق تفصيل ذلاككا اشترت بعمل الماثيل ورقة الصنعة كمثال الملك خفرع أوكفرم الباني للهرم الثاني بالجيزة



صورة الملك كفنم (خفرع) بافل لهرم الثاني

وليست شهرة هذا المثال فقط من حيثية الاقدمية وأن له ستين قرنا بل لما اشتمل عليه من حسن الصنعة وافراغه في قالب بديع جدامع سعة جسمه و جال هيئته الدالة على سمو الفنون المصرية وان المصريين كانوا في درجة عالية من انقان الصناعة و كالتثال المنخذ من خشب الجيز المعروف باسم شيخ البلد الموجود الا تن بالمحف المصري وما أظر أن الصناعة المصرية سمعت بايتجاداً على منه حيث ترى الشخص الذي صنع على شكله كانه على قيد الحياة خصوصاهيئة الرأس ودقة الاعضاء واستدارة الجسم وهو يجذب النظر بماعليه من طبقة الطلاء الخفيف قالتي أكل بها المصور بديع صنعته ومنها مثنا الان وجد الجوار هرميد وم بعديرية بني سويف وهمار جلوا من أمامه ما أن مقلتي عينيها تحول معه من استعرض ما أنه حاله المناقلة و عليه مناسخة وفي الانقان اية وكائن الدات وفي الانقان اية وكائن الوقت في محاكا الامور الطبيعية فانهم جعاوهما في الحسن غاية وفي الانقان اية وكائن الوقت في محاكاة الامور الطبيعية فانهم جعاوهما في الحسن غاية وفي الانقان اية وكائن الوقت في محاكاة الامور الطبيعية فانهم جعاوهما في الحسن غاية وفي الانقان اية وكائن الوقت في محاكاة الامور الطبيعية فانهم جعاوهما في الحسن غاية وفي الانقان اية وكائن الموت المراح المر

الدورالثانى عبارة عن العائلة الثانية عشرة فقط وفيه عاد لمصر سبام افاخذت تدأب فالمراو تعانيه وكا نما انصبت في قالب نان وما ذالت تستسمل الصعب وتقدم الخطب وتجدد الصنائع وتقدر المنافع حتى رقت أوج الكال بعد ماهوى فجمها ومال وهما ينسب اليهامقابر بنى حسن المنصوبة هي وعمادها دفعة واحدة ولله در الصانع الذى جعل هؤلاء الاسطوانات على شكل باقات الازهار تحمل سقفا من الجبل متصلابها وسيأتي بيان ما اشتملت عليه ومنها مسلة فرعون الموجودة الآن بقرية عين شمس ومسلة أخرى بقرية بحيي بالفيوم ومنها بعض المغارات بحبل أسيوط وقد برهنت اناهذه الصناعة على أنذلك العصركان من أشرف أعصار التوادي المصرية كاأنه كان زمن النفن في كل شي غيران مدته كانت قصيرة حتى صدف عليها قول من عال ماسلم حتى ودع وما أفاق الاوتصدع عيران مدته كانت مي العشرين وفيه ظهرت مصر وهو عبارة عن العائلة الثامنسة عشرة والناسعة عشرة وجرء من العشرين وفيه ظهرت مصر بالعظم طهر وبر زت باسمى منظر والتاسعة عشرة وجرء من العشرين وفيه ظهرت مصر بالمنافية والفافة بالله ملك مصر والمعددة واضافة بالله ملك مصر والمعسرة والمعارات العديدة كعبد جبل البركل القريب من أي حسد وقلعتي سمنة وقدة وتشييد العمارات العديدة كعبد جبل البركل القريب من أي حسد وقلعتي سمنة وقدة قد قد مناسبة وقلة وقسة وتشيد العمارات العديدة كعبد جبل البركل القريب من أي حسد وقلعتي سمنة وقدة وتشيد العمارات العديدة كعبد جبل البركل القريب من أي حسد وقلعتي سمنة وقدة قد مناسبة وتسافة و تسلم المناسطة والمناسبة والم

في افوق وادى حلفه بشي يسسر ومعبداً بشميل بالناجهة وبناحية عمادة من بلاد وبه ومنها المعبد العظيم الذي كان بجزيرة اسوان وكان من أجل المعابد المصرية القديمة ومنها الباب المتخذمين هر الصوان المعشق بساحة هيكل أمينو والقصاوير البارزة الموجودة بجبل السلسلة مما يحدث عن سيرة الوقائع الحربية أمامد ينقطية فلم تركم مشرقة الانوار بجمال آثارهذه الايام وجهحة عمال الفاخرة حمث ترى هناك على الجانب الايسرمن النيل هيكل الدير البحرى ومعبد القرنة ومعبد الرمسية والمستمل على أكبر القمائيل المصرية المصنوع من الصوان الازرق البالغ طوله سبعة عشر مترا وخسين سنتيامن المتر وثقله واحد مليون وما تنان وسسعة عشر ألف وثما غمائة واثنان وسسمعون كيلوجوا ما وهوا حد الاثنار المحسمة التي أخرجتها بدالصناعة المصرية لكنه الان مكسور ملق على الارض مشوه الوجه ومنها صحفا ممنون البالغ ارتضاع كل واحد منهما أعانين قدما ومنها معبد ما لارض مشوه الوجه ومنها ما حامة المنافق ومعبد الكرف ومسلانه وأساطينه الشامخة وان لم يكن لهذا الدور الاماني من رسم كنيسة تل العمارية الكائنة بجوارقرية الحاب المسيين والتُّوقي بسين المنافقة في المالية عن رسم كنيسة تل العمارية الكائنة العهد الذي هو عصر المسيين والتُّوقي بسين

الدورال الدع عبارة عن العائلة السادسة والعشرين فقط وفيه أخذت الصنائع والعمارة تعود لحالة الاصلية بعدما كانت الدرجة في خبركان ونسخت علما عناكب النسبان بل تميز عما سواها عمافيها من السبعة وحسن افراغ التصاوير المحلاة بها وذكر المؤرخ هيرودوت أن قاعدة هذه الدولة كانت مدينة صاالجر (التابعة لمركز بسيون غربية) وصارت بهمة ملوكها من أبه بهمدن الديار المصرية فقد شيد في الملا (أبرياس) هيكلا لم يكن دون أفرالعمارات المصرية بوجه من الوجوه وشيد له الملائ (أماسيس) باباكبيرا من أغرب الابنيسة وأعب العمارات يقوق بكشير على سائر الابواب التي من نوعه من من أغرب الابنيسة وأعب العمارات يقوق بكشير على سائر الابواب التي من نوعه من حيث الارتفاع وزيادة الانساع والعناية بانتخاب أحماره من أجود الاجار وأحب برها ووضع عليه من الصور والتي من الهائلة ما يفوق الحدود في العظم وكبرالجم الى أن قال ومعانو جد عدينة صاالحرمن الاثرال علية عندالها المائلة المائل ارتفاعه خسة وسبعون قدما وممانو جد عدينة صاالحرمن الاثرال عليه عنه المائل ارتفاعه خسة وسبعون قدما

ولم يقتصرالملك (أماسيس) على تشييدالا بواب فقط بل أحضراليها معبدا صغيرا متعذا من قطعة حجروا حد نقله من جبال اسوان وقام بنقله من تلك الجهة ألف ان من العمال في السفن على النيل مدة ثلاثة أشهر وطوله من الخارج اثنا عشر مترا وعرضه سبعة أمتار وارتف اعه أربع ائة وهمانين ألف كيلوجرام والكيلوجرام ٥٣٠ درهما) اه

وجيع ماذكرصارالا تنهباء وتفرقت أجباره أيدى سبا ولم يبق منه أثر ولاعين ولهذا الدور آثاركثيرة بالمحف المصرى وغيره وجمعها في أعلى طبقات الصناعة ومن تأمل في الدور آثاركثيرة بالمحف المصرى وغيره وجمعها في أعلى طبقات الصناعة ومن تأمل في ذكره هيرودوت علم أن هذه الدولة حاولت تقليداً على الدولة الخامسة والسادسة بعدما مرعلها ثلاثون قرنا

الدورانامس وهوالاخيركانمدة البطالسة عصر ومن نظر الكثرة عاراتهم علمأنه لميل الدبابالمصرية من بعد العائلة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة دولة ملوكية أكثرمنها آثارا على شواطئ النيل فان هؤلاء الملوك البطالسة لم يكتفوا باصلاح ما كان قد تخرب من الهياكل واغمام كانناقصابل أحدثوامعابد جديدة مثل هيكل الداكة وكلباش ودبود ودندور بالادالنو بةخصوصاهيكل جزيرة البريا (جزيرة اسوان) وانهم صبرواهذه البقعة من العب العباب الذي يسحر العقول ويهر الالباب حتى صم أن توصف بالانفراد بينجيع المناظرا للملة الموجودة بسائر البسلاد ومنجلة آثارهم بالديار المصرية هيكل مدينة أمبو وعارته من أحسان اغوذجات فن العمارة القوية وهيكل مدينة اسنا القددعة الذى لولاماطرأ عليه من الاحتجاب ببناء منازل المدينة المستجدة لكان يظهر فأحسن مظهر ويبدولعين الناظرين بأعظم منظر وهيكل ارمنت الذي لحقه الاتنمن الانهدام مابلغه مهاية القيام ومع كون الماولة البطالسة قلدوامدينة الاسكندرية من حلية العمارات الجسمة والاتارالفيدمة عالمنقف على حقيقة عالم الات فليتركوا مدينة طيبه فى زوايا النسيان فانهم هم الذين أنشؤا بالحانب الايسرمن النيل الهيكل المعروف بدير المدينة والمعبد الصغير الموجود عدينة (أبو) وعلى الجانب الاعن شادواالياب الكبيرالموجودوحده فى الجهة الشمالية من الكرنال وغيرذلك أمامدينة دندره وماأدراك مادندره فانجااله يكل العظيم الذى هوعمارة أثرية فريدة في بابها وسوف بأتى بيانه

وفي الميم وناحسة بهيت الجارة بقرب المحله الكبرى (عديرية الغريسة) وفي غيرذلك من النواحي و يجب أن يعزى اليهم انشاء أجل مايوجد في سرا بيوم وهومق برة المجل أبيس بناحية سقارة والتوايت الكبيرة الجم التي به ولهذه الدولة جدلة تماثيل وآنار كثيرة بالمتحف المصرى ومتى ذكر مايؤثر عن دولة البطالسة فلا ينبغي أن ناسى حررشيد الذي كان مفتاح سرال كابة المصرية القدعة بعد أن مكثت المديدة والاعصار العديدة وهي من الاسرار المقفلة والمشكلات المعضلة

تنبيه \_ لماكان أبناء وطننالا يهتمون برؤية شي من آثار بلادهم ولافرق فى ذلك بين غنيهم وفقيرهم وان من رأى شيأمنها ماكان الامن باب الصدفة التي تنوعت أسبابها فلذا وجب علينا خدمتهم بذكر رحلة علية بين لهم فيها أهم ماهوم وجود في بلادهم من ما تر أسلافهم الكائنة ما بين الجيزة واسوان نجعلها فصولا متفرقة في آخر كل درس تسهيلالن أراد الوقوف على حقيقتها واليه انيب

# الفصلل الاول فالرحلة مابينا لجيزة وقرية سلمانة)

ذكرماريدت باشافى كابه مرشد السياح ان من أراد السفر الى الوجه القبلى والتمتع برؤ ية ما به من الا من فعليه بركوب السفن المعروفة باسم الذهبيات لانم اأوفق اذلك من غيرها بكثير وذلك أن الانسان يكون بهاعلى راحة تامة لانم اكلمترال المستعد و يحكنه السيرو الاقلاع متى شاء و يتيسر له الوقوف و النزول والصيد وزيارة القرى والمدن التي عرعليها في طريقه و يتمكن من رؤية الا ممار بخلاف الوابورات الحرية التي تسيرو تفف على أما كن مخصوصة في ساعات محدودة فض لاعن وجوده معرفقة أغراب من كل دولة لا يعرف منهم واحدا ولا يتفرح الافي زمن معين مع الترجان الذي لا يستفيد الانسان منه الامسائل احمالية فكا ته والحالة هذه ما رأى شيامن الا مار ولوأن بالوابورات كل ما يلزم السفر من نحوماً كل ومشرب وراحة في النوم والسفر بالذهبية رياضة عامة طويلة جليلة غالبة القمة والسفر بالوابور على النيل رياضة خاصة قصيرة قاصرة رخيصة فاخترمنه ما انفسائه المحاد اه بالوابور على النيل رياضة خاصة قصيرة قاصرة رخيصة فاخترمنه ما انفسائه المحاد اه بالوابور على النيل رياضة خاصة قصيرة قاصرة رخيصة فاخترمنه ما انفسائه ما يحاد الهوابور على النيل رياضة خاصة قصيرة قاصرة رخيصة فاخترمنه ما انفسائه المحاد اه بالوابور على النيل رياضة خاصة قصيرة قاصرة رخيصة فاخترمنه ما انفسائه ما يحاد المحاد المحاد المحاد القبل رياضة خاصة قصيرة قاصرة رخيصة فاخترمنه ما انفسائه ما يحاد المحاد المحا

أمامشاهدة آثارالحسرة فتيسرة لكلانسان ولاتستدع أكثرمن خسة عشرغرشا للقتصدالذى يرضى بركوب الجير وقدسبق تفصيل مااشتملت عليه فراجعه وأما مشاهدة آثارميت رهينة وسقارة فلا يكادمصرفها يبلغهذه القمة وهومتسرأ يضالكل الناس بوأسطة الوابور وبوقرال كائب وهي واقعة على بعد ٢٦ كياوه ترمن الحبرة واسمها القديم (من نفر) وبهامن الا "الرقمالان للله رمسيس الاكبر يبلغ طول أحدهما نحو العشرة أمتار وذكرهرودوت ودبودورالصقلي أنهمانظراب ذه المدينة جلة عاايل عظمة قاعمة أمام معبد نتاح المضاءف الذي أسسه الملك (منا) رأس الدولة الفرعونية الاولى واعلهذين التمالين من تلك التماثيل وكان استكشاف أكبرهما في سنة ١٨٢٠ مسحمة وفي سنة ١٨٨٦ جع أحد الانكاير نقود امن أهل الخير وأخرجه من الحفرة التي كان بها وتمذلك فى سنة ١٨٨٧ وليس بهذه القرية ما يستحق الفرجة غيرهما أماقرية سقارة فبعيدة عنها بنعوه ع دقيقة والظاهرأن اسمهامشتق من لفظة (سكر) التي كانت علاعلى أحدالمعبودات المصرية وآثارها كثيرة وكلهامقابر بالجبل على نحونصف ساعة منهاالهرم المدرج وزعوا أنهأ قدم جيع الاهرام حتى نسبوه الى الملك (أتا) أحدماول العائلة الاولى وهو يتركب من ست درجات ارتفاع الاولى ٣٨ قدما والشانية ٣٦ والثالثة لي ٣٤ والرابعة ٢٣ والخامسة ٢١ والسادسة ١ ٢٦ يكون مجوع ذلك ٢٠١ قدم انكلنى وارتفاعه الاتن ١٩٧ قدما وطول فاعدته من المشرق الى المغرب ٢٩٦ قدما ومن الشمال الى الحنوب ٢٥٣ وأسطعه ليست متعهة بالتحرير إلى الاربع جهات الاصلية ثانيهاهرم (أوناس) آخرماوك العائلة الخامسة وكانت مدة حكمه ثلاثين سنة وهوالات مهدوم وذكرالمملم والسأنهذاالهرم فتعه المعلم سيرو سنة ١٨٨١ بعد الميلادعلى نفقة الخواجه كوك ولما دخله راهمنقويامن جهة الشمال قبانافذا الى داخله ويغلب على الظن أن احد النجاره والذي فعل به ذلك سنة ٨٢٠ من الميلاد أعني قبل الآن بنعو ١٠٧٤ سنة لانه وحديه هذا الاسم مكتو بابالمداد الاحر وقال مسيرو لماقتحت هذا الهرم في ٢٨ فبراير سنة ١٨٨١ ودخلته ألفيت به دهليزا منعدرا حدامفع المالعينور الهائلة ورأيت اللصوص الذين سبقوني اليه أزالواجز أمن كسوته وهدموا ماوراءهامن الساءحتى انتهوا الى هدا الدهلز فأبقوا الصخوربه على حالها ونقبواطريقا بجوارها وصلهمالىداخله اه

وبهذاالهرم ثلاث قاعات ودهلنرطويل يرى في بعض حيطانها انصوص بالقلم القدم غرية المعانى جدا وهال ترجة بعضها (اذا ظهرت روح أوناس في صورة المعبود أمطرت السماء وماحت الكواكب وسارت نجوم الجوزاء وارتعدت عظام مردة الصباح والمساء وغير ذلك ومنها انماهو أوناس الذي يأكل الرجال ويتغدى بم ومنها أن أوناس يصطاد الاكهمة ويفطر بكارهم ويتغدى بأواسطهم ويتعشى بصغارهم وغيرذلك من النصوص التي يتعذر الوقوف على حقيقة المرادمنها وقد حاول العلامة مسبرو أن يحوم حول معياله عنى ولكن لااحاله أصاب المرمى حيث قال يؤخذ من هذه العمارات المظلة المعانى أن روحه متمتعمة في الدار الا ترة بكل مرينها ومصر حلها أن تصطاد متى شاءت وهدامطاب المراء من سوماعلى حدران المعابد من أن الملوك تذهب في حال حياتها الى الصيد و تقنص الحيوانات م تذبحها و تقطعها أربا و تطخفها م تأكلها اه)

ثالثهاهرم (تما) أحدماول العائلة السادسة وبه كثير من النقوش والنصوص وأروقته تشابه أروقة الهرم السالف ذكره وهذا الهرم يسمى عندا هل الناحية هرم السعن لانه قريب من المكان المعروف بسعين يوسف (راجع هذا الاسم فى المقريزى) وقال ما يبطون ان هذا الملا قتله أحد حراسه بعدما حكم خسين سنة

رابعها هرم مارى بي الاول ويعرف باسم هرم الشيخ منصور وقد فتحه أيضا مسبرو سنة من ١٨٨ وهوالذى يقول فيه بعد فتحه قد تكامت الاهرام الخرساء يعرض بدلات الماريت باشاحيث كان يقول ان جمع الاهرام خرساء لا تحير جوا بايريد أنها خالية من جميع الكانة وقال المعلم والسرف كابه من شدسياح الانكايز (هذا الهرم يشبه هرم تنا وهرم أو ناس غيراً نه متخرب زيادة عن باقى الاهرام لانه بنى من أحمار المقابر القديمة والظاهر أنه فتح قديما لان تابوت الملك و جدم كسور اوعظامه مطروحة حوله وقد وجدف قاع الهرم صندوق من الجرانيت ورداء صغير به كثير من الاواني المصنوعة من الرخام وجميع نقوشه دينية كهرم أو ناس و تتا والظاهر أن هذا الهرم اختلسه ملك آخريدى بهذا الاسم لكن متأخر جدا عن زمن العائلة السادسة أمامارى بي وهو صاحبه فكان الثاني من ماول هذه الدولة و قال ما نيطون انه حكم ثلاث باوخسين سسنة وكان كثير الغزو والفتوحات وله أعال كثيرة و يرى اسمه في جهة جبل الطور وهو الذي أسس معبد دندره وفي سنة ٢٨٩ رأيت اسمه مكتو بافي مغارة لطيفة بالجبل الغربي القريب من قرية مير عديرية أسيوط وفي أحدم قاطع مكتو بافي مغارة لطيفة بالجبل الغربي القريب من قرية مير عديرية أسيوط وفي أحدم قاطع مكتو بافي مغارة لطيفة بالجبل الغربي القريب من قرية مير عديرية أسيوط وفي أحدم قاطع

الاجمارالواقعة على مسافة ستساعات في الجبل الشرقي من قرية الحاج قنديل ولا يمكن الوصول اليها الابالا بل اصعوبة الطريق وفي قرية الكاب وعلى الصخور بالجبال خامسها سرا بوم مدفن العجول و تقدم الكلام على وصفه

سادسهاقبر (تي)وقدسيق الكلام على ماتشتىل عليه المقابر التامة الصنعة غيراً شالانرى بأسا من تفسير بعض ما به من النقوش تميم اللفائدة وهي أنه من سوم على جدارا لحائط الجذوبي من المجاز الضيق صورة المت وهوفى حياته و بحواره نساء راقصات وموسيق تعزف ومغنون يصفقون مع الايقاع وعلى حدار الرواق الكبيرمن جهدة الشمال صورته وهوفى الصيد والقنص قائمافى سفينة مصنوعة من أعوادنبات البردى تسيم في بطعاء ماء وهو قابض فى احدى بديه طيرا جلايا أى يجلب غيره من الطيور ويقذف بده الا نحرى عصاعوجاءكى تدور في الهواء وتقع على الطيور المائية الحاعة فوق عاب طويل ويوسط البطحاء كثيرمن فرس المعروالتماسيح وبعض خدمه مجتهدفى صدها وكائن معركة وقعت بين هذين النوعين وانجلت عن انهزام القياسيع وأحدخدمه يقيض على فرس المحر يواسطة كلاب (شنكل) وباقيهم رقنصون الطيورالمائية وفي نفس الحدارصورة بقر يخوض نهرا لمقطعه وعول ترتع في مرج ورعاة ترعى قطيعامن المعز وعلى الحدار الشرقي من هذا الرواق صورة الفلاحة والحصاد والتغمروالدراس وتعميل القش والتنعلى الحبر وصاحب القبرحي واقفعلى رأس الشغالة والعمال ومده عصاالحكم وعلى الحائط الجنوبي صورته وهو يباشر تنظيم الفرش وترتب مبالمنزل وعلى الحائط الغربى من الدهلين صورة سفن عظمة ناشرة شراعها مقلعة ومحدرة تسيرها الرياح وسفن تسير بالمجاذيف ونحوذلك وفى الرواق الكيرأ فاريه حاملىن له الصدقات التي شرط أداء هاقب لوفاته منه االخيز والسوائل والنباتات وأعضاء الحيوانات التي ذبحت في الخارج وعلى جوانب القياعة الصغيرة التي على الممن صورة الخد حاملين على رؤسم موأكافهم وفى أيديم مالطيوروالازهار وأطباقا بها أوانى ملوءة بالصدقات وفى جهة أخرى صورة قتل النبران لتععل قربانا وفي غبرها صورة صف من النساء الخادمات يحملن على رؤسهن قففاأ ويسقن حيوانات وهذا كله كايةعن الوفاء عااشترطه الميت ويستفادمن نصوص الرواق أنصاحب القبرعاش زمناطويلا في عيشة راضية وراحة تامة وتقلب في رتب سامية وقس على ذلك باقى المقابر الآتى ذكرها وهي قبر (فتاح حوتب) وهوسابعها وقبر (ميرا) وهو نامنها وقبر (قابن) وهو تاسعها

#### الدرس التاسع

#### ( فى فائدة الا مار والحرص على المنع من العبث بما)

قدذكرنافى الدروس السالفة طرفامن الاسباب التى بعثت على تدميرهذه الاتناروما آل اليه أمرها الات على يدبعض الوطنيين وغيرهم مافيه الكفاية (راجع المقدمة والدرس السايع) ولنذكر لك بعد ذلك شطرامن فائدة بقائم المرام في غيرهذا المكاب فنقول تنحصرفائدة حفظ الا أرفى أمرين جليلين أحدهمامادي والا خرأدبي أماللادى فهوالشهرة التى جعلت لمراسما كبرافي جيع المسكونة جلبت بمسراة الناس ومياسرهممن الأفاق حقى صارت كأنها كعبة تشدلز بارتها الرحال وتنفق لاجلها الاموال وتختلف الى ساحتها الاغراب العجم والاعراب وتهوى اليها الاجانب منكل ناحية وجانب ويتلون النفس والنفس لرؤية طيبة ومنفس فتروج التعارة بهذه الزيارة وتنصلح الاحوال بانتعاش الآمال وتزيد الاشغال وتمكثر الاعمال ويهش وجهالدهرالى الفقير بعدما كانعبوساقطريرا فتصيرأ بامهمواسم بثغوربواسم وسان ذلك أنااذا فرضنا أنعددالوافدين فى كلسنة لابزيدعن الستة آلاف نفسمايين رجال ونساء وأنفق بهاكل امرئ منهم مائة وخسة وعشرين جنيها انكليزيا لبلغ ذلك سبمائة وخسين ألف جنيه وإذافرضنا انالذى يدخل في جيب شركات وابورات النيل وأصحاب الفنادق والخانات (اللوكندات) والتباترات والملاهى وعن بضائع افرنكيه وأشربة روحيه ومكيفات وغيردلك هومبلغ مأئة وخسون ألف جنيه نظيرالر بحالصافي معدكل المصاريف لكان الماقى سمائة ألف جنيه تدخل في جيب مصرفاصة منهاء شرة آلاف الى السكة الحديد مابين مصروا سكندرية ومابين اسكندرية والرمل وأربعة آلاف لمصلحة حفظ الاسمار نظيررسم الفرجة على المتعف المصرى والسياحة بالصعيد والباقى وهو جسمائة وستة وعمانون ألف جنيه مدخل في جيب أهل مصر مابين خدم ومترجين بفنادق مصر والاسكندرية وخدم ومترجين وملاحين بوابورات الشركات على النيل وعمال بورشها وخفرا وحاملي الاشارات ومتعهدين الوازم الزائرين بالصعيد وخفراء بالمحطات وملاحين بالزوارق (المعمادي) وجمارين وسائق العربات بالصعيد ومصر

والاسكندرية وأجرةالسفن المعروفة بالذهبيات وتلغرافات وبريد وما كل ومشرب بالصعيد ومصاريف مستشفى خبرية الانقراء بقرية الاقصرعلى طرف الخواجا كول وغن منسوجات ومصنوعات وطنيه ومشرقيه وتبرعات وهبات ومسامحات فضلاعن الحركة المعومية وغوالصادر والوارد وأرباح الجرك وهذه الحسبة تقريبية والافالحقيقية بمعزل عن ذلك بمراحل لانها أقل ما يمكن ولما استفهمت من أحد شركات الوابورات علت أن عدد الزائرين لا يقل فى كل سنة عن السبة آلاف نفس وأن ما ينفقه كل واحدمدة اقامت بمعربيا لا يقل في كل سنة عن السبقة الاف نفس وأن ما ينفقه كل واحدمدة تختلف من تباتم ما ين ستة جنيها تالى خسة عشر جنيها شهريا و بالاستفهام من حضرة مدير الا آثار عن عدد السبقة الاف نفس بفرض مدير الا آثار عن عدد الموابورات علت أن كل واحديث قال المورث وقبود ان أحد الوابورات علت أن كل واحديث قال المن سوارى وقبود ان ورئيس وملاحين ومهندس وسواق وفراشن ومترجين وغرد الك

ومن البديهي أن سبب ذلك كامهو الاشتباق لرؤية تلك المباني القديمة التي اذا أتلفناها لم من هؤلاء الرائرين ديارا ولا نافي نار ولم نتفع بدرهم ولا بدينار فضلاعن كساد البضائع والسلح الوطنية بدل رواجهام لا أربعة أشهر في كل سنة ولا يخفي أن رواج حال الحكومة من شط برواج حال الامة وثروتها لان الفلاح والتاجر والصانع اذا عزواءن دفع ماعليهم من الاموال كيف يكون حالها (راجع تاريخ مصرقبل حكم الدولة المحدية العلوية بالجبرة والخطط الجديدة) وإذا شبه أهل الصعيد موسم وفود الاجانب بمصر بموسم الجبالشريف عند عرب الحجاز أماما تأخذه مصلحة حفظ الا " الرمن السياحين برسم الفرحة فتنفقه على اصلاح ما يلزم اصلاحه بالا " فار فيحق لهذا المبلغ الى يدالوطني أيضا لان المقاولين والفعلة والعمال جمعهم وطنيون فكائن هذه النقود ما خرجت من بدالاجني الالتدخل في جيب الوطني امام باشرة أو بواسطة فعلى ذلك لم يكن الحرص على بقاء الا " دار قاصرا ومنفعة للصرين وتخليدا لمجد الحدالاوائل ولم أعن قطان ووائل

أماالامرالادى فهوأنالا مارفرمصر وحليها ولايجوز بأى وجهمن الوجوه تجريدها

من حليتهافضلا عن كونها كطامور اشتل على علوم ومعارف وفكاهات ولطائف وتواديخ الاولين وأسماء ملوك وسلاطين ودول تغلبت وأمم تقلبت وانشاء ومحاضرات وقصص وحكايات وأسماء مدن وبلاد ورؤساء وقوّاد وأسفار سية وأساطيل بحرية وقوانين وأحكام وحرب وسلام ودفاع وهجوم وحاكم ومحكوم وغزوات بعيدة ونصرات عديدة واختراعات مفيدة وعوائدوشيم ونصائح وحكم وجميع ذلك تراه على صميم الاحجار كائنه الاسفار فهى المرشد الامين العلوم الاولين وترجان الازمان التي توارت بالنسيان وهاهى علماء الافرنج تراوحنا وتغادينا ومؤلف تهم تنهنا وتنادينا وتقول قدامت لا الوطاب وعاد البلح الى الارطاب وانكشف المعمى وبان الاسم والمسمى وتقيدت الاوالد وانجلت حقيقة ما بالمعابد

من ذلك رواق صفير بعرف باسم الوان الاسلاف كان صفعه الملك طوطوميس الذالث (من ملوك العائلة الثامنة عشرة) قى معبد الكرنك بالصعيد ونقل الى بلادفرنسا وهو الآن فى كتفانة باريس من سوم عليه صورة هذا الملك واقفا أمام ستين ملكامن أسلافه يقدم له خالص عبوديته غيراً نهم اليسواعلى حسب ترتبهم فى الحكم وكا تفاصطفاهم من بين باقى الملاك المصرية لحاجة لا نعلها ومنها رواق آخر نقل من معبد العرابة المدفونة الى بلاد الانكليز وموجود الآن بدار تعنها وهو لللك رمسيس الشانى (من العائلة التاسعة عشرة) ومطابق فى ترتب أسماء الملاك التى به للرواق الآتى وهو رواف بالمعبد نفسه من على الملك سيتى أبى رمسيس الاكبر وبه أسماء ستة وسبعين ملكام تبين بحسب الحكم وهو قام وانفا وكانوا برعون أن كل من خدم الوطن بصفائة له وحسن طوية تذهب روحه بعدم وتعالم المائل على عليين وتكون مع أرواح الملوك والسلاطين الذين أسعد واالرعية وقام وانفرائض عليين وتكون مع أرواح الملوك والسلاطين الذين أسعد واالرعية وقام وانفرائض الوطنية وهذا هو الباعث على كابدأ سماء الملاك وجعلها في قبره معه

وعقارنة أسماء ملوك معبد العرابة بجدول ما سطون المصرى اتضح صحة الجيع ولوأن بالجدول بعض تعريفات قليلة وجيع ماذكركان مجهولا قبل اكتشاف هذا القلم حتى كان المعلوم من تاريخ مصرم شكوكافي صحته ولولا بقاء تلك الا ثار لماعلم شئ من الاخبار ولوكانت مجردة عن الفائدة كايز عم بعض بنا لما كانت الدول الاجنبية تزاحنا على اقتنائها ولوكانت مجردة عن الفائدة كايز عم بعض بنا لما كانت الدول الاجنبية تزاحنا على اقتنائها

وتأخذأروقة برمها تحلى بهادار تحفها وكتخاناتها وتنقل مسلتى الاسكندرية الى ديارها وتقلع منطقة فلل البروج من معبد دندره وتتعايل بكل ما عكنها على ارسال كل ما تجده الى بلادها ولا يعنى ما فى ذلك من تكبدالمشاق المادية والادسة فضلاعن كثرة الصرف وبذلالنقود وهاهى رعية كلدولة تترقب سنوح كلفرصة لذلك حتى زينواديارهم وبلادهم بماكان عندنا بعدما جردونا منه ولوكنا جاريناهم في ميادين الفضل لقلنا نحن أحق باوأهلها لكن غفلنا وسهروا وأهملنافأخذوا ورضناباليسير وفرطنافى كثير وهال عادثة تاريخسة صغرة وجدت مكتوبة على بعض الا تارقصها الملك (أمنما) الاول على المه الملك (اوزرتسن الاول) وهمامن العائلة الشانية عشرة الطيبية واليك صورتها (لماأتى الظلام تعشيت وسرحت في ميادين اللهوهنيمة فرقدت على فراش وطيءفوقسريرى وغرقت في بحرالراحة في قصرى وكادت تأخذني سنة من النوم واذابهم يجمعوازمها وأحدقوابالقصر وجاهروابالعصيان وشقعصاالطاعة وكان اعترى جسمى فتورمن النوم حق صرت كثعبان الغيط فقت وتأهبت وحلت السلاح فى جنع الليل عالما أندلا محيص عن القتال والمكافة ولم يك معي من أشدد به أزرى غبر أعضائي فملت عليهم حلة صادقة أوقعت بماالرعب في قلوبهم وكنت كل المحل على فتةمنهم تدعلى أعقابهاجينا ومازات بهمالى أن فترت قوتهم وخارعزمهم وانكسرت قلوبهـم فلم يجرؤا على قتالى حتى فى الظـلام فتشتتوا ولم يحصل لى أدنى حادث مفزع الىأنقال ولوأن الجرادأ كل الزرع وأهلك الحرث والنسل ولوأنهم تحالفوا على القاء الدسائس في قصرى ولوأن النيل ماروى الارض حتى جفت الصماريج ونضب ماؤها ولوأنهم علوابط فوليتك وصغرسنك وعدم امكانك أنتمديد المساعدة الى لم آلجهدا فى علما يلزم منذما عرفت نفسى فيؤخذ من هذه العبارة أربع فوائد أحدها أنه كان له منازع في الملك ورعما كان استيلاؤه بعد اراقة الدماء في الحروب الطويلة ثانيها كثرة المحن والمصائب التي بوالت في عصدره ثالثهانشاطه في الاعمال وقوته في الحروب وهيشه في عين رعيته رابعها نصيحته لولاه ولكل ملك أتى بعده كائه يقول خذبا لحيزم وكنعلى بصيرة من الوقوع في مثل ما وقعت فيه وادأب في العمل وتمصر بالحكة وقال له في موضع آخر ينصحه (اسمع يا بني ما ألقيده عليك وهوأنك صرت ملكا على فسمى مصر

وتعكم على الثلاثة أقاليم فاسلاف حكاف أحسن ماسلكه سلفك من الملوك وقوعلائق المودة بنك وبن رعيتك والا يتخاون عنك عندا الحوف منك ولاتستوحش منهم ولاتنفرد عنهم ولاتقتصر على مواخاة الاغنياء والاشراف ولاتقبل في مجلسك كلمن أتاك من لا تحقق من خالص محبته وصافى مودته) وهي نصيحة جليلة تكتب عا العيون وفوائدها جمة لانها حسنة من حسنات الاستار المشحونة بأمث الهامن الاداب والعلوم

والمك مقالة أخرى أدية لطيفة وجدت مكتوبة على الاججار الاثرية وهي من انشاء أحدالكاب من العائلة الثانية عشرةأيضا ينصح بهاابنه ويستفزولا كتساب المعارف وباستقرائها تعلم حالة الضنك الزائد والاستبداد اللذين كانا بالدبار المصرية فى تلك الحقية الدهرية وهاك نصها (قدنظرت بابن الى الحدّادوهويراول مهنته وواقف على فوهة التنور حتى صارت أصابع يديه مثل جلد المساح وله رائعة كريهة أشده ن رائعة سف السمل وهل تظن يابى أن باقى صانعي المعادن في راحة أحسن من الفلاح الذي نبت الحطب في غيطه ومتى جنّ عليه الليل وحقت له الراحة عادالشغل ما نمانع دما كلساعداه من على ومه فيضطرأن يشتغل بالليل في ضوء المساح أما النحات فرأيته وهو يشتغل في كل نوع من الاجار الصلدة ومتى فرغ من شغل بومه وكات بداه يستريح برهة وصنعته تقضى عليهأن يعود السغلفهو يعلمن شروق الشمس لغروبهامع أنه قاعدا لقرفصاءالى أن معتل تركس ركبته وتتلف فقرات ظهره أماالحلاق فيشتغل أيضاالي المساوم يوجد عنده فرصة لدأكل فيها اتكاعلى احدى ذراعيه ليستريح ويطوف على المنازل ليحث على شعلله فهو يتلف ذراعه الملا بطنه كالنعل وأكلم الذخره أما الملاح فانه بنزل يسفينته الى اقليم (نابق) ليكتسب أجرته فتتراكم عليه الاشغال وبحرد ما يعود الى حديقته أويرجع الىداره يصبح بوالى السفرتانما أمااليناء فأقول للتعليه انهعرضة لداء النقرس واشدةالرياح فاذابى وهوفوق الحائط تجشم المشاق والتعب حتى يلتصق بكرانيشها فيصبر كالسنين ويكل ساعداه من العمل و يختل هندام ثمامه ويأ كل نفسه بنفسه كان أصابعه خبزة ولايغتسل الامرة واحدة في اليوم (١) ويتواضع للناس ليقبلوه في أشعالهم كاته حرالصامة ينتقل من خانة الى أخرى وينتقل من ساء عشرة أذرع الى مثلها

<sup>(</sup>١) هذه العبارة تفيد شدة الحرص على النظافة حتى رثى لحال من يغتسل مرة واحدة في كل يوم

ومتى أنهى عله وتحصل على قوته يعودالى داره ويضرب أولاده وان شئت قلت الدعلى الحائك فان طالته بالمنازل أسوأمن طالة النساء لان ركبتمه تكونان موازيتن لصدره ولايستنشق الهواء النق فاذاقصر يوماءن حياكة مافرض عليه من الاقشة ربطوه حتى يصبر كالشنين الذي ينبت في المستنقعات ولا يمكنه الخروج لرؤية النور مالميرش الخفراء الموكلين بحفظه ويواسيهم أماصانع الاسلحة فالويله لانهاذا سافرالى البلد الاجنبية يدفع مغارم كثيرة لاجزة الجير ولمبيتهم ومتى صارفى الطريق فبمجرد مايصل الى حديقته أويرجع الى داره مساء يصبح على جناح السفر انما أماالساعى فواحزناله لانه متى عزم على السفر يقسم ماله بين أولاده خشمة أن يغتاله وحش أو يقتلد أحد أهالى اسيا وهل تعلماذا يجرى عليه حينما يكون عصر فانه بحردما يصل الى حديقته أوبرجع الى داره يصبح راكامتن الطريق فاذا سافرركبته الهموم واحتياط به الفقر أما الدباغ فواهاله لانكترى أصبعه كانها السمك العفن وعينيه مكسورتين من التعب ويديه في حركة مستمرة وغضى عليه الاوقات وهو يمزق فى الجلد وثيابه رثة شنيعة المنظر أماصانع الاحذية فهو أسوأ حالامن الجيع لانهدائ ايتكفف الصدقات لفقره وصعته كسمكة مفقوعة ويقرض الجلدبأسنانه وانى رأيت الشدائد وقاسيت الاهوال وامتطبت غارب التعب وشربت الحلو والمر وانتقدت الامور نقدبصير فلمأرأ جلمن التعلى بالمعارف واني ناصح لله يابي أن تجعلها نصب عينيك فاغطس فيها كايغوص الغائص في الماء فاذا فعلت ذلك رأيت صحة قولى ومااخترته الكالانها روح كلعالم (فانتبالروح لابالحسم انسان) ومارغبتك فيهاالالانهاأفضل جيعماتراه فن تعلى بها كبرفي عين الناس واختاروه لقضاء مصالحهم واعلم أن المعارف أمان من الفقر ومن عرف شيامنها سادعلي غيرة وليس الامر كذلك عندارباب الصنائع فانكل رفيق من أهلها يغض رفيقه ومارأيت كاتما متعملاجا قالواله أوألزموه أن يشتغل لاجل فلان وكل يوم عضى عليك وأنت بالمدرسة يخلد لكذكرا بحيلاما بقيت الجيال فانهض وبادراتعصيل مااخترته لك فانه يعدالاعداء عنك) وقدأ كثرنامن سرد النصوص الاثرية ليعرف القارئ مالها من النوائد ويقدرها حق قدرها ولا بنسبنا الى الغلق والمبالغة أوالاطراء في مدحها

### الغصـــل الثانى (رحلة علية منسقاره الى قرية بن حسن )

هذه الرحلة لا تسكاد تبلغ الخسسين قرشا اذابق جهنا بطريق السكة الحديدية الى هذه القرية بدون أن نرى شيأ غيرها مع الاقتصاد في النفقة

كياومتر

٢٣ من بولاق مصرالى البدرشين

ع من البدرشين الى محطة الوسطى

٢٨ من محطة الوسطى الى بني سويف

٠٠ من بني سويف الى القيس

٤٧ من القيس الى أبي جرب

٠٠ من أبي جرب الى قلوصنا

٣٦ من قلوصناالى المنيا

٣٦ من المنيا الى بى حسن

177

فاذاتوجهنامن قرية سقارة الى الجنوب قاصدين قرية بنى حسن فاننانرى أولا أهرام دهشور الواقعة على بعد ثلاثة أميال ونصف من هرم أو ناس وهى ستة أهرام أربعة منهام بنية بالاحجار واثنان باللبن (الطوب الني) وارتفاع أكبرها فعو ٢٠٣ قدما وطول قاعدته عند الجلسة نحو ٧٠٠ قدم وقد اهمت مصلحة الاثارالات بكشف المقابرالتي بتلك الجهة أمامغارات جبل طره والمعصرة الواقعة في الجبل الشرق فكانت مقاطع للا حارالتي شيت بها الاهرام قبل الاتبا كثر من ستة آلاف سنة وسب عقها بهذه الحالة هوأن مهندسي خلك العصر كانوا يشقون فطورا عيقة في الجبال حتى يصاوا الى الاحجار الموافقة لهم ورجا بلغ طول بعضها جلة متات من الامتار ويرى على كثير منها نقوش قديمة تدل على أن الملك بلغ طول بعضها جلة متات من الامتار ويرى على كثير منها نقوش قديمة تدل على أن الملك (أحيس) و (أمونو فيس الثالث من العائلة الثامنة عشرة) وغيرهما أخذوا من مقاطعها أحيار البناء ما يلزم لمعابدهم و الظاهر أن افظة طرء مشتقة من افظة (تَرَاوُ) التي كانت على أ

عندهم على تلا المقاطع وقال بعضهم انهام شدقة من (تروا) وهي مدينة عظمة كانت بالسيا الصغرى وخربها اليونان في حروبهم المشهورة فاعدم من هاجر من أهلها الى هذا المكان وقطن به وسماها بهذا الاسم والله أعلم بحقيقة الحال

منم عرم ميدوم الواقع في الحيل الغربي أمام محطة الوسطى عديرية بني سويف ويعرف عندالعامة بالهرم الكاذب وأظن أنهده التسمية أتتله من أن السائح يراهمن مسافة بعدة حدا وكلادى منهأونأى عنه رآه كائه يسرمعه أينم اسارفكائه والحالة هذه يكذب فيعين الرائى كأأطلقوا اسم المحرالكاذبعلى السرابأ والاكالذي يظهر بالصحراءوقت القيلولة كالمعر وقال بعضهم انهسمي بذلك لخالفة بنائه لساقي الاهرام وليس ذلك بشئ أماارتفاعه فسلغ ١١٥ قدما ويتركب من ثلاث درجات ارتفاع الاولى ٧٠ قدما والثانية ، م والثالثة مع وهومع تطرف الايام المه بالدمار لم رل بحالة حسناء وكلمن وآمن بعد بحزم أنه مبنى على ربوة عظمة وهي الجرالذي سقطمن كسوته فكم بندت منه عمارات لسكان تلاالبلادا لمجاورةله حق صارالات كنواة بلافاكهة ولمافتحه العلامة مسبرو في شهر فبرايرسنة ١٨٨٢ وجديابه منجهة الشمال من تفعاعن سطح الارض بنعو ١٥ مترا وسرداب المدخل من بع القاعدة والارتفاع أعنى مترافى مثله عرا ولا بوسط السناء نحوعشر ينمترا غميدخل فى الارض الصخرية ويغوص فيها ثلاثة وخسس متراعمقا ثم يسلك أفقيا نحواثى عشرمترا ويستقيم رأسيا نحوستة أمتارونصف وينتهى بحجرة أومغارة منعونة في العفر بلاهندام خالية من كلشي وقال المعلم المذكور لمافتهت هرم ميدوم ودخلته وجدت فوق الخرة الملوكية أخشابا وحبالاعتبقة جدا علت منهاأن اللصوص سرقوا حشة الملك في مدة الفراعنة لاني وجدت على جانب السرداب بقرب باب الهرم كالهر باسة بالمداد وباستقرائه اظهرلى اسمان عسان فعلت من تركيبهما ومن قاعدة الخطأن هدين اللصن دخلاالهرم وسرقاصاحبه في مدة العائلة العشرين ومن الاسف أنه مالم يتكرما علىنابذ كراسم من سرقوه وكأنهما لم يرونا نستحق أن نعرفه ولسناأهلا للوقوف على أخباره أماماذكره مارييت باشا من أنه الملك سنقرو (بالعائلة الرابعة) فلا يعتديه لانه اعتمد في ذلك على حجرعترعليه في أحد المقابر القريبة من هذا الهرممنقوش عليه هذا الاسم ولا يبعدأن بكون هذا القيرلاحدالكهنة الذين كانوالهذا

الملك كاأنى وجدت هذا الاسم بكثرة فى مقابر سقارة وغيرها أماصاحب الهرم فيغلب على ظنى أنه الملك أمنما الثانى (من العائلة الثانية عشرة) اله ولعل المستقبل يكشف لناعن حقيقة أمره وفى سنة ١٨٧٢ وجد بجواره التمثالات العجيبات وتقدم ذكرهما عند الكلام على الدور الاول فى الدرس الثامن

أماقرية اهناس المدينة فهيمن المدن القدعة التي عديرية عي سويف وتعرف قدع الاسم هرقليو بوليس وهى واقعة على الشاطئ الغربي من النيل وكانت عاصمة الدبار المصرية مدة العائلة التاسعة والعاشرة كاأسلفنا وكان أهلها يعبدون النمس وليسبها الات سوى أطلال قدعة منهدمة وآثارمعبدأ تتعلما لايام وعلى نحوالساعتين منهاهرم اللاهون وبجوارهمقبرة التماسيم المحنطة وهوللك أمنما الثالث ن العائلة الثانية عشرة مهرمهوارة المقطع وهرمسيلا وكاهابالفيوم التى اشتقاسهه من لفظة بايوما ومعناها الماء الواسع وهي من كبية من أداة التعريف (يا) ومن (يوما) ومعناها المعر ولعل لفظةاليم محرفة عنها وفى هذا الاقليم أطلال مدينة فارس وتعرف عنداليونان باسم كروكودياوبوليس (crocodilopolis) أىمدينة القساح لان أهلها كانوابعيدونه وكان به بحيرة موريس وسراى الميه أوالبرية (راجع تاريخ مصرمدة العائلة الثانية عشرة) فاذاغادرناهذه الجهة وتوجهنا الىمديرية المنيا رأينا جبل الطبرالواقع في جنوب قلوصنا ويهالدير المعروف بدير المكرة سمى بذلك لانه على قه الحيل وليس له طريق يسلكه الانسان وأهديستماون الحمل والبكرة فى صمعودهم وهموطهم وبهطا تفةمن رهمان القبط يشتغاون بعل الاحذية والمداسات وكانمن عادتهم أنهم متى رأ واسفينة شراعية أو بخارية انقضوافى الماء وسحوافى اللعة اليها ولهمأصوات منعة وصراح هائل مصدع ومتى دنوامنها تكففوا الصدقات بالحاح والحاف ورعاصعدوافيهاوهم عراة الاجسام مكشوفوالعورةغيرأنهم أقلعوا الاتقليلاعن هذه العادة القبيعة فمنصل الىقرية الشيخ حسن والمطاهرة وطهنة وبهامن الاتنار ومقاطع الاحجار مايدهش العقول سماقرية الشيخ حسن شمغر بقرية زاوية الميتن القريبة من المنياومغاراتها من عمل العائلة السادسة ونقوشها فى عاية الاحكام تخبرنا بأحوال الفلاحة والملاحة والمواسم الدينية وغيرداك منصلالى قرية بى حسن الواقعة فى جنوب هده المديرية وقد اشترت عقارها المنحونة

فى الجبل شمال القرية المذكورة بنعو ثلاث كياومترات تقريها وكلها في نحو ثلثي الحبل وعتبأ توابها في مستوى واحدتقر يبامتجهة الى الغرب ويبلغ عددها خسة عشر أعظمها اثنانجهة الشمال وتاريخ صنعها يصعدالى نحوثلاثة آلاف سنة قبل المسيع عليه السلام ولهذه المقابر مشابهة عقابر سقارة المعروفة باسم المساطب أعنى أنها تشتمل على رواق كبر وبرجمفورة بوسطه أوفى ناحية منه تصل بحجرة أومغارة اللعد أماتف صيلها فغربب حدا يكرفى عن مهرة المهندس نالمارين وسقفها ليسمستو بابل مقى قليلا ومخلق به مايشبه الكرات التي تكون في السقف عادة التحمل حائط امن فوقها وهي والسقف والعمد قطعة واحدة من الجبل ورأيت بعض العدمكسورة ونصفها الاعلى مدلى في الفراغ لانها قطعة من السقف وشكلهاغريب جدا والبعض استةعشر سطعا وبعض واعبارة عن حلة عدرفيعةملتصقة يعضها غليظة منأسفلها دقيقة من أعلاها بهاجدلة أحزمة كالمحاس تجمعها بمعضها ثمتأخذفى الغلظ نانها وتنتهي بتيجان متنوعة منهاماهوعلى شكل باقات الازهار وماهوعلى شكل الشنين أوالنواقيس المنعكسة وماهومستدير وله أفاريز مخلقة منه وغبرداك والمفيرالشم الى مشابهة قوية بعمارة اليويان القدعة وماأشك فأنه متعلونها من المصريين كافي علومهم القسديمة وارتفاع أساطينه ١٧ قدما وحيطات بعض المقابر كانت مغشاة بالجيس مصقولة وعليهالون عيسل للعمرة يشسبه حجر الحرانيت والظاهرأنها كانت جمعهامكتوبة ومحيت لتقادم العهد وكان القبرالشمالي لرجليدى (أمنى أمنمعا) وتاريخه منقوش على وجهتى الباب قبالة الداخل يعلمنه أنه كان قائدا المنود المشاة أيام الملك أوزرتسن الاول (من العائلة الثانية عشرة) وأنه وجه معابن هذا الملك لغزو بلاد (أيو) وبلاد (اتيوييا) وكان حاكماعلى اقليم (مح) الكائن بجوارالمنيا وقديذلجهده فيحسن ادارة بلاده حتى بالرعاية الملائسيده كاأنه كانرئيسا على الكهنة وهالة بعض عباراته (قدأ تممت كلماعزمت عليه ومانطقت به وإنى حاكم شفوق محب لوطنى أدير أشغال المعبد بنفسى الى أن قال وما أحزنت طفلا ولانهبت الارامل وماجبرت الشخالة على الشغلبالقهر وماقفلت ستراع ولاكان مسكين ولاجائه عفى زمنى ولماحل القعط عصر بادرت بحرث الارض في حميع اقليم (مح) حتى أخصبت بمهارتى واقتات الناس وكنت أمدهم بالمرة والطعام وأعطى الارملة مندل المتزوجة ولاكنت أفضل الجليل على الحقير ولماعم الفيض وكثرا للير صارالفلاح في المعة تامة لانى لم أثقل كاهله بالخراج انتهى باختصار) ويرى بالرواق صورة الفلاحة والقتال وأشغال النساء المنزلية على اختلافها وكلها مرسومة بغاية الدقة والاتقان الدالة على سموال مناعة في ذلك العهد

القبرالثاني لرجليدى (خنوم حوتب) كان معاصر اللال (أمنه عاالثاني من العائلة الثانية عشرةأيضا) ونقوش هـذا القبرعسة حدا غرأن بدالدهر والزائر بن تحالفاعلى اللافها وتاريخه منقوش على أسفل الحائط يستفادمنه أنأباه وأمه وأحداده كانوا من مدينة منعت خفو (منية ابن خصيب) وكان هوأيضاط كاعلى اقليم (مح) مثل سالفه وكان أبوم حاكاعلى الارض الشرقية التابعة لهذه المدينة ويقال انهمن درية (أميني أمنمعا) السالف الذكر ويرى بالرواق صورة الالعباب الجبازية وهي المصارعة وغيرذلك وعلى الحائط الشمالية صورة نادرة من أعجب مايرى غيرأن يدالتلف أخذت تعيث بها في كل وم وهى وفود جاعة من الإجانب قي الانوف جدا والهم لحاء سودم سلة دقيقة من أسفلها ومعهم نساؤهم وأولادهم يقودون حمرا وتبوسا وغزلانا وبعضهم يحمل نشابا وحراما ومساوق أومحاجن ومعهم رجل يضرب على آلة كالعود وأمام الجيع كاتب الملك المدعو (نفرحوتب) واقف وبازائه كابة يستفادمنها أن فى السنة السادسة من حكم الملك أوزرتسن الثاني وفدسبعة وثلانون شخصامن قبائل (عامو) وأحضروا معهم حقا من الاعد وقدموه الى (خنوم حوتب) ولهذا الوفدملابس ماوية والطاهر أنهم أتوامن شرق أرض فلسطين وظن بعض المؤرخين أنهذه الجاعة هي أولاديعة وبعليه السلام حيماأ توايشترون البرمن مصر ولكن لابرهان لهم على ذلك وقال بعضهم انهم جاعة من العمالقة أتت الى مصرلتستوطن بها وعلى كل حال فهم أول من نزل مصرمن الاجانب ولم يهتدأ حداسيب مجيئهم لداعي سكوت الاسمارعنهم وقالمار يبت باشاهدا الوفد كانعلة اغارة العمالقة على أرض مصر وهاهي ذربتهم قاطنة الى الآن على شواطئ المنزلة وصنعتهم صيدالسمك وقنص الطيور وهم الذين هزمواجيش مروان الجعدى (اخر دولة بى أمية) وجيش المأمون (السابع من خلفاء بى العباس) وفى جنوب هذه المقارعلى مسافة وع دقيقة مقبرة واسعة جدا كانت معدّة لدفن القطاط

المقدسة المحنطة الباقية بها الى الآن وأخبرنى عدة الناحية ان أحدالشركات أخذمنها الاف مؤلفة شحن بها جلة سفن المحقولة الى سماد (سباخ) ويوجد على نحواله سقعشر دقيقة الى الشرق مغارة تعرف عندهم باسطبل عنتر واسمها باليونانية (سيبوزار تميدوس) منحونة في الحب وهي من عمل الملك (طوطوميس الثالث من العائلة الثامنة عشرة) ووسعها الملك (سيتى) الاول أنورمسيس الثانى (من العائلة التاسعة عشرة) بعدمامضى عليها . 20 سنة وأرصدها للعبودة (سخت) وكان بهاصفان من العدفى كل واحد أربعة وانساعها ، ٢ قدمافى مثلها ويظهران الحراب الذي بها كان معدا لوضع هذه المعبودة به و بهدف المغارة كثير من النقوش والكابة والمعبودات و بجوارها جمعفير من المقابر المتخذة في الحبل ولافائدة في رؤيتها انتهى باختصار

# الدرس العاشر في العساوم المصرية والقوانين المدنية)

لم يعتلف اثنان من مؤرخى المونان فى أن مصر كانت مهدا القوانين الادارية والاحكام المدنية والترتيبات العسكرية ولها الماتر والتأثير الظاهر بيداً مهم لم يعينوا لناأيام تلك الاحكام ولم يفصحوا عن أوقات هذه الترتيبات وكائم ما عتبروها أديالا فذكروها اجسالا منهاماذكره دودور الصقلى من أنهم كانوا يقطعون يدى ضارب النقود الريوف والنهرجة غيران التواريخ صرحت بأن النقود لم تدخل في مصر الافى زمن دولة فارس (العائلة السابعة والعشرين) ويؤيد ذلك مارواه هيرودون من أن (دارا بنهستاسب) هوأول من ضرب نقود الذهب وبالغف تصفيتها وأنه حكم بالقتل على (أدياديس) عامله عصر لما علم أنه ضرب نقود الذهب وبالغف تدون اذنه اه وكانت النقود المتداولة بمصر قسل اصطلاحية على شكل حلقات وضفادع وثيران وعول صغيرة متخذة من الذهب والفضة وباقى المعالمة عالم المنابع والسلم ويقولون هذا يعادل حلقت من الذهب أوالفضة وهذا بثلاثة ثيران أوضفادع مثلا أما ويقولون هذا يعادل حلقت من الذهب أوالفضة وهذا بثلاثة ثيران أوضفادع مثلا أما الحزية التي كانت تقبضها مصر من الام الخياض عقلها فكانت حلقات من الذهب أوالفضة تؤخذ بالوزن (انظر ماهومنقوش بالدير العرى القريب من القرنه)

المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافرية الفريدة وكانوا يحكمون القتل في جله مواد احداها على الحالف بالباطل لدى الحاكم لانهار تكب المين عظيمين أحدهما في جانب الخالق والثاني في جانب المخلوق ما نيها على قاتل النفس عمدا منافها على من رأى انسانا في الهلاك ولم يغنه مع قدرته على ذلك لانه والحالة هذه يكون كالقاتل عمدا فاذالم يكنه اغاثته تعتم عليه الخبار الحكومة على الفور والمرافعة مع الجانى عن المقتول لانه وطنى مثله و يجب عليه الاخذ بحقوقه

ويحكم بالجلد مع المنع من الاكل ثلاثة أيام على كلمن كتم عن الحكومة جناية وقعت أمامه و يصرح لكل انسان أن يترافع معه و يحكم على المدعى بالباطل على غيره بنفس ماكان يحكم على المدعى عليه اذا ثبتت جنايته وكانوا يقولون ان عقاب الجانى والمدافعة عن المظاوم هما أكبر ضامن لتوطيد دعام الامن والسعادة العامة أقول وهدذا مصداق

قوله تعالى (ولكم في القصاص حياة يا أولى الالباب) وكانت الحدود تقام على الاموات كاتقام على الاحياء في نع المجرم من الدفن مع الاحترام اذا بت عليه بعد موته أنه اقترف ما كان وحد عقابه في الحياة الدنيا

وكانوا يحكون بالفضيعة على الجندى الفارمن العدويوم الزحف وعلى من يرتكب مخالفة فانونمة عدا مالم بأت بأعمال سديدة تمعوعنه وصمة تلك المعرة

و يحكم بالجب على من بأتى النساء غصب و بقطع أنف الزانية وجلد الزانى وسلسان من يطلع العدد وعلى عورات الوطن وقطع يمين مطفف الحكيل والميزان ومقلد خاتم السلطان أوالاهالى ومن ورا للطوط ومغير صورة موضوع الدعاوى الرسمية

و يحكم بالعذاب تم بالحرق حيا على كل من يقتل أحداً بو يه عدا أمامن يقتل ابنه أو بنته في كم عليه أن يعانق الحدة بالمناه الما الماه بالماه الماه الماه والنساء في العقوبة أما الحملي فكانوا يؤخرون تنفيذ الحكم عليها الى ما بعد الوضع لكيلا يشترك معها الطفل في القصاص وهو برىء

ويقالانفرعون بوخوريس (فى العائلة الرابعة والعشرين) سن قانوناعادلا للتعارة والمعاملة منه أن الدين يصيرلاغيا ذاحاف المديون قانونيا بالنفى وعز الدائن عن اثباته ومنه أن الفائدة لا تتحاور رأس المال مهما كان نوعها ومنه أن مال المديون ضامن لدينه لا شخصه

وقال هيرودوتان أحدالفراعنة ولميذكراسه ولازمنه سن قانوناللعاملة منه أن المديون لكن له أن يرهن جثة أيه المحنطة تحت بدالمداين على أنه يضع بده على قبرعا وله المدين أن لا يسوغله أن ينقل الحثة المرهونة من مكانها فاذا مات المديون قبل وفاء دينه فالمدين أن يحرمه من الدفن في قبرعا تلته و يحرم كل أولاده من ذلك ما دام الدين قاعًا بذمتهم بعد أبيهم وقال المؤرخ المذكور انسماكون الحبشي (من العائلة الخامسة والعشرين السودانية) أبطل من مصرالعقو به بالقتل واستبدلها بالاشعال الشاقة في المنافع العامة وان الملك أماسيس (من العائلة السادسة والعشرين) حتم على كل مصرى أن يثبت اسهم بالكابة في آخركل سنة بمعكمة الجهة القاطن مها و يبين صنعته وأسباب معيشته ومن لم يفعل ذلك أوظهر أنه يأكل بالسحت حكم عليه بالقتل

وذكردودورالصقلى كثيرامن هدفه الاحكام والكن من الاسف أله لم يبن أوقاتها ومن المعادم أن البطالسة هم أول من أباح بمصر زواج الاخت وطلاقها أخذوا ذلا من العجم والمجوس الذين كانوا بمصر قبلهم فصار ذلك قانونا في دولة البطالسة وربما تزوج الرجل منهم ابنته المرزوقة لهمن اخته فيكون لها أبا وزوجا وخالا وزوج أم وتكون اخته أمّا وضرة وعمة وامر أمّا وعرفة وعمة وامر أمّا وعرفة وعمة وامر أمّا وعرفة وعمة وامر أمّا وعدد المناه والمراهم وتكون هي زوجة وضرة و بنت أخ و بنت أخت وغرد لل

أماقضاة المحاسكم في زمن الفراعسة فكانوامن القسس المتخرجين من مدارس طسة ومنفيس والمطرية وكانت تنشكل المحكمة الكبرى عدينة طيبة من كلائين قاضيامن كار الكهنة عشرة من كل مدينة من هؤلاء المدن أمالها كم الشانوية فكان يختلف عدد قضاتها كانحتلف درجاتهم معالاهمية من الزهم واذا تساوت درجات القضاة وأهليتهم جعلوا أكبرهم سنا رئيسالهم وكان من عادتهم أن يجعلوا في عنقه سلسلة من الذهب من صورة المعبودة ساتا المتخذة من الاجرالكريمة وعلى رأسها نحو ريشة كانت عندهم والدنيوية منها اتقان قواعد القلم البريائي والقسموغرافيا والمغرافيا ورصد حركات والدنيوية منها اتقان قواعد القلم البريائي والقسموغرافيا والمغرافيا ورصد حركات الاجرام السماوية ورسم خرطة مصر والنيل وممارسة علم الرياضة وأخذ مساحة الاراضي والطب وغيرذلك فلذا كانتهمذ والنيل وممارسة علم الرياضة وكانوا بلسون الشياب البيضاء النظيفة المتخذة من الكان الابيض اليقق وكانت من ساتهم من خرينة الثياب البيضاء النظيفة المتخذة من الكان الابيض اليقق وكانت من ساتهم من خرينة المياب فلذا كبروا في عن المصريين واحترموا مجالسهم

أماالمرافعة بين الاخصام فكانت بالكابة فقط و بعدما تعرض عليم و يحيطون علما فيها يتداولون مع بعضهم و يراجعون القوانين التي أمامهم غيوة عون عليها بحايترا آى الهم من الحكم ويقبض الرئيس على صورة الحق المعلقة في عنقه و يصوبها الى صاحب الحق بدون أن يتكلم ولم بعهد أنه كان في زمانهم محامون ولامر افعة شفاهدة الافيم الانهم كانوا يحافون أن فصاحة اللسان وشعاشق الكلام تحب الحق أوتخدع أرباب المنهم كانوا يحافون أن أرباب الاقلام والمشرعين من الكاب كانت تقوم بصرير الدعاوى بين الناس و تقدمها لهم في الحاكم

ومن المعلوم انهذا الدستورد خله بعض تعديلات أيام دولة البطالسة تلائم حالة الوقت منها انكل عقد أوشرط لا يستحل بالحاكم العامة يصير لاغيا كاأن كل تعهد خال من الضمانة يصير كذلك وكل عقد ثبت تزويره عزق فورا وكل شرط انعتقدين متعاقدين مختلفين في الحنسية بان كان بن مصرى ويوناني يكتب على نسختين احداه ما باللغة اليونانية ويلغى والاخرى باللغسة المصرية فاذا اختلفت الترجة فالقول بما في النسخة المصرية ويلغى مفعول الشرط اذا كان مكتوبا باليونائية فقط لابالعكس لانم الغقالامة كاأن المواعيد المحددة كانت معتبرة قانونا ولا يسقط الحق في الملك الاعضى ثلاث سنين على الاكثر وكان المواريث من عياشرعا وكل ميراث لم يستحل رسميا يعاقب الوارث له بالغرامة

وهال ملخص دعوى نظرت بالحكمة الكبرى بمدينة طيبة في شهرد سمبرسينة 110 قبل الميلاد وكانت بين مصرى ويوناني مدة البطالسة وجدت مكتوبة باللغة اليونانية على شقة من البردى وهي الان بمتعف تورينو (بابطاليا) وما لها

تقدمت هذه الدعوى الى محكة طيبة عاصمة الملكة الشمولة برياسة (هيركايد) حكدار الخفر السلطاني وحاكم قسم الضواحي ورئيس حباة الاموال بالقسم المذكور ومعه كل من (بوليمون هر كليد) الجباز و (أبولينوس هرموجين) صديق الملك (عميته) و (بانكرات) ضابط من الدرجة الثانية و (بانسكوس) من أهالي مصر المخ الجديع قضاة عالحكة المذكورة

#### الموضـــوع

انه فى ٢٦ من شهر اتير (هانور) سنة ٤٤ من حكم بطليموس أورجيطة (الرحيم) طلب (هرمياس) بن بطليموس قومندان نقطة امبوا لحربية خصمه المدعو (هوروس) بن (أرسيمانى) المصرى ومعه فلان وفلان الخ الجيم صنعتهم مباشرة تحنيط الاموات للحضور أمام هدفه المحكمة لان المذكورا غنصب منزله الكائن عدينة طسة المحدود من الشمال الخ وبعدما سكنه في غيبته وأخذ يباشر صنعته به أبى عن الخروج منه وأن المشمال الخ وبعدما سكنه في غيبته وهوهوروس حلة من اللخضور أمام المحاكم الاخرى لاجل حصوله على حقه ولم يفدذ للنشيا وأن المدعى عليه كان يستعلى المراوغة والحيل لاجل حصوله على حقه ولم يفدذ للنشيا وأن المدعى عليه كان يستعلى المراوغة والحيل

كأأن المدعى كان مجبوراعلى عدم مماشرة الدعوى لافامته بعمل وظمفته الى أن نظرت اخرابهذه المحكمة للحكم فيهانهائها أماوجه المليك للنزل فهو (مذكورفي عودين ونصف من الورقة المذكورة وذكر بعددال أقوال المحامين عن الحصين وهدما (فيلوكليس) النائب عن المدعى و (دينون) النائب عن المدعى عليه) وملخص ذلك أن كل واحدمنهما كان يبرهن بالاوراق والجير والعقود والتواريخ المنتة لصحة عليكه المنزل معسكا بنصوص سودالقانون العامى والمدنى وأحد (فياوكليس) يزدري مجمعية المخطن للاموات مستظهرا بالقوانين والاوامى السلطانية الصريحة المانعة لاياحة مباشرة هده الصنعة بقرب المعابد أما (دينون) فكان بدافع عن هذه الجعية و بذكر حالتها الطسعية وشدة لزومهاس الناس وانهاء كانعظيم فى الهسئة العامة وذكر نصوصا فانونية تفند أقوال خصمه وشدالنكرعلي (هرمياس) اليوناني لعدم من اعاته القواعد المقدسة المرعمة عند جسع المحاكم على اختسلاف درجاتها وكان يذكر في خلال ذلك أن موكله عملك المنزل من عدة أعوام مضت وأخذيسردها معطف فىأثناء المرافعة على بعض مواضيع أشى فيها على حسن ادارة الهسئة العامة وعلى كشيرمن القضاة ومالهممن شرف الوظيفة وعلى الترتيبات النظامية التي بالقطرالمصرى وأحوالاأخرى لاتخاوعن الفائدة التاريخية مصدرالحكمفالعودالتاسعمن الورقة المذكورة برفض دعوى المدعى اليوناني وأحقية هوروس المصرى بالمنزل تطيروضع اليد ومن تأمل فى كيفية ا قامة الدعاوى بالمحاسكم أيام دولة البطالسة علم أنه الاتكاد تختلف عماهو جارالا تبنينا

أماعلم الطب فكان لهم فيه اليد الطولى مع أنهم كانوا محافظين على الاصول المحية منها ماذكره هرودوت من أنه لاحظ أن صحة المصرين أحسن بكثير من صحة باقى الناس متعللا بانهم كانوا يستعملون المقي والحقن في كل شهر ثلاثة أيام متوالية لانهم كانوا يقولون ان الاكل والشرب سببان الحكل من وكانت الاطبة عندهم منقسمة الى طوائف لكل طائفة فرعمن الطب لاتشتغل بغيره كالرمد والحراحة والامراض الباطنة وأمراض الرأس والحلد وهكذا فلذا برعوافيها وفاقوا غيرهم في سائر البلاد

وقال العلامه مسبرو (يظهرأن الطب النظرى لم يبلغ عند المصريين درجة سامية لانهم كانوا يخافون ديانة من تشريح الاموات لاعتقادهم أنهم يحيوا ثانيا بعدموتهم فلذا

ماكان عكنهم المكشف على أحشائهم حتى عند التعنيط لان المحنطين نفسهم كانوا مبغوضن لدى العامة مع أن أشغالهم كانت قانونية ولشدة كراهم مفيهم كانوا يرجونهم بالخارة عندمايرونهم يباشرون صنعتهم بشق بطن الميت واخراج احشائه وكانت الاطبة لاتخرج في معالجة اعن الكتب المؤلفة الهم فيه ومن خرج عنها عرض نفسه للغطر اه وقدوجدالا تنكثرمن المؤلفات الطسة لكنهاعسرة الفهمجدا وكثيرمن أسماء عقاقيرها مجهول لعدم معرفة حقيقة مسمياتها وكيفية تركيها وأسماء الامراض التي تستعمل فيها وغاية ماعلمه منها بعض نظريات غرتامة الفائدة وهالة تشعيصالالتهاب لم نقف على حقيقته (يشعرالمصاب بالتهاب كذا شقل فى البطن ومرض فى عنق القلب والتهاب فى القلب وسرعة فى السبض و ثقل في ما يه مع أن كثرة الملابس لا تدفئه وظمأ ليلي و تغير في الفه حتى يصير طعمه كأنهأ كلجيزا ومتى خرج الى ست الادب يرى بطنه منتفخة و يتعذر عليه النراز) وعاية ماعلمن هذه المؤلفات أن العلاج عندهم يتحصر في أربعة أشياء وهي الدهان أو المروخ والجرعة واللصقة والحقنة وكلنوع من هؤلاء يتركب من جدلة عقاقبر حيوانية ونباتية ومعدنية حتى انبعض الادوية كان يتركب من نحوالجيسين نوعامنها الاعشاب والاخشاب الملطفة والجيزوخشب أرزلبان وسلفات النعاس وملح البارودوا لجرالمنفيسي (لايعلم نوعه) وكانوايزعونأنهمتى وضععلى موضع المرض أوالجلد المخدوش أبرأ ملوقته وكانماء الشعيرومنقوعه وابنالبقر والمعز وزيت الزيتون والقروا لحيز يدخل في كثيرمن الادوية كاأن شعر الايل وقرونه تدخل فى كشرمن المروخ وعسل المحل بدخل فى جلة من الحرع والمنقوعات وغبرذلك

وكانوا بقولون عس الشماطين ولمس الحنوهي الارواح الخبيشة ولذا كانوا يستعملون المريض الرقية والتعاويذ والتمائم فان لم تنجيح أنوا بالطبيب واليك صورة رقيسة وجدت مكتوبة على أحدى الاوراق البردية (أيم االشميطان الساكن في جوف فلان ابن فلان ويذكرون اسمه واسم أيسه أنت الذي أبول يدعى ضارب الرؤس الملعون الاسم الى بوم الدين) يكررها عددا معلوم السكل من صولات أن هدا الاعتقاد سرى الينامن هؤلاء القوم فاريناهم فيسه وزدنا عليه طبل الزار وغيره من الامور التي تأباها الديانة والانسانية معا

أماعلم الهندسة والرياضة وأخذالمسايح فشهرتهم فيه أكبرمن أنتذ كربدليل ماسيدوه

من المبانى التى ماجعلت لالداً عدائم مطعنا ولامغزافى إحكام هندسة اوليس بعدها شهادة ولاتزكية

أمامعرفتهم فى علم الفلائفا كانت دون معرفتهم في باقى العلوم اذهم أول من رصد الكواكب السيارة والثابتة فن السيارة كوكب المشترى (هور) وزحل أوالقاهر (هرقاهر) والمريخ (هرماخيس) ولاشك أنهم لاحظوا تأخره السنوى وضبطوا حسابه وعطارد (سويك) والزهرة (بانو) ويؤخذ من النصوص القدعة جدا أنهم عرفوا حركة الارض لانهم فارنوها ببعض الكواكب السياره مثل المشترى والمريخ وكانوا يزعون كافى الام أن للشمس حركة عامة وأنها تقطع السماء كل يوممع كثيرمن الكواكب الضالة وسيأتى الكلام على ذلك ولم يقتصرواعلى معرفة الكواكب الظاهرة بلعرفوا كثيرا ممالاعكن مشاهدته الاتنااعين المجردة لكن لأعكن مطابقة أسمائها القدعة بالاسماء المتعارفة عندالفلكسن في هذا العصر ولاشك أنهم رصدوا حسع الكواكب التى قدرواعلى رؤيتها وحرروا ماالداول بعدماعينواسرها وحركاتها وأوجهها ومطالعها ومغاربها وكانوا يقدمون في آخر كل سنة كشفاشاملا بليسع ماذكرمع السان التام وكان لهم جدلة من اصدبالصعيد والمعبرة مثل مرصددندره والعرابة المدفونة ومنفيس والمطرية وغيرها وقدوجدالات بعضهدده الجدوالالفلكية وهمالذين قسعوا السنةالى اثن عشرشهرا والشهرالى ثلاثين بوما واليوم الى ساعات ودقائق وثوانى وعرفوا أبام النسئ والسنة السيطة والكييسة وقالوا بهدما ولا يحنى أن ذلك يحداج لرصد الاجرام السماويه في مدة جلة مثات من السنين لكن لاعكننا تحديد الزمن الذى عرفوافه مقدارا لسنة الحقيقية حتى قالت الكهنة ان مقدارها كان معروفا عصرقب لقيام الدولة الملوكية الاولى وزعوا أن الاشهر الشمسية والقربة كانت في مبدأ الامرمتساوية ومقداركل واحدمنها ثلاثون يوما وأن المعبود (نوت) السماء اختلى بالمعبودة (ساب) زحل فملتمنه فسا فلك المعبود الاكبر (رع) الشمس واحتدافعلهما فيكم على المعبودة (ساب) أنهالاتلد في أشهره ولافى سنته (أى الاشهر والسنة الشمسية) فأشفق عليها المعبود (توت) كوكب الشعرى المانية أوهرمس ورنى الحالهاوترجى القرفى أن يدعها تلدفى أشهره فأبي هوأ يضاوامتنع فأسرها (بوت) فى نفسه واعب معه النرد (الطاولة) فغلبه وأخذمنه نظير ذلك جزأمن ستين جزأمن كل يوممن أيامه أى من كل يوم قرى فكان ذلك عبارة عن ستة أيام وهبه الى المعبودة (ساب) لتلدفيها اه

وباجراءالحساب اتضح أن الذى أخده بوت من القريعادل ٢٤ دقيقة في كل يوم أو ١٢ ساعة فى كلشهر أوستة أيام فى كلسنة وهى الفرق مابين السنة القرية ومقدارها ٢٥٤ لوما والسنة القبطية ومقدارها . ٣٦ يوما وبضم هذا الفرق على السنة القبطية نتعت السنةالكبيسةالتى عددها ٢٦٦ يوما ولاشك في أنهم استرساوا في علم الفلك حتى عرفوا مقدارالسنة الحقيقية وهي ٣٦٥ نوما و ٥ ساعات و ٩٤ دقيقة والسنة النحمية وهي بـ ٢٦٦ ومقدارماية أخره القرفي كليوم عن الشمس وهو ٥١ دقيقة ومقدارسيرة الحقيق حول الارض وهو ٢٧ نوماو ٨ ساعات تقريبا ومقدارس بره الظاهر حولها وهو م وما و ١٢ ساعة راجع القسموغرافيا اذليس هذا محله ولعل هذه الخرافة القديمة كانت عندهم ضابط افلكا للسنة الكبيسة كقولهم فى علم النحو سرق عرو واو داود فسلط الله عليه زيدا يضربه أعنى أن داود يكتب بواو واحدة وعرو يكتب بواوفى عالة الرفع والحرلعدم الالتباس بعمر وهذه الخرافة لاتخاومن الفائدة التاريخية وهي اناعلناأنهم كانوايعرفون لعب النرد قديما والمقامرة وقدراً يت زهرنردفى اطلال مدينة (أبو)بالصعيد وزعم المؤرخون أنهمن اختراع (أردشير)ملكفارس فانصي ذلك كان دخوله مصرأيام دولة العيمأو يقال ان العيم تعلوه من مصر أوأن اختراعه تعدد أو كان نردا آخر والله أعلم أماباقى العاوم فكانتمستوطنة عندهم منقديم الزمان راسخة في صدورهم وسطورهم يتوارثها جيل عنجيل ويتلقفها حقير وجليل ولماعلمسبرو أن لسيوس الالماني وجدفى مقبرة بالجيزة اسمرجل كانمن وجوه أعيان الدولة السادسة وعنوانه أمين داركت الملك قال هذا العنوان يكفينا برهاناعلى انتشار التمدن بهدذا الوادى في تلك الاعصار الغابرة وماكان للعاوم من الكثرة والرفعة والاعتناءبها حتى جعاوا لهادورا وأناطوا معفظهار جالامن كارالحاشية الملوكية ولاجرم أنهذا الرجل كان حافظ الاسهار الازمان السابقة على عصره التي رعماصعد تاريخ بعضها الى عصر الملك منا رأس الفراء نسة أوالى عصرمن كانقبله ولابدأنها كإنت كافلة الجلة علوم كالدمانة وخبرالدا والا خرة وكالطب والرياضيات والقوانين والفلك والتواريخ والروايات والمحاضرات والاداب والفلسفة وأفعال الملاك السالفة وأيامهم ومدة حكهم ولويقت لناهذه الحكتب الكانت أنفس من كتيخانة الاسكندرية التي اجترقت بنارا الجهل قديا

### الفصيل الثالث (رحلة علية مابين بني حسين وأسيوط)

كىلومتر

١٧ من بى حسن الى الروضة

١٠ من الروضة الى ملوى

١١ منماوي الى الحاح قنديل

٢٧ من الحاج قنديل الى جبل أبي فوده

١٨ منجيل أي فوده الى منفلوط

ع منمنفلوط الى أسيوط

٣٩٦ من بولاق مصرالى أسيوط

م فخر جمن قرية بنى حسن و نتجه الى الجنوب فنصل الى بندرالروضة التابعة للدائرة السنية عديرية أسيوط وهى واقعة على الشاطئ الغربي للنيل و بهافوريقة جليله العمل السكر يزورها السائعون في ايابهم و يخرجون منهاوهم في دهشة عماراً وه بهامن كثرة الا الا الدواليب وسرعة الحركة ونشاط العمال وغيرذلا

وعلى نحوالساعة ونصف الى الغرب منها أطلال مدينة الاشمونين المذكورة فى واريخ القدماء ومساحة خرابها نحوالالف فدان وليسبها الاتمايستحق الذكر وكانت سابقا رأس اقليم وفى سنة ١٨٠٠ مسيحية رأى بها الفرنسيس مدة اقامتهم عصراً مارمعبد قديم من أحسس مايرى و بابه متحه الى الجنوب على خلاف العادة القدعة المتبعة ومحوره ينطبق على محور المقلمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة والمعالمة والمعا

وفي الجانب الشرق من النيل قرية الشيخ عبادة الشهيرة بمغارتها الواقعة على نحوه وفي الجانب الشرق من النيل قرية الشيخ وسبعة أعوام عصبة من المفسدين وتعذر على الحكومة الحراجه منها لولافراغ الماء من عندهم ولما وجهت اليها رأيت لها ثلاثة أبواب متفرقة

وأخيرنى عمدة الناحية أنه لغاية الاتنماوصل أحدالى قرارها فدخلتها بالشمع والرجال والسلاح ولماسرت فيمارأ بهامتشعبة الدروب متشابهة الاعلام كثيرة المسالك الوعرة شديدة الظلام ويعدأن سرنابها نحوالثلث ساعة قال لى الدليل الى هذا ينتهى علنا وامتنع عن السير فكافت واحدامن كان معناأن يقف بالنور واستمرينا نحن في السيربها حتى احتصالنورعن أبصارنا فأوقفت غبره بالنورمثله ومشيناحتي احتجب فأوقفت ثمالثا غرابعا وخامسا وسادسا وسابعا وكالهم بالنور ولم يبق معناغير ثلاث شمعات لاتكني لاستصباحنا وكاقطعنا نحوالتسع ائةمتر وماوصلناالى آخرها وكثرت دروبها وشعوبها فأعيننا وكادامًا في صعود وهبوط مابين انحاد واغوار وحجر ومدر وأخاديد وانعطافات حى تخيلت أنهاطريق العفاريت أو تيه أهل النار وخشيت أن أضل الطريق أو يحونى الرفيق فأسرعناالكرة بالرجوع نؤم النورالذى تركناه خلفنا ونهتدى بسناه من بعيدالى أنخرجنامنها والجدلله ولمنقف على آخرها وفي عصر ذلك اليوم ركبت مع بعض العربان وسرناعلى شاطئ النيل بجوارا لجبل نحوالساعة وربع واذاعغارة مثلها فدخلتها ومشيت بهانحودقيقتن فوجدت سقفها قدخر وسدالطريق فرجت منها وصعدت فوقالجبل فرأيته متهدما فيهاحتى صارت كأنها وادبن جبلين وسيرها متعه فحوالمغارة التي كنافيها صباحا فعلت أنهاأ حدشعوبهاوأ يقنت أنها كانت مقاطع الاحجارفي الازمان السالفة منسافرمن هدا المكانالي الجنوب حتى نصل قرية بن عامر المعروفة فى كتب المؤرخين باسم تل الممارنة الواقعة على الشاطئ الشرق من النيل وعلى بعد خسبن دقيقة منه نرى مقابراطيفة منحوتة في الجبل بعيدة عن بعضها وبهانقوش وأشكال بديعة تروق في عن الناظر ويلزم لزيارتها كلها نحوالاربع ساعات واكتشف أحدالانكليزمن نحوالثلاث سنن بالقرب من القرية المذكورة بناءمهدوما وعلى أرضه كسوة من الحسمنقسمة بالرسم الى حيضان وفى كل حوض رسوم عسة وأشكال غريبة تحدث عن تقدم فن الرسمف ذلك العهد منهاصورة المحروبه المراكب مقلعة ومحدرة وأنواع السمك والزرع والاشعارتكنفه سماتدر بجالالوانالذى لاعكن وصفه حسناواتقانا وجمع ذلك منعل الملك أمونوفيس الرابع الذي سمى نفسه (خون أتن) أي سناء الشمس وهذه المقابر لعائلته واكتشفت مصلحة حفظ الاسمارمن نحوثلاث سين قبره وهوعلى مسافة ساعة ونصف من قرية الحاحقنديل القريبة من تل المارنة ولما وجهت لمعا بنته سلكت فى واد بين جبلين شامخين ثم انتهيت بعد المشقة اليه فألفيته عائل قبور باب الملول منحوت فى الجب لكانه قصر عظيم غيران أهل عصره محوا اسمه من حيطانه ودم وها بعد موته بعضا له وكراهة فيه لا نعكافه على عبادة الشمس ورفضه معبود اتهم (راجع سيرته في تاريخ مصر) ورأيت صورته على حيطان كثيرة منحوته بالجبال وله هيئة خاصة تشابه الخصيان غليظ الشفتين ضخم الجثة مكتبز اللحم وصورة قرص الشمس فوق رأسه وهو يعبدها مع عاملته نساء ورجالا وأشعته اساقطة على رأسه على هيئة أيد قابضة على ما يعرف عنداه لا مسيرو علنامن الا مارأن هذا الملك تزوج وهو صغير ورزق بسبع بنات ولانعلم كيف صار مسيرو علنامن الا مارأن هذا الملك تزوج وهو صغير ورزق بسبع بنات ولانعلم كيف صار خصيا بعد ذلك الااذا كان حصل له هذا الامر في حرب أهل السودان الذين يحبون كل من يقع أسمرا في قبضتهم

وكانبلغى أنه يوجد فى الجبل على بعد سسساعات مغارة بهانقوش بربائية فاكتريت هجينا ويوجهت قبيل الفجر مع عرب تلك الناحية لرؤيتها فسرنا في حبل قفر وأودية مهلكة ليس بهانبات غيرا الشيع والخزامى وكاغر على طرق و دروب قدعة من ذلك العهد تتقاطع مع بعضها مينة وميسرة في تلك السماسب والقيعان غموصلنا قبيل الظهر وقرأت بهااسم الملك بي وأظنها كانت مقطعا للا حجار ورأيت على نحوالف فساعة منها مغارة عليها اسم من يدعى (تنا) وفيها صورة أحواله المنزلية ولماعدت اكتشفت في طريق فوق قة جبل منفرد في ناحية حائطا منحو تاما رآه أحد قبلى طوله خسة أمتار وربع وارتفاعه متران و خسة سنتى عليه تاريخ الملك (خون أتن) السالف ذكره وفوق رأسه قرص الشمس مارزة في صورة غريبة وأياديها ممدودة اليه ما لحياة وجميع نقوشه سلمة كائنها كتبت ليومها غمعدت الى السفينة بعد العشاء وأنافي حالة يربي لهامن التعب لاني مكتب ست عشرة ساعة ما بين سفر واكتشاف ما لجدال

منصدالى المنوب فنمر بحبل أبي فودة وبه كنيرمن المغارات المنحوته أهمهام غارة المعابدة التى كانت معدة الدفن الماسي المحنطة وتقدم ذكرها وقال ماريت باشاانديو جدبهارم من بنى آدم وعليها قشرة من الذهب غيراً في لما دخلتها ما تفطئت القوله

من نقصد مدينة أسيوط وتعرف فى كتب اليونان باسم (ليكو بوليس) (Lycopolis) أى مدينة الذئب لانهم كانوا يعبد ونه بها كاأنهم كانوا يعبد ون ابن آوى المعروف عندهم باسم (أنو بيس) ورأيت فى جبل قرية المشايعة الواقع على بعد نحو ثلاث ساعات فى جنوب أسيوط كثيرا من رمم هذين النوعين محفظة ومدفونة فى مقابر مخصوصة مع الطيور المقدسة من كل نوع

أمامغارات أسيوط فكشرة جدا ومتركبة فوق بعضها في جوانب الجبل و فوقه و تتدالى أمد بعيد شمالا وجنوبا و جيعها خالية من الكابة والنقوش ماعدا ثلاثة أو أربعة منها وكابتها على شرف الزوال بعضها من على العائلة الثامنة المصرية وعلى محوساعة منها جهة الشمال قرية (منقباد) وكانت مدينة يونانية ويرى في بعض حيطانها المبنية باللبن (الطوب الني) بعض نقوش يونانية من مدة الدولة العيسوية

#### الدرساكحادىعشر

( فىدين قدماءالمصريين ومااشتملت عليه المعابد من مبانى ورسومات )

اختلف المؤرخون فى دين المصرين فرى أكثرهم على أنهم كانوا أمة موحدة تعبدالله ولاتشرك بهشيا وهوقول المؤرخ (يورفير) وغيره وقال هيرودوت ان أهل طيبة كانوا يعبدونانته وحده ويقولون هو الاول والا خر الحي الابدى السرمدى وروى (حاميليات) انه سمع من كهنة المصريين نفسهم أنهم يعبدون الله وحده ويقولون انه فاطر السموات والارض ربكلشى وهوالمالك لكلشى الخالق لكلش الذي لم يخلق ولم يتجزأ ولاتراه العيون يعلما تكنه الضمائر وماتخفيه الصدور وهوالفاعل المختار لكل شي وفي كلشي الى أن قال أما مانراه من كثرة المعبودات فميعهارمن يرجع اليه وحده بمعنى أنهاتدل على ذاته العلية وصفاته الازلية وهذا هواعتقاد كهنة المصريان المدون فى كتبهم المقدسة اه وقال المؤرخ (شميليون فيحاك) قداستنبطنامن جيمع ماهومدون على الا مار صحة ما قاله المؤرخ (چامبليك) وغيره من أن المصريين كانوا أمة موحدة لاتعدالاالله ولاتشرك بهشأ غرأنهم أظهرواصفاته العلية الى العيان مشخصة في بعض المحسوسات وأنهم لماغرقوافى بحرالتوحيد علواأبدية الروح وأيقنوا بالحساب والعقاب ولاعبرة بماقاله بعض مؤرخي الاجانب الذين حضروا محافل المصريين الدينية وشاهدوا بها كثرة تماثملهم الرمنية وأنهم لجهلهم بلغتهم وبحقيقة عبادتهم حلوا الامورعلي ظاهرها وحكواعليه بالكفر والالحاد مع أنهم لم يفهموامنهم المراد فكاننهم دخاوافي قول الشاعر وكممن عائب قولا صحيحا \* وآفته من الفهم السقيم

وكيف يتصور أن المصرين مع غزارة علهم وتوقد مدركاتهم وصحة أفهامهم وصدق فراستهم ومهارتهم في على كلشي يتخذون المنحو تات أربابا ويمياون الى نزغات السطان وي بعض التواريخ المعتبرة أن موسى عليه السلام دخل منذ شبيته في مدارس الكهنة و تعلمنهم اسم الله المكنون الذي كانواي صونونه عن غيرهم من العامة

وقال بعضهم ان لفظة (أدوناى) العبرانية التي معناها الله مشتقة من لفظة (أدن) أو (أتن) المصرية ومعناها الشمس عند العامة وأماعند الخواص فعناها الله القادر

وقدوجد في بعض الاوراق ما يدل على وحدا بيتهـم منها (الله واحدلاشريك له وهو خالق كل شئ) ومنها (الله فردأ زلى كان قبل كل شئ و يبقى بعد كل شئ لابداية لاقوله ولانهاية لا خره) وغير ذلك

وقالمسيرو نقلاعن كارمؤرخي هذا العصرماملخصه من تأمل في الاستمار الباقية الى الانبالديارالمصرية واللوحات الدينية المنقوشة بالهماكل وماعلى الورق البردى هالته كثرة هؤلاءالا لهةالمصورةعليها لانالانسانلايقع نظرها لاعلى صوروعا المل مختلفة الهيات والاشكال خضعت لهاجماه جمابرة ماوكهم وأحساركه نتهم حتى يظن أن مصركانت مسكونة بهؤلاء الالهمة وأنأهلهاما خلقوا الالعبادتها وسب ذلك أنالمصريين كانوا أمة مخلصة فى العمادة امامالطسعة أو بالتلقين والتعليم فكانوايرون أن الله فى كل مكان فهامت قلوبهم في محبته وانحذبت أفئدتهم اليه واشتغلت أفكارهم به ولازم لسانهم ذكره وشحنت كتبهم بمعاسن أفعاله حتى صارأ غلما صحفاد ينسة وكانوا يقولون انه واحد لاشريك الملفذاته وصفاته وأفعاله موصوف بالعملموالفهم لاتحيطبه الظنون منزه عن الكيف قامم بالوحدانية في ذاته لاتغيره الازمان وسيان بن ماضها ومستقبلها فهوالذى ملات قدرته جيع العوالم وهوالاصل والفرع لكلشي وكالاهما واحدد(١) شعددواصفاته العلية ومنزوها بالاسماء واشتقوا منهانعوتا شخصوها في المحسوسات وفي كل شي نافع وجميعها يرجع اليه ولاجل التمديز بينها جعاوا لكل اسم غثالا فانتشرتهي ومااشتقمنهاحتى ملائت المدن والبلاد ومنزكل ناحية معبوداتها عنغيرهالعدم الالتباس فنشأعن ذلك جله معبودات متباينة في الشكل والهستة دخلت فيهاالحيوانات والطيور والاسماك والحشرات ولكلواحدة وظيفة خاصة ترجعالى صفاته تعالى من ذلك معبودهم (أمون) وهوالله الذي بنبعث منه كلشي ويعطى لنور العقل القوة لادراك الاشماء الخفية ومنها (فتاح) وهوالله الذي أتقن فعل كلشي ومنها (أوزيرس) وهوالله الرحيم فاعل الخير فسناءعلى ماذكريكون أمون وفتاح وأوزيرس أسماء لصفات مترادفة ترجع البه تعالى

<sup>(</sup>١) منهناأتت عبادة الاوثان عند جميع الملل

وذكر بروكش باشاأنهم حصروا صفاته العلية في جيع الاشهاء النافعة كالشمس والثور وغبرهما وعبدواه فالمنفعة اذهومصدرها وأصلها ولاجرمأن الكهنة كانت تعرف الحقيقة وتقصد في عبادتها وجهه الكريم أماالعامة وهم السواد الاعظم فصاروامع والى الاعصار يعبدون الاشياء لذاتها ويتقربون اليهازلفي لجهلهم بالحقائق وفشا الكفر فيهم ومماشت ذلك مارواه بعض المؤرخين أنه كان مكتوبا في أحد الاسفار المصربة المنسوبة الى هرمس (ادريس عليه السلام) وصورته (يامصريامصريا تى عليك وميتغير فيهدينك القويم ومنهدك القديم فتظهرا لخرافات وتع الضلالات ويستبدل الاعان بعمادة الاوثان ويطفئ الالحاد نورالهدى والرشاد وتنعصر أخبارك في بعض أحجارك) وقالماريت باشااتفق كثيرمن قدما المؤرخين على أن المصريين كانوا يعبدون اللهوحده لكن من الاسف أننالم تحدلهذا الآن على الآثار أدنى شاهد حتى كانجعل قولهم في الكفة الراجحة وأن الشك في صحته أخذ كل يوم يرداد وقال غيره إ تخذ المصريون كل شي ريا الاالرب جلوعلا وهذامصداق قوله تعالى (ان ابراهيم كان أمة قا تمالته حنيفاولميك من المشركين) أى كانوحده في زمنه موحدا فهوأمة بنفسه لاعتزاله اياهم وانفراده برأى بخالف آراءهم ونتيجة القول أن الكهنة هي التي كانت تعرف الحقيقة ولم تتصد لارشادالامة فسرحتهملا وضلتعنالحق وعبدتماوكها وليسهدابغريب فانطائفةمن ملحدى الاسلام زعت أنعسد الله المهدى إله وقال فيهشاعرهم

حلب قادة المسي \* حسل بها ادم ونوح حلب الله ذوال برايا \* وماسوى ذاك فهور بح

رقادة اسم مدينة في ونس الغرب وادعى الحاكم بأمر الله الفاطمى الربوية عصر وكان جهلة المسلمن يصيعون عندرؤيه قائلين سحانك ياحى ياقيوم يامحي ياعمت وفى أيام على كرم الله وجهه قالت طائفة بربويته فقاتلهم وأحرقهم بالنار

وفى زمن المهدى بن أبى جعفر المنصور العباسى ظهر المقنع الخراسانى واسمه عطاء وكان لدمامة وجهه يتقنع وادعى الربوسة وتبعه خلق كثير فسحراً عينهم حتى خيل لهم صورة قريطلع تراه الناس من بعد وقد أشاراب سناء الملائ الى ذلك بقوله

اليك فابدر المقنع طالعا \* باستعرمن أجفان بدرى المعم

ومن تصفح الاديان القديمة علم أن بعض كهنة القوم كانوا يعرفون الله غيراً نهم لم يتعرضوا لردع الناس اتقاء شرهم وخوفاعلى مناصهم ومقامهم وكان بعض فلاسفة اليونان يقولون بوجوده فقامت الامة عليهم وحكواعلى بعضهم بالموت ولاريب أنهم مأخذوا ذلك من كهنة المصريين كاأن العرب زمن الجاهلية كانت تعرف الله ولاتعبده وكان اسم الكعبة عندهم بيت الله ومن أسماء رجالهم عبد الله لكن الشقاء غلب عليهم ومن أراد التفصيل فعليه بالتواريح اذابس هذا محله التفصيل فعليه بالتواريح اذابس هذا محله

أمامعاندهم فكانت كشرة حدايالصعيد وهيعارة جسمة منقوشةمن الداخل بالرسوم الدينية وكشراما يكون عليهامن الخارج صورة الحروب والوقائع والنصرعلى الاعداء لانه كانمن عادتهمأن كل ملك محارب ينقش حسع غزواته ونصراته حارح معسده ليفتخريه على معبوداته كانه يقول لهم هاأنا تكبدت المشاق وفاست العذاب واقتحمت الاخطار وقاتلت أعداءمصر وأنكبت فيهم وأثنت بهم مكبلين بقبود الاسروالعبودية وجيعهددهالهياكلمبى بالجرالمنعوت وحولكل واحدمنها سورعظيم حدامتعدمن اللن (الطوب التي) الحافي الحاهلي ويكون مع جسامته من تفعا جدا جيث اذا غلقت أبوابه ستر حيع الهيكل والعيره التي جوارة وقدأ خطأمن شهه بالمحدأ وبالكنيسة العامة لانهما كان يسوغ لاى انسان أن يدخلهما عدا الكهنة وإذا قالوا ان شاءه كسنة يتقرب بهاالملك باسهالي معبوداته فهو فاصرعلى عبادته خاصة وكانت الماولة تعتفل بهذه الهياكل وتزينها وتقطعها الاقطاعات وترصدلها الاطبان وغيرها ورعااشترك فى عمارة الواحدمنها حلة ماوك هذا ينيه وهذا يتمه وهدا ينقشه وهذا يعل صوره كعبد (دندره) مثلا فان أول بنائه كان زمن بطلموس العاشر وتمفى زمن (طباريوس) قيصر وعتز ينتهمدة (نيرون) قيصرالطاغية وكالاهمامن المبراطرة رومه وفي مدة بنائه ولد المسيح عيسى علمه السلام وهذا المعدد كغيره يشقل على أربعة أقسام كلية وهال وصفها

<sup>(</sup>ينظر الشكل بالصحيفة التالية)

### (صورة معبد دندره)



(القسم الاول) الوان كبير معرض الضوء الماب المتعه الى الشرق و به أربعة وعشرون عود المخمة حدا حاملة السقف معروض الحرالحافى العظيم وهذا القسم عبارة عن وجهة المعسد وليس له علاقة به لانه طرقة يتوصل منها السه و به بابان صغيران أحده ما الى الشمال والا خرالى الحذوب كانا معدين لدخول الكهنة والقرابين أما الباب الكبير

فكان لاأحد يدخل منه غيرالملك بشرط أن يكون لابسائيا باطويلة ونعالا مخصوصة ويده على المناه وأقرته على ويده على المن وأقرته على مصر قاطبة واعتبرته ملكاللصعيد والهيرة وجيع ذلك مرسوم على وجهتى الباب من المين والبسار فترى الملككا نه خرج من قصره وأتى المعبد غرتى له صور تين احداهما على عين الداخل والاخرى على يساره أما التي على الهين أى عمايلي جهة الشمال فتوجة بتاج المعبرة والتي على يساره أى جهة الجنوب متوجة بتاج الصعيد غراه بعد ذلك متوجا بالناجيز معا والمعبود توت وهوروس يصبان عليه ماء التطهير ومعبود تا طيبه وعين شمس بأخذان بيده

(القسم الثاني) هوالمعبد الحقيق ويشتمل على عشرة أماكن جميعها ظلام ومتفرقة عن بعضها كانت الكهنة تجمعها وتستعدامل المهرجان أوالزفاف وصورته منقوشة على جدران الفسعة المرموزلها بحرف (١) فكان يخرج ويطوف جيع المعبد ويصعدعلى السطح غرينزل نانيا أماياقي الفسحات فهي أماكن لتحضيرا اقرابين المعدة لهذا المهرجان والمنظ الاشكال الرمن ية التي كانت تحملها الكهنة فيسه وكان بفسعة (ب) و (ح) محاريب تقف الكهنة عندها طالة طوافها بالزفاف وتتلو بعض أدعية خاصة معروفة عندهم وكانت فسحة (٤) مخصصة لحفظ أربع سفن الزفاف التي بهاالرمن السرى الخاص بالمعبودات المستوريق اشأبيض غليظ اكى لايراه أحدغيرهم وكانت خزانة (ه) تحضرفيها الكهنة الزبوت والروائح الزكية المعدة لتطييب المعبدو الاصنام أما خزانة (و) فكانت تجمع بها الكهنة قليل من محصول الارض وتقدسه أمانقطما (ط) و (ع) فهما بابان صغيران أحدهما الى الشمال والا خوالى الحنوب كانا يفتحان لدخول قرابن الصعيد والمعمرة ويقدس بهماقرا بن خاصة من اللبز والمشروبات المرية وكانت نقطة (ز) مخزناللاشياء الممينة المختصة بالمعبد وبهانقوش تدل على أن الملايهدي معبوداته آلة طرب وقلائد ومرآة وأشياء نفيسة من كلنوع جيعها من الذهب والفضة واللازورد وكانت خزانة (س) تحفظ بهاشاب الاصنام التي تردمن جيع أقاليم مصر (القسم الثالث) بهستة أما كن أحدها خلوة (ك) وكانت خاصة للعبادة ثانيها حوش (ك) وكانوايضعون به أعضاء القرابين التي اختاروها "بالهاخزانة (م) وكانت خاصة لحفظ حلى الزفاف في هذا اليوم أماخزائن (ت) و (سم) و (ع) فكانت مختصة بالملك بقدم فيها قرابينه ويرى في هدا القسم على درج الجهدة الشمالية الموصل الى السطم صورة الزفاف صاعدة والملك في مقدمت بناوه ثلاثة عشر كاهنام توكئين على عصى بطرفها رمن كثير من المعبودات والظاهر أن الزفاف كان يقف برهة على السطم ويدخل في معبد صغيره ذاك الما أعناء شرعودا مختصدة بشهور السنة ثم ينزل من الدرج الاخر الذي جهد الجنوب من هذا القسم لانك ترى عليه صورة الزفاف نازلة أماهذا المعبد الصغير في كان مختصا باشهار عيد رأس السنة أعنى عند ظهور كوكب توت (الشعرى اليمانية أو كاب الجبار) الموافق لاول زيادة النبل أعنى أول السنة الزراعية

(القسم الرابع) آخرالمعبديشتمل على دهليزين مرموزله ما بحرف (ضض) وبهما احدعشر روا قا أعدوها لخرافات أخرى الاول منها كان خاصابعبادة المعبودة (ايزيس) الثانى (لاوزيريس) وهوم صوريه كانه مات ثم عادت له الروح ثانيا وقد عبرواءن ذلك في رسمهم بتبديل ثباب غثاله النالث (بأوزيريس أفوفريس) ومصوريه كانه عاداليه شبابه والسيدت أعضاؤه وتسلم بحربة فقهر عدوه المرموزله بصورة تمساح يمشى القهة رى أمامه الرابع مختص به أيضا وكانه بعدما قتله الحياة ظهر في هيئسة المعبود (هورسمتاوى) المسمس كل يوم قبل ظهورها السابع واقع على رأس محورا الهيكل و به المعبودات تعبد الشمس كل يوم قبل ظهورها السابع واقع على رأس محورا الهيكل و به المعبودات تعبد باحسن ألقابها و به مخدع ما كان يسوغ المعبولة النامن والتاسع والعاشر والحادى من ذهب لا يراها أحد غيره وهور من على المومة كارم ضرمة والى المعبود (هوروس) وهو عشر كانت اعبادة المعبودة (بشت) المرسومة كارم ضرمة والى المعبود (هوروس) وهو النور وقد هزم جيش الظلام أمامه والى المعبودة ها يورالارضية

ويوجدهناك مطمورة ماكان يعلم بها أحد غيرالقليل من الكهنة ليسبها منور ولاطاقة ولاباب بلجيعها ظلام حالك تبوصل لها بنحوالة وهذه المطمورة مصنوعة في سمك الحائط عند الاساس من أسفله و بابهاكا نه فوهة بنريغلق بحجر كالبلاطة يرفع ويوضع بسهولة من رآه ظن أنه أحد بلاط الارض لاحكام وضعه وبالمطمورة سرداب بنتهى بخزانة كانت تحفظ بها أصنام المعبودات المصوغة من الذهب والفضة واللازورد أو المرصعة بالاحجار الكرية

وآلات الطرب المعدة للزفاف والاعداد والعقود الجوهرية وبالجله كانبها جميع الاشياء التى يخشى عليها وجميع ذلك منقوش صورته على جدرانها غيرانم اخالية من الفوائد أماسطم المعد ففيهستة أروقة غيرالمعبدالصغير ثلاثةمنهاجهة الشمال وثلاثةجهة الخنوب ومجوعهاعبارة عن معبد قائم بذاته خاص (باوزيريس) معبود قسم دندره وقد علنافهاسلف أنمصر كانت منقسمة الى اثنن وأربعين قسما لكل واحدمنها أوزيريس خاصبه فعلى ذلك كان وجدع صرائنان وأربعون معبودا بهذا الاسم متماينة في الشكل ويرى في الثلاثة أروقة الشمالية أنواع أوزيريس مصرالسفلي وفي الثلاثة الجنوبية أنواع أوزير يسمصرالعلسا والجيع كعبودات انوية لاوزير بسقسم دندره وعلى كل واحدمنها لقبه مرتى ماكالاروقة زفافا من هؤلا المعبودات حاملة أوانى بهاأعضاء أوزيريس كلقسم وكانف الرواق الثانى من الجنوب صورة منطقة فلا البروح التى أخذهاالفرنساوية بأمرالمرحوم مجدعلى باشاسنة ١٨٢١ وجلوهامعهم الىمدينة باريس ومكانم اظاهر به الى الآن ويرى على سقف أربعة أروقة علامات فلكية ليس لهاعلاقة بمانحن بصدده الات وعلى جدرالاروقة اثنان وأربعون تابوتا لاوزيريس وفى الرواق الثانى من الشمال ترى الليل منقسما الى اثنى عشرة ساعة ولكل واحدة دعا مخصوص وفي الرواق الثاني من أروقة الحنوب النهار منقسما كذلك كاأن هدا المعدالصغر منقسم الى قسمن عبارة عن اقلمي الصعيد والمعبرة وكان الزفاف يعل فيه ععرفة حلة كهنة تأتى من الوجه البحرى والقبلى وبأحد الاروقة صورة تقويم أيام تلاث الاعماد وكيفية تركيب الزيت المقدس والروائم الزكيمة والدهانات المستعملة في تلائد الاعياد وبعضم لموظات صغيرة على أعياد أوزيريس بالبلاد الاخرى فهذاه وجيع مااستمل عليه معبد دندره من المبانى والرسومات وبالجلة كان بناؤه للعبودة هانور المعروفة بالزهرة وكانوا يزعمون انهامقلة الشمسكا كانوايسمونها الحسناء الوجه أو رية العشق وكانوا أيضا يدعونها إلهة الصدق ويرمن ونبهاعلى الائتلاف العام أوالهسة الاحتماعية وغردلك مماهومدونف كتب علماءالا تعارالا تنولم تتصداد كره ومن أمعن النظرف نقوش المعبد وأىصورة هدنه المعبودة تتبع أوزيريس الذى هوفى اعتقادهم إله اللير وتقترن بهأ بنا كانكانهم يقولون الصدق مقرون بالخير

وخلاصة القول أن المعبد كان محلالوضع الاصنام وما بهاومد خراتها وما يلزم لاشهار أعيادها ولم يعلم الى الآن انهم كانوا يوقدون به مصابيح مع شدة ظلامه وكان غرضهم بذلال ليس فقط حفظ أسرارهم الدينية بل صيانة ما به من الاشياء النفيسة كاأنه لم يوحد به مساكن للكهنة ولالغيرهم لانه محبوب عن الضوئ أماما به من الكابة القديمة فحمه اعلى هذه الوتيرة الاسم وهالة بيان سبع لوحات منها الموحة الاولى من سوم بها الملك يقدم للعبودة ها تورانا ويعبر عنه في هذه اللغية بالقلب كانه يقول لها أنا أحمل فتحسه أنها أعتله السعادة والفرح

اللوحة الثانية بهاها تور وهوروس معبودا قسم ادفوقاء انفى أولها والملائف آخرها يقدم لهما آلتى طرب وهما رمن على انهزام الشر وحصول الصفاء والرجسة أوالمعبودة ها توريخاطبه بقولها لتعبث النساء تشير بذلك الى معنى مادلت عليه آلة الطرب وهو انهزام الشر وحصول الصفاء كائم اتقول له ليعبك أزواجهن وتعيش في هناء ويخاطبه هوروس وهو ناظرالى احدى آلتى الطرب بقوله لينتظم حال مصر كا تعب وترضى ولتطأ بقدميك المالك الاجنبية

اللوحة الثالثة بها الملك بعركلامن أوزيريس وايزيس ويقدّم لهماشر به من ماء النيل فيعده أوزيريس بفيض عيم مبارك على مصر وتخبره ايزيس أن حكه يطول و عند دعلى جيع بلاد العرب وغيرها من الممالك التي يقصل منها المخور والروائع العطرية اللوحة الرابعة بها الملك بقدّم الى كل من هاتور وهوروس آية علوءة بخمر العنب فتقول له هوروس بكثر هاتور سوف تستولى على البقاع التي يخرج منها أعظم العنب ويقول له هوروس بكثر عندك المحردة يستكفى

اللوحه الخامسة فيها الملك بقدم الى هانور باقة من الازهار فائلا تقبلي باسدى هذه الباقة لتزين بها رأسك فتحييه أن مصرفى مدتك تخصب أرضها وتينع عارها وتلس حارة خضراء اللوحة السادسة بها الملك وزوجته يقدمان آلتى طرب الى الرحسة ايزيس والرحس آهى ليشملاهم النظرهما فتقول له ايزيس انها منعته حبرعيته له

اللوحة السابعة بها الملك قائم بن يدى كل من ايزيس وهورسمتاوى يقدم لهماهدية عامة من المأكول والرياحين والفياكهة والخيز فتقول له ايزيس قدأ عطيتك كل ما بالسماء

من الخير وكل ما بالارض وما يأتى به النيل و يقول له هور سمتاوى قدم نعتك كل الخيرات العبائدة من الشمس كى تملائم المسكنات وقس على هدا باقى اللوحات وليس بالمعبدشي خارج عن هذا المحور وهي ما بين تقديم قرابين متنوعة الى الالهة وأجوبة تناسم اكاتقدم

هذاو بالنامل فيما أوضحناه يعلم أن المعبد كان عبارة عن عمارة قصدوا بها اشهارموا مهم الدينية وحفظ ما يلزم لعبودا تهم كاأن الزفاف كان يبتدأ به و بعدما يصعدالى سطحه و ينزل الما يعتر حالى الحوش و يطوف به و رعما سارمند الى أحداله لا دالقريبة اما في النبيل بالسفن أوفى خليج يسمونه المقدس أما المعبرة التي كانت بجواركل معبد فكانت تسمى بالسفن أوفى خليج يسمونه المقدس أما المعبرة الخاف وأن السفينة المقدسة بالمطهرة وقد طن بعض المؤر خين أن لها دخلافى هذا الزفاف وأن السفينة المقدسة تكون بهامدة الاعباد

# الفصلل الرابع (فى الرحلة مابين أسيوط والعرابة المدفونة)

كيلويةر

٢٥ منأسيوطالى أبي تيج

٣٤ من أبي تيج الى طهطا

ع منطهطاالىسوهاح

١٨ منسوها جالى المنشية

٢١ من المنشبة الى جرجا

١٣ منجرجاالي البلينا

007 منبولاق مصرالى البليدا

فاذاخرجنامن أسيوط وقصد ناالجنوب فانانرى بندرا بي تيج وهناك قرية البدارى وقرية الخوالدالواقعان في شرق النيل وبهما كثيرمن المغارات المنحوتة في الجبل وأغلما حالمن النقوش مثل مغارات قرية الغنام الواقعة في الجبل الغربي غيران بعضها يشابه بعض مقابر ياب الملوك لكنها صغيرة جدا ثم نقصد قرية قاو الكبير الواقعة في شرق النيل ومقابر هامهمة

ولماوصلت الى مدرسوهاج أخبرنى حضرة مديرها أن بالجبل الغربي مقابر بهاآثار كثرة فتوجهت لرؤيتهامع طاوع الشمس وصبتى الخبير وبعض العرب وأحد العمد والخفراء فاصعدنا الجسل الاوقوى علينا سلطان آلحر وبسط بساط الجسر وعصفت يح الدبور كالتنورالمسجور وانفجرت يناسع العرق وركبناط بقاعن طبق وكنا كليانسه مشتد عليناا خطب الخطير فاحان الظهر الاوكانت الهاجرة تنضيرا لحلود وتذيب الجلود وكا تارة نجوب الصحصم الاقفر وأخرى نخترق القاع الاعفر وغرعلى سهول وقفار بهارمال كوج المحار ونرى كشانامن الاجمار لهاسناء بأخذ بالابصار كأنها قطع البلور أوالشلج المنشور وكنانرق بالجال قلل الحمال ونهمطف الاودية ونصلى شواظ الهاوية ومازلنا نجول ونجوب حتى مالت الشمس الى الغروب وقدمسنا اللغوب وماوصلنا تلا المقابر الابعدمابلغت القلوب الحناجر من مكابدة الهواجر غنزلنا لنستريح وقد لفعت وجوهناالريح أماالمقابر فكانت منحوتة كالاتبار في صميم الاحجار ومردومة بالزلط والخراسان المجهول عملهالات وبامتحانها علت أن المعول لايعل فيها ولايقوى على فترفيها تمتركاهاوركساالجال وقصدناجهةالشمال ومازلنافي سيروتعب وعناء ونصب الىأنابس الليل جلسابه وأفرغ علينا اهابه فاضطجعنا والوحوش تدانينا والذئاب تنادينا ولماانبلج النهار قصدنامكان الاثنار وحثننا الركاب حتى وافسناجلا قدعانق السحاب فعلمنا خبير أنه لاسييل الى المسير فهنالك ترجلناعن الدواب وتركناهامع بعض الاعراب غمسرناعلى الاقدام تلاث ساعات بالتمام وفاجأ تناالهاجرة بالهجوم تجرذيل السموم واشتعلت السيطة من وقدة الحرحي خلناها واديامن الجر والبهب الحق واشتدزفرالنق وصارت الرمضاء كالنسران حق ركب الفل العيدان وغليت حارةالقيظ وكدنا فترمن الغيظ وانمست عيون العرق واستولى عليه القلق مم منافى المنافرة الما المعناما والمزاد فنرانافي وادتضل في المان والاتمندي اليه مردة الاعوان كثيرالشعوب متشابه الدروب وكان اعترانا التعب وأوقد العطش في جوفنا جرة اللهب في في السبيل ولم يحد اليه من سبيل فغشنامن الهم اعشى آل فرعون من الم ووقعت على السبيل ولم يحد اليه من سبيل فغشنامن الهم ماغشى آل فرعون من الم ووقعت على الارض فاقد الحواس موقنا بحلول الساس وصارت الحاعة تجرى من هنا الى هنا وتضرع الى الله إلهنا وكانت ألسنم ما التوت ووجوههم تغيرت وعقولهم تحسيرت وأنالم أزل مطروعا على وأحسامهم انضوت ووجوههم تغيرت وعقولهم تحسيرت وأنالم أزل مطروعا على الحارة الملتمية بناوا لحرارة ثم أنى الحبير ووأعز الينا بالمسير وزعم أنه عرف المكان وانفق أن عين الشيطان فقت وأناغير قاد رعلى الكلام وصارت الديبافي وجهى كالظلام مع أن الحريكي با والهجر ويذيب قلب العضر ما أدركا وإديا تحق ما المالحوف المرسة خاتم القدرة لايؤثر فيها الحديد الافي الزمن المديد شم تركاها وغين في أسوأ حال من الطمأ وحراليال ومازلنانقاسي الشدائد في تلك الفدافد الح أن رأين البلاد كالخيال فارسانا خام الرواحل حتى أتينا السواحل وافي أحد الته على السلامة في السفروا لا قامة الرواحل حتى أتينا السواحل وافي أحد الته على السلامة في السفروا لا قامة

(رجع) مُنصل الى قرية البلينا الواقعة فى جنوب بدرجها ومنها الى قرية العرابة المدفونة في والساعتين وليسبها الات غيرا كام مكومة وأطلال منهدمة أما آنارها فاربعة أشياء أولها معبد سيق الاول ثانيا معبد المفرمسيس الاكبر (وهما من العائلة التاسعة عشرة) ثالثها مدفن أوزيريس (ومكانه مجهول الات) رابعه اللقابر التي بجواره

أمامعبدسيق فميعه من بن بالرسم البديع المحكم الصنعة لكنه لا يخرج عن حداو حات معبد دندره التي سبق الدكلام عليها وكل رسم وجدبه اسم الملك أوصورته كان من حسنه أعجوبة للناظرين واذا قارناز ينته عافى معبدر مسيس الاكبروجد ناهما على طرفى نقيض وبينهما بون بعيد لان الثانى به عبوب ظاهرة نشأت من الاهمال فى الصنعة كاأن بالاول رموزاكثيرة خفية عسرة الفهم تفوق صعوبتها جميع ما بالمعابد المصرية الباقية من ذلك مخاافة وضع جناح المعبد من جهة الجنوب حتى صاركا نه لغز لا يمكن فل معماء ومنه الجماع صورت

الابوالان مع بعضهما بكيفية خاصة وغاية ما قالوه في ذلك هو اما أن رمسيس اشترك مع أبيه في الحكم وهو يافع واما أن المعبد عي مدة اشترا كهم امعا

أماوصفه فهوأنه مبى الخرالجرى الاسصالنقي وأرضه منعدرة قليلا الى الغرب وبه الوانان عظمان يفصلهماعن بعضهما جدارمن الحجر وبهماأساطين (عد) عليها نقوش حيلة لكنهاد سية وعلى الحائط الجنوبي كله يعلمنها حسعماصنعه رمسيس الاكبرمن الاصنام والماشلالي نصها عديني طسة ومنفيس اقصد مخليدذ كأسه وأنه شديد أبواب المعبدوخم عباراته بوصف نفسه حينما كانصغيرا وماناله من الرتب السامية عالة شيسه وفارحسة المعيد صفان من العديهما عم عودا وعلى حيطانها صورة الآلهة وهويقدم لهم القرابين ويلى ذلك أسماء الجهات التي كان حاكاعلها ويفنائه ثلاثة صفوف من العدم استة وثلاثون عودا سبعة منها خاصة بكل من (هوروس) و (ايزيس) و (أوزيريس) و (أمون) و (هرماخيس) و (فتاح) وسابعها خاص بالملك سبتى ولها سبعة محاريب أوغرف معقودة ستةمنه اللعبودات المذكورة والسابعة لالاثالمذكور وهومصوربها كأنه جالسعلى قضبان تعملها لمعبودات وأمامه صورته خاضعة له كائنها تعده فهويعبدنفسه فسهسه وهدامن أغرب خرافاتهم ورعاكان تحيل أنروحه تطهرت من حيح الدنس والارجاس حتى صارت في أعلى علين والتعق بالالهة في عالم الملكوت فهو يعبدهافى هذه الحياة الدنسا والله أعلم عناوسوس له شيطانه وكائنهما كذاه عبادةرعيته الحتى عبدنفسه وجيع نقوشه ذءالغرف عبارة عن صورته تعبد صور الألهة وفي نهاية المعبد من جهسة الحنوب قاعة بهاأسماء الماولة التي حكت مصرفبله مفتحة باسممنا رأس الفراعنة ومختمة باسمستى الاول وعدد الجيع ٧٦ ملكا وبها صورته وصورة ابنه فاعمان أحدهما يخر والاتخرير تل القصائد الدينية

أمامعبدرمسيس الاكبرفواقع في شمال معبدسيني المذكور وقداعتراه الخراب التامحي صارت أركانه قياما وقعودا وحيطانه ركعا وسحودا لاتملغ أعلى نقطة فيه أكثرمن مترونسف ومن هذا المعبد أخذا لا نكايز رواق أسماء الملوك الموجود الآن في دار تعفهم ولذلك ضربنا عن وصفه صفعا

أماقبر (أوزيريس) فهوالى الشمال من معبد رمسيس الاكبر وهناك ترى سورا واسعامينيا باللبن طن بعض المؤرخين أنه مكان مدينة (طانس) القديمة التى هى وطن الملائمنا وذكر قدماء المؤرخين أن قبر (أوزيريس) موجود في هذه الجهدة ولذا كانت قرية العرابة كقبلة يؤمها جميع المصريين ويدفنون بهامو تاهم قبركا بقبر معبود هم المذكور و قال (باوتاركه) ان مياسير المصريين وأغنيا أم مكانوا بأنون من كل في عيق ومكان سحيق ليدفنوا موتاهم بحوار قبرهد فذا المعبود وذكر مارييت باشاأن هذا القبرليس له أثر معروف الات في هذه الجهة ولكن ربحايكون تحت الكوم السلطاني أو بحواره وهو تل عظيم نشأمن بناء المقابر فوق بعضه امع تعاقب الازمان وأن الخفر فيمه له قائد تان احداهما أثنا كلما نتعق بالحفر في دائم التي فوقها حتى نصل الى مقابر العائلة الاولى و ثانيه الوشك أثنا نعتر ذات يوم على قبر المعبود الذكور أقول الماق جهت الى قرية العرابة المدفونة سنة ١٨٩٦ مسيحية وجدت الفلاحين نقلوا أغلب هدذا الكوم الى غيطانهم ولم يبق منه الاالقليل ولعلهم أخذوا القبر وسمدوا به أرضهم فتحق ل المن زرع أكلته الهام

أماالمقابرفتمتدما بين الجدل وأطلال هذه القرية وطولها مسيرة ساعة وأكثر وقد ببشت مصلحة حفظ الا أمارأ غلبها واستخرجت منها أحجارا كثيرة مكتوبة تعرف عندنا باسم الشاهد وجيعها موجود الا تنالتحف المصرى ومنها علنا أنها كانت العائلة السادسة والشانية عشرة والثالثة عشرة وأغلب قبورهذه الاخيرة مبنى على هيئة أهرام صسغيرة بوفاء مقبية وفي بعضه ابروز كالاشرطة غربز واياها المتقابلة وتتقاطع في المركز تعرف في فن العمارة بالمعقود المتصلبة انتهى ما أردنا تلخصيه

#### الدرسالثاني عشر

( فيما قالوه فى الروح بعد الموت وسبب اعتمالهم بتعنيط الاموات واعتقادهم في الجعل (الجعران) واتخاذهم التماشيل المعروفة بالمساخيط و بعض شذرات تاريخية )

كانوا يقولون ان الانسان اذامات تخرج منه الروح وينعقد الدم و تحلو الاوردة و الشريانات منه واذاترك الجسم بلاتحنيط يتحلل الى أجزاء صغيرة جدا ليس لها شكل خاص وتتزمل مدركة الفهم بقيص من نور وتلحق بالشياطين العليا أماالروح فانهامتي انفصلت عن هذه المدركة التي كانت تهديها وتخلصت من كثافة الجسم الذي كانت تسكنه تذهب عاجلاالي محكة (أوزيريس خنت أمنت) المتركبة من اثنين وأربعين فاضياجه نميا فينطق القلب ويشهد عالها وماعليها منخبر أوشر غمينصب لهاميزان الحق وتوزن أعالهافيه وتسجل ويصدرا لحكمان كانخرا فيروان كانشرا فشر وتكلف مدركة الفهدم بتنقيذه عليهافتدخل فى الروح الشقية وهى متسلحة بالنار اللدنية فتضلها وتحسنلها فعلالقبيع وتعول دعواته اوصلواتها الىعبث وهزؤ فتجلد بسياط ذنوبها وتسلهاالى زوابع عناصر العذاب فتتذبذب بن السماء والارض وتصرعة وتهملا زمة للسب واللعن وهنالك تعث على جسم انسان لتسكنه ومتى تيسرلها ذلك أسلمته للعذاب وأثقلته بالامراض وعرضة الهلال أوالجنون أوتمقم بالحسام الحيوانات الدنيئة وتسجن فى كلجثة نجسة وتدوم على ذلك قروناعديدة الى أن تستوفى جيعما كتب عليها من العذاب غمقوت وتنعدم كأنها ماخلقت وماأتى الهاذلك الامن شهادة القلب عليها وقد وجدعلى أحدأ وراق البردى ماصورته (أيها القلب أيها القلب الذى خلقت لى وأنافى بطن أمى واتستمعى الى الدنما لاتنازعني ولاتشهدعلى بين مدى الله)

وقدرأيت قبرالملك سيقى سبان الملائم جهة القرنه صورة الحشر والنشر والحساب والعدة البحرمين مقرنين في الاصفاد وقد قطعت رؤسهم أو أعضاؤهم أوغير ذلك وكذاصورة المتقين وهمير فلون في النعيم المقديم وفي جهة أخرى صورة الميزان وقضاة الحساب يحاسبون الروح و يحصون أعمالها

وكثيراما كانوايرسمون ذاك على الورف البردى ويجعلونه مع أمواتهم كافي الشكل الآتى

### (صورة محكمة اوزيريس الجهميه)



(۱) أوزير يسرئيس القضاة جالس على منصة الحكم (ب ت) الاثنان وأربعون فاضيا المكلفون بحساب الروح تحاسب بنيدى المكلفون بحساب الروح وعلى رؤمهم ريشة العدل (ح ح) الروح تحاسب بنيدى القضاة (د) مائدة عليها بعض أرواح الموتى وقليل من القرابين (ه) إله العذاب (و) بوت كاتب الاعمال بسعبل ماظهرله (ز) علامة العدل شم الميزان في كفته الهي قلب الميت وفي اليسرى معمارا لحق (ع) هوروس ينظركم بلغت الحسمات والسيئات (ط) انويس يراقب كفة معمارا لحق (ع ) المعمودة معت إلهة العدل لها صورتان بداحداه ما قضيب الملك و يوسطه ماروح الميت شيراً من كلذنب

أماالرو الراضية المرضية فانه العدما تعاسب تعجب عن رؤ به الحقائق لانه الانعيم الابعد معاناة الشدائد وقطع العقبات المعدة الها ثم تهديه المدركة و أخذ بيدها الرجاء الصالح فتدخل في الفضاء المجهول وهناك تكثر علومها وتريد قوتها وتنشكل كيف شاءت فتكون كنسرمن ذهب أو كطيرالغرنوق أوالحطاف (عصفورا لحنة) أو كالبشنين وغير ذلك فتكن لها الشياطين في طريقها وتعقها الارواح الحبيثة من كل ناحية وتهجيم على التخطفها أولتخطف عضوامن أعضائها سما القلب أوتعيق سيرها فتتاوعليه ما العناصر الحاصة لذلك حتى تدلاشي قوتهم ثم تتحد (باوزيريس) وتصير مثلة أى تدخل في العنصر الخاصة لذلك حتى تدلاشي قوتهم ثم تتحد (باوزيريس) وتصير مثلة أى تدخل في العنصر

(صورةالروح والجسم)

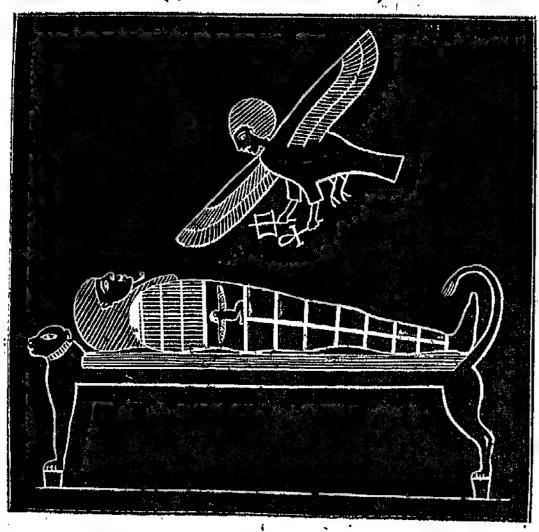

الذى البعث منه وتقطع المساكن السماوية ولها أن تزور متى شاءت الحسم الذى فارقته فلذا اعتنوا بحنيط أحسام موناهم و بالغوا في المفط عليها للدفي حالة حيدة وكانوا يعتقدون أن الروح على شكل باشق أو حامة لها رأس انسان تنسر على صدر تابونا المت هكذا

وهذا مطابق لما قاله الرئيس ابن سينافي قصيدته التي مطلعها

هبطت اليكمن المكان الارفع \* ورقاء ذات تعدر وتمنسع

ومنها

وصلت على كره اليك ورعما الم كرهت فراقك وهي ذات تفجع

راجع هذه القصيدة في كتاب الكشكول وقوله ورقاء أى حامة وسوف يأتى بقية الكلام على اعتقادهم في الروح

وقال العلامة مسيرو انطائفة من الناس كانت في يبمن هذا الحساب والعقاب وظنوا أنالشي غمرالموت ادهوالطامة الكرى وأنالدارالا خرة لست الادارالصمت الابدى ولاهناك شئ غيرالحداد والحزن وكائنهم يقولون انهالا رحام تدفع وأرض تملع ومايه ككاالاالدهر واستدل على ذلك بهده النصوص التي وجدت في بعض المقابر لاحدالنساء وصورتها ياأخي بإخليلي بإحليلي (بازوجي)كل واشرب واطرب وأترع كؤوس الصفا وانتهز فرصة الدهران صفا وغتع بكل عيد وافعل جيع ماتريد ومادمت فى دسيال التعزن على مافات ولالما هوآت لان علكة الاموات محل النوم الطويل والظلام الكثيف الثقيل ودار للاحزان والهم والاشعان وانكلمن وافاها لم يفق من نومته ولايشتاق لرؤية اخوته ولايهيم قلبه الى زوجته وينسى الاهل والاولاد وملس فيها توب الحداد وكلحى برويه ماءالحياة في دنداه وأنا محرومة منه بعيدة عنه وكلمن شرب الماء الزلال اربوى في الحال وأنا الماء يظمئني ولايروين واني لاأعلم أين أنا مندماجئت إلى هذا وهاأناأنوح على شربة من ماء السلسبيل كنوحى على نسيم وادى النيل ليطفى اللهيب من قلبى الحكئيب وهاهو إله الموت يدعوالا خرين ويجمعهم بالاولين فيأنون له خاضعين خاشعين ويرتعد لديه الكبيروالصغير ويستوى عنده الحليل والحقير فهولايسمع الهمدعاء ولايلي لصوتهمنداء ولايقبل منهم فداء اه وهذا يقرب مماقاله الوزيرأ بوبكر لاخمه أبوسحد البطدوسي

باأخى قم ترى النسيم عليلا \* باكرالروض والمدام شولا في دياض تعانق الزهرفيها \* مثل ماعانق الخليل خليلا لاتم واغتمم مسرة يوم \* ان تحت التراب نوماطويلا

وهو يقرب أيضاعما فالدالشميخ السعدى فىجلسمتانه الفارسي من أنه كان مكتوبا على تاج كسرى أنوشروان ماترجته

> دهر طويل وأزمان وأعصرة \* ستركض الخلق فيها فوق أرؤسنا كاسرى الملك فينامن يد ليد ي سنتهى لسوانابعد دأنفسينا

وقال بعض المؤرخين انسبب اعتناء المصريين بحفظ أجسام موتاهم كان لامور صحيمة لانهم يعهد في أيامهم حدوث و باء قط وقال آخرون انهم كانوا بقولون بالرجعة في هذه الدنيا وأنالروح تعودالى جسم صاحبها بعدمدة طويله لتسكنه فاذارأته تلف وتقطعت أوصاله دخلت فيجسم انسان آخر وهوقول أهل الهند وبعض فلاسفة اليونان مثل فيناغورس وغبره ومن تأمل في عوائد القدماء وجدأ نالرومانيين كانوا يحرقون جسم موتاهم ليفنوه بتمامه على الفور والمصريين كانوا يحافظون على بقائه الحالابد والاشوريين وغيرهم كانوا يدفنونه ليبلى شيأفشيأ وطائفة من الهنود يرمونه في نهرالكنم ليعلوه قرباناالي الماسيم المقدسة عندهم وسكان بملكة دهوى ببلاد غينا الشمالية كانوا يقدمون له قربانامن

الأدمين وغيرهم

أماطريقة عمل الحنائز والتعنيط عندقدما المصريين فقدذ كرهير ودوت المؤرخ تفصيل ذلك حيث قال كانمن عادتهم أنه اذامات لهم أحد تضع النساء الطين على رؤسهن ويطفن بالمدينة أوالقرية حاسرات الوجوه ويضربن صدورهن ووجوههن وتفعل الرجال مثلهن محماون المستالى المحنطين وهمطائفة أباح لهاالقانون هذه الصنعة وعندها جلة اغوذجات على شكل الاموات مصنوعة من الخشب المنقوش المزين بالكابة تتفاوت فىالاغمان ومتى حصل الاتفاق على النمن والحكيفية يعوداً هل المنت الى منازلهم ويشرع المحنطون في مباشرة العل وكيفية ذلك هوأنهم كانوا يخرجون جرأمن المخ واسطةقضد من حديداً عوج من أحدطرفيه ومادق بخرجونه بواسطة العقاقير والتوابل التي يدخلونها في تجويف فف الدماغ م يشقون الحاصرة بصوانة عادة ويخرجون منهاالامعاء مينظفونهاويغساونها سيذالتر ويجعاون عليهاالتوابل العطرية وعلؤن تحاويف الدطن عسحوق المروالقرفة وغيرها ماعدا المصطكى ثم يتقعون الحسم في سائل مركز بالنظرون مدة سبعين يوما والازيادة ثم منشاونه و يغساونه بالسوائل المدبرة

ويقطونه بقط من الكان المدهون بالغراء ويضعونه فى تابوت من خشب الجنزيعدد مايطاونه بالحس وينقشون عليه اسم الميت واسم أيه وصنعته ويسلونه لذويه فيأخذونه و يحماونه الى دارهم و يجماونه فى خزانة واقفام تكزاعلى حائط منها أو يدفذونه فى قرالعائلة

أماالاحشاء وهى الامعاءالكمبرة والصغيرة والقلب والكبد فكانت توضع فى أربع قدورمن المرمرة والفخار وترصد على أربعة من الجان توضع فى أربع زوايا القبر وايست هذه الطريقة مطردة فى بحديط الاموات لان فيها كافة على الفقيرالذى لا يستطيع دفع غن هذه التكاليف الكثيرة فى هذه الحالة كانوا يستعملون طريقة المحنيط بواسطة الملح والقطران أو بالملح فقط ويعملون من حريد الفحل تابوتا بدل خشب الجديز و رعاده فوالكفن بالقفر أو القارحي يصبر الجديم كالخشب الصلب القوى و بدالله لا يمكن فك الااذا تهشم الجسم بحو بلطة و رأيت على بعض هذه الاكفان أختاما مصنوعة من مادة سودا عمل الحالمة واقعة على أشرطة فوق الجمة والصدر والسرة فظننت أن أصحابها نساء أو أبكار لكن علت فيما بعد أنها أختام القسس التي كانت تضعها على الاموات من الذكور والاناث لاجل التبرائيها

وكشيراماريعلى تواست الموقى صورة الجعل (الجعران) عدد دميه و بعض المعبودات قريه أومادا جناحيه أوصورة المعبودنوت (السماء) عدد قدميه و بعض المعبودات تحفه باجنعها لتقييه الشرفى الدارالا خرة أويكنبون عليه فصلامن كاب الموتى أوصورة الحساب والميزان أوعيني أوزيريس أوغيرذلك ولم يقتصروا على تحنيط موتاهم بل حنطوا البقر والقياسي والطيور والقطاط والهوام والزواحف والاسماك ويرى أحيانا في عنى الميت أوعلى صدره أوفى فه جعل وعلى صدرالمرأة قلائد أوسبح من المرز أوعقود من عاصل المعبودات الصغيرة أوأشياء أخر من المصوغات

أمااعتقادهم في الجعل فهوأنهم كانوابر عمون أنه يجهل الميت في رعاية المعبود الذي هو رمن عليه وعوالمعبود (حير) أى الشمس المشرقة كل يوم المتعددة صباط بعد ماما تت بالعشى وسعنت في من المدنية ودعالها كلمن أوزيريس ونفتيس حتى صارت في أمان من كسد أعدائها وقطعت ساعات الليل و تعددت صداحا

فلذا كانوا يحعلون الجعلمع أمواتهم كالنمائم ورعا كتبواعلى بطنه شيأ من كاب الموق ولما كان لفظة (خبر) معناها الصيرورة صارالجعل عندهم رمناعلى تحديد الحياة كالشمس التي تحددت بعد مامات أوعلى ما يؤل اليسه أمر الروح في الملكوت لان من عادة الجعل أنه بييض بيضة واحدة و يطبق عليها رجليه من خلف و يدحر جهام ماحتى تكتسب الملاسة وتم أيامها فيخرج منها جعل صغير ثم قوت الام فيكائن الحياة انتقات منها اليه أوصارت جعلا جديدا وكانت نساء القدماء يحملن صورته كالقلائد في أعناقهن أو يحتملنه أقراطافي آذامن أو يتحقن به التبرك أوليح دائرينة وكذا الرجال كافوا يحتمله ويكتبون عليه علامات مستبكة في بعضها ليس لهامعني أوعلامات لا يعرفها يعترهم و تارة تكون عليه أدعيه أواسم ملك عصرهم و تارة تكون عليه فائدة تاريخية أو يكون عليه أدعيه أو غيرذلك بما يطول ذكره و فال بالوتاركه ان طائفة المناخل المناخل المناخلة المناخلة المناخلة أوغير مركب سيما وانه يمكن أن ينفش على بطنه كل مايراد وقدوج دعلى بطن بعضها صورة المعل نصر عسم وصورة الاسلحة أوالريال يسلم المعلن فعد وحدوي بطن بعضها صورة المعلن نسم واله يمكن أن ينفش على بطنه كل مايراد وقدوج دعلى بطن بعضها صورة المعلن نسم وصورة الاسلحة أوالريال يسلم المعلن في بدل على بالمعل في بطنه كل مايراد وقدوج دعلى بطن بعضها صورة المعلن نسم وصورة الاسلمة أوالريال يسلم المعلن المعلن

أماالتماثيل الصغيرة الخزفية التي وجدالا تمع الاموات المعروفة عندنا باسم المساخيط فكانت تسمى عندهم سببي أى الوكلاء أوالنا بون لانهم كانوا يعتقدون انها تؤدى وظيفة مهمة يوم العقاب منها أنها تحيب عن الميت عندما يطلب الحساب والعذاب ومنها انها كانت تقوم مقامه في تأدية أشغال السخرة التي كان أوزير يس يطلبه امن الاموات وقد وجدعلى كثير منها انصوص تؤيد ماقلناه فقد وجد على أحدها مكتوب (أناخي خادم الحيم) وكثيرا ما يوجد على بعضها تأكيد على البعض الا خرمنها بحسن أداء الحدمة يوم الحساب الميت التي هي معه من ذلك ماصورته (يانا تبعن أهموس اذا يودى باسم أهموس وطلبوه المشغل في الحيم صح أنت بدله قائلا هاهو أنا هموس) ومنها (أيم اللنا بون عن الرئيس فت حموس اذا معتموهم نادوا باسم الرئيس أوجعاوه مع الذين عينوهم لادا عيم عالا في الدار الا تحق وحتموا على فتاح موس الذى قهر الاعداء ان يشتغل في الاشغال الشاقة كائن يزرع الغيطان أو علا الترع و الخلوان أو ينقل الحيم من الشرق في الاشغال الشاقة كائن يزرع الغيطان أو علا الترع و الخلوان أو ينقل الحيم من الشرق

الى الغرب صيحوا قائلين هاهوانا هاأناذا صيحوا وارفعوا أصواتكم ولونودى اسمه فى كل ساعة من النهار) وكافوا يكثرون من هذه التماثيل مع الميت ليكونا داءا للدمة محققا ويعتق الميت من مشقتها حتى انهم كافوا يجعلون معهمتات بل آلا فا فتارة يلقونهم فى تابوت الميت أو في قدره بلاترتيب وتارة يضعونها في صناديق خاصة كبيرة أوص غيرة وكافوا يصنعونها من الخوف أوالفغار و يطاونها بادة زجاجية زرقاء أو يتخذونها من الرخام أوالمرم أومن الا يجارا لجيرية أوغير ذلك وقدوجد منها من بيده فاس كانه مستعد لفلاحة الارض ومن معه محلاة ابذرالحب أونقله أواناء السق الجرأ ومفتاح النيل أى علامة الحياة بعد الموت وغير ذلك أما التمساح وفرس الحر والشعبان فكانت من اعلى اله الشرعندهم المدعو (تيفون) وكافوا يعبدونه اليتقر بواجها اليه انقاء شره وكانت هذه المعبودات تقد سفى بعض الجهات وتقتل فى البعض الا خر مثل التمساح فانهم كافوا يعبدونه في المعنوا المعبودات تقد سفى بعض الجهات وتقتل فى البعض الا خر مثل التمساح فانهم كافوا عندهم مجلديهم وهومعزز وينفرون من رؤيته ويصطادونه ليقتاوه أوليعذبوه بأنواع العذاب و يشدون و ناقه فى وينفرون من رؤيته ويصطادونه ليقتاوه أوليعذبوه بأنواع العذاب و يشدون و ناقه فى الشمس الحارة حتى ان بعض البلاد التى كانت مغضه عبدت النمس لان من دأبه اتلاف سفه

وقال هبرودوت ان أهل الفيوم كانت تععل في اذبه قرطا من دهب أومن خرف منقوشا بالمينة وفي ديه أساور من ذهب الى أن قال وأكل ضيفنا الفطير والسمل والمقليات وشرب شرابا محلى بالعسل وذهب معنا الى المحيرة ونام على شاطئها فاتت القسس اليه وتقدم أثنان منهم وفتحافه ووضع النالث فيه من الفطير المقلى وسقاه المرطبات وبعد ذلك نزل الماء وسيم فيه حتى وصل الشاطئ الآخر فأتى انسان ومعه ندرله فناوله القسس فأخذته منه وسارت به على شاطئ المحيرة حتى وصلت اليه وأعطمه له بالطريقة المتقدمة مقال في موضع آخر وهذا الحيوان لايا كل مدة أربعة أشهر الشياء ويعيش في البحر كايعيش في البرويينه قدر بيض الاوزيد فنه في الزمل فيفقس فيه بلا تحضين لان حرارة الشمس تكفيه وستى خرج من البيضة بنمو بسرعة عجيبة حتى يبلغ سبعة عشر ذراعا فصاعدا وليس له لسان كاقي الحيوانات ومتى أكل حرك فكه الاعلى على الاسفل خلافا فصاعدا وليس له لسان كاقي الحيوانات ومتى أكل حرك فكه الاعلى على الاسفل خلافا

لباقى الحيوانات واعينيه مشامة بعينى الخنزير بارزالانه ابعظمها بالنسبة لجسمه حاد المخلب جدا مفلس الظهر صلب الجلد قوى البصر حديده فى البرض عيفه فى المحر مرهوب الخلقة مهول الطاءة تخشاه الدواب والطير بفه حشرات صغيرة تتغذى من دمه لانه يأكل عادة فى الماء ومتى خرج فتح فه الى الهواء فيأتى طير صبغير ويدخل فى فيسه ويلتقطها منه ثم يخرج بدون أن يصل اليه منه ضرر

أماصيده فله جله أنواع أعظمهاان الصيادين يجعلون في كلاليب (خطاطيف) من الحديد فلذات من لحما الخنزير و يلقونها في الماء ثم يضربون خنزيرا آخر على البر فيسمع التمساح صوته و يقصده فيرى في طريقه الكلاليب باللعم ومتى بلعها شكت في حوفه هذالك يستعبونه اليهم ومتى أخرجوه من الماء طمسوا عينيه بالطين وفعلوا به ما أرادوا والاتعذر عليهم فعل أى شئ به

وقال المؤرخ (شهيليون فيجاك) الذي نعلم أن التمساح بأكل طول السنة صيفا وشتاء خلافا لما قاله هرودوت وأنه حيوان بجرى برى متوحش ضارى مفترس مهول جسور متيقظ محتال ماكرير بض النساء اللاتى بأخذن الماء من النيل و بغتالهن وفي سنة م ١٨٢ مسيحية ضرب أحد الارنؤد (الارناؤط) خمته على الساحل بجوار بندراسنا فدخل عليه تمساح وخطفه من رجله وانقض به في النهر وهذا الحيوان يعيش في البر لكن يفضل الماء ولسانه رقيق جدا محجوب في أغشية الفم وان الشهس تنضيم من براتها وقد جعاً حد سياحي الافريخ حينما كان بهلاد النوية كثيرا من بيضه وجعله في سفينته فققس البيض وخرجت أفراخ التماسي ليلاوملائت السفينة وهو لايدرى ولما رأى ذلا مسماحاها الامم وأكبره (لميذ كرانا المؤرخ ماذا فعل بها) وان النمس تلف بيضه في أتى المين و يأخذ في الحبس على بضه فيضع اذنه على الرمل وسافه وجلد التمساح صلب جدا ليسمع همس الفرخ داخل البيضة فيضرحه في الحال ويتلفه وجلد التمساح صلب حدا ليسمع همس الفرخ داخل البيضة فيضرحه في الحال ويتلفه وجلد التمساح صلب حدا فيه واذا كان نامًا لا تكاد تيقظه و يسافد الثاه بعدما يقلم الحلى ظهرها ثم يعيدها الى فيه واذا كان نامًا لا تكاد تيقظه و يسافد الثاه بعدما يقلم الحلى ظهرها ثم يعيدها الى ماكانت والا يقت مطروحة لا تستطيع من المارضة للوث والصياد لانه الا تقوى على أن تنبطيم من نفسها اه

وصارت القياسي الآن مجهولة بالكلية الغاية الشيلال الاول معانها كانت في مبدأهدا القرن تأتى الى القاهرة وكانت تأتى فى قديم الازمان هى وفرس المجر الى مصاب النيل بقرب المجر المالخ (راجع المقريزى و تاريخ عبد الاطمف البغدادى) والسبب فى عدم وجودها الا تن النيدل هوهدير الدواليب المخارية والطلقات النارية وقد أخبر فى بعض الشيوخ بالصعيد وكان من صياديه ان الرصاصة لا تؤثر فيه قط ان اخطأت عينه أو تحت ابطه وانه بغتال الناس والحيوا نات بذيله ولا يقدر على أخذ السام فى الماء ومتى وجد انسانا جالساعلى الساحل أتاه من خلفه ودفعه فى الماء واغتاله ولنرجع الى ما كنا

ولماكان لكل اقليم معبودات خاصة به كانتء قارب العداوة تدب بن الاهالي ماعدا الكهنة ويتحيك الضغائن في صدورهم فيكثرون من المشاغبات الدينية والجدليات الوثنية والحلبات النفسانية وليسهدا بعيب فانمن طالع التواريخ القديمة علمان اختد لاف الاديان كان سباوحيدا للعروب الطويلة وسهد الدماء كالانهار وخراب الممالك العامرة وتدمير المدن الاتهلة منذلك حب الازارقه الذى مكث تسمع عشرة سنة بين نافع بن عبدالله بن الازرق والمهلب بن أبي صفرة أبام كل من عبدالله بن الزبر رضى الله تعالى عنه وعبداللك بنسروان الاموى وكان من مذهب الموارح أى الازارقة انكل من ارتكب كبيرة خرج عن الاسلام ووجب قتله وأيدوا يجتم على ذلك بكفرابلس وقالواماارتكب الاكبرة حبث أمره الله بالسحود فامتنع والافهوعارف بوحداسته عزوجل وقال المهلب المعماح الثقفي رأيت الرجد لمنابطعن الرجل منهمم فيمشى فالرمح الى قاتله ويقتله وهويقول وعجلت البكرب لترضى فانظر مافعلته المذاهب مع ان كلا من الطائفت بن تقريته بالوحدانية ولنسه بالرسالة (راجع ذلك في كابسرح العيون نمرة ١٠٤) وقال المؤرخ (ولهلم ريدانباخر) ماملخصه (وفي سنة ١٣٧٨ مستحمة استولى بالوان احدهما في رومة بالطاليا والثناني في أفنيون بفرنسا فكانا كالثعابين المؤلفة يتفلان ناراعلى وجه بعضهما حتى حكم كل واحدمنهما على صاحبه بالزندقة والالحاد ورماه بالهرطقة والكفر وانمصره الى الدرك الاسفل من النادهو وأشياعه والذى نعله انمقام البابا يجلءن كلمقام لانهر يس الديانة العسوية والمه

مقاليدها ولانعلم أيهما كانالنبى الكاذب وأيهما كاناب الشيطان وماز الايسخطان على بعضهما حتى انقسمت الممالك الى حزبين وقامت القيامات وقويت الحروب واشتدت الحية وكثرت العربة وانفجرت بنابيع الفتنة وعلا شواظ الهياج وتأجج وهيم الشر وكان كل واحدمنهما يضرم لهيب الحصام وينفخ في نار الثورة ويستفزقومه على الايقاع بعدقه ليخاوله مسند البانوية وكانت أمر اللبلاد وأهل الميسرة من الطرفين عدون الاهالى بالزاد والراحلة وماز الناطب يشدد وسيف البغي عند الى القرن الحامس عشر فكم تلفت أموال و تعند لت رجال و تيمت أطفال وليس لذلك سبغيرشره البانوات) راجعه في الكاب المذكوران شئت

وذكرفي بعض التواريخ الفرنساوية المعتبرة انفى سنة ١٤٥٣ مسيه الهجم السلطان محد الشانى على مدينة القسط طنطينية عاصمة بلادالروم وأراد أخذها من ملكها قسط نطينوس استصرخ هووة ومه بالبابافي رومة فقال لهم ان ارد تم أن أنقذكم من يدعد قركم المعوامذه بالكنيسة الغربية فأبوا ان يرضخوا لقوله وآثر واضياع ملكهم على الماع مذهب غيرهم وبذلك وقعت عملكة الروم بأسرها في قبضة آل عثمان

وقال المؤرخ دروى في تاريخه لما المهزم المسلمون من السانيا (الاندلس) واستولى عليها الافر نجرته والمهامجلسالاختمار عقسدة النصارى وهو المعروف عنده ما التفتيش الدين فكم على ١٩١٦م المشتغال الشاقة مؤيدا وجيعهم من النصارى لاعتزالهم المذهب الى آخر ما قال هذه هي العداوة المذهبية فياللا بالعداوة الدينية راجع تاريخ الحروب الصليبية وماحصل لليهود من نصارى اسبانا بعد خروج المسلمين منها ومامعني المسئلة الشرقية التي تسكلم عنها صاحب كتاب الوافى في صحيفة عرق ع من مقدمة كتابه وماذافعل المصريون بني اسرائيل مدة اقامتهم عصر ومافعتله عرق الديار الماقة بعد دخولها دولة فارس بعد استيلائها عليها وهال طرفاعم افعلته عرب الرعاة أوالعم القة بعد دخولها في هذه الديار

لماهيرالكوشيون وطنهم المعروف قديما باسم بلاد (البون) لعلها الين أو بلادالعوب قصدوا جهة الشمال وانضم اليهم فوح من الناس الذين كانوافى طريقهم الى أن وصاوا نهر الفرات و بعرائد في موجهوا الى بلاد الشام من جهة الشمال فضع لسطوتهم كثير

من البدلاد حتى دخل تحت سلطانهم جميع الاقاليم المحصورة مابين نهر الفرات وبرزخ السويس ولماكان غناءمصروثروتها يجلبان الهاطمع الاجانب قصدهافريق منهسم مدةالعائلة الرابعة عشرة بعدأن جابوا الصراءالمعتبرة حدّافاصلابين آسيا وافريقا وسطوا عليها سطوة الذئب على الغنم فعاثوا فى ربوع تلك الامصار وجاسوا خلال الديار وخربوا مدينة سخاعاصمة الوجه الجرى وقال المؤرخ مانيطون المصرى في تاريخه تولى على مصر مال من أهلها يدعى (طمانوس) وفي أيامه أرسل الله علينار يحامشومة هبت على جيع بلادالمشرق ولاأدرى لذلك سيا فساقت البنا أمما أوغادا أدنماء دخلوا مصر بغتة ونزعوهامن يدأهلها بلامقاومة اه وقال غبره نزلت أمة العمالقة أوالهكسوس على مصر كالجراد المنتشر فأضرموا بهاندانهم الحسسة والمعنوية ونهدوا المدن والهماكل وأوقعوابهاالدمار حتى صارت خراباويهابا وقته اواالرجال وأسروا النساء والاطفال واستولواعلى حيع الوجه المعرى ووقعت مدينة منتدس في قبضة جروتهم وأثقلوا كاهلمن نجامن الموت بالمغارم وقال بروكش باشا لمانزات الرعاة بأرض مصر وكانوا أخلاطامن الهميج سطتأيديهم على جيع مابها فدمروا البلاد وأيادوا العباد وحرقوا الدبار وأتلفوا الاتنار وأكثروا القتل وأهلكوا الحرث والنسل فأصعت مدن الوجه المحرى كائن لم تحكن بالامس وألزموامن أسروه بعبادة الصنم سوتح معبودهم ولاجل وحيدعبادته خربوا المعابد المصرية وكسروا الاصنام الاهلمة وفعاوا كلمنكر قدرواعليه وانحازسكان الوجه القبلي الىمدينة طيبة بالصعيد وحصنوها واستولى على الرعاة ملك منهم مدعى شلاطى ويعرف عنداليونان باسم سلاطيس واتخذمد ينةصان تختاله وأسس قلعة هوعر المعروفة الان باسم تل الهر أمامافع لهو من الفظ اتع فق منقوشافى صدورالمصريين نحوالالني سنة يتوارثه الخلف عن السلف الى زمن المؤرخ مانيطون المصرى الى آخر ما قال وقدوجدعلى ورقة من البردى عزقة ماصورته (كانت الديانة وتوزيع ماء النيل سدين للحرب)

وذكرالمسبودى مرجان نقلاعن فهرست المتحف المصرى العلامة مسبرو أن غرة 1174 هى صندوق المائ (سوكنرع) أحدم الولئ العائلة السابعة عشرة وهذا الصندوق شخين وثقيل وعليمه طبقة من مسحوق الرخام والجير وكان مذهبا وعلى غطائه صورة الملك

رأسها والعصابة مدهونان باللون الاصفر وعلى الجبهة صورة المعمان وعدمن الصدر المحالة دم سطرمكتوب بالقلم القدم عيرأن الاحرف ليست متقنة وأما المومية فكانت مقطة بقياش غليظ بدون كابة ظاهرة وفتح الصندوق بوم بونيه سنة ١٨٨٦ مسيعية وهاك ترجة ماعليه من الكابة (مات الملك سوكنرع في محاربة الرعاة فضرب بلطة أزالت خده الايمن وكسرت فكه الاسفل وكشفت أسنانه وضرب نانية فشعت رأسه حتى ظهرالمني ويشاهد بجانب العين اليمني جرح مفتوح ناشئ من ضربة رمح أو خنجر وحالة المناخة غيرجيدة التحنيطها بسرعة اه

وروى مسروعن ماريت انه يستدل من عائمهم وأصنامهم التى صنعت فى أيامهم ووجدت حديثا فى خراب مدينة صان أن عيون القوم كانت صغيرة وأنوفهم عظيمة مقوسة مفرطعة ووجناتهم ضخمة ظاهرة بالعظام وذقونهم بارزة وفهم منحفض من طرفيسه ويظهر على تقاطيع وجوههم قولة وصلابة وشعرهم المرسل الساتر لجيع رؤسهم يعطيهم هيئة خاصة بهم راجع باقى تاريخهم ف محله والى هنارد ذنا جاح القلم

## الفصيل انخامس (رحسلة عليسة مابين البلينا وقنا)

كملومتر

٣٠ من البلينا الى فرشوط

١٣ من فرشوط الى قصر الصياد

٧٤ منقصرالصيادالىقنا

727 من بولاق مصرال قنا

م توجه الى الجنوب حى نصل الى مدر فرشوط الواقع على الشاطئ الغربي المنيل وليس به ما يستحق الذكر غير بعض مقابر قديمة من مدة العائلة السادسة وفي بعض مغاراتها كابة قسطمة من أيام دولة الروم العيسو بة بمصر

أمامدينة قناالواقعة على الشاطئ الشرقى للنيل فهى بندر المدينة وليسبه اشئ من الأثار الكنهام شهورة بعمل الفاخورة التى تؤخد خطينها من مكان معين من أرض من صدة على

العارف بالله سيدى عبدالرحيم القناوى تبلغ مساحته نحوالقيراطين وكسرمن فدان وكلاانفذت طينته يغمره السيلف كل سنة بطمى جديدياتي به اليه من الجبل الشرقي فيمتزج بطمى النيل ويصرصالحا لعمل القلة والزير وغيرهما وفى سنة ١٨٩٢ حصل نزاعين الفغرانيين وواحدمن أولاد الشيخ رضى الله تعالى عنه فنعهم من أخذ الطين منه وبلغني من أحدا هالى السندر أنهم دفعوا له مبلغاوافرافي ايحار الفدان الذى به هذه الطسة فلم يقبل لاستحكام العداوة التى بينه وبينهم معانهم كانواقبل هذه المشاجرة بأخذون الطين من ذلك المكان بلاعوض وللافرنج شغف كبرفي الاطلاع على عمل الفاخورة بهذا السندر أمابلدة دندره فواقعة على الشاطئ الغربي للنيل وبينها وبينه فعوه ووقعة وهي أمام تندرقنا وقدست الكلام على معيدها فى الدرس المياضى ومن أعجب ما اتفق لى في شهر اكتوبرسنة ١٨٩٢ انى كنت واقفاخلف المعبد من الجهة الغربية امام صورة الملكة كاسوباطره وصعبتي مفتش آثار دندره ويعض خفراء المعبسد فسمعت رنة ساعة دقت مرةواحدة فسألت المفتشعن ذلك فقاللي انهاساعة دقاقة بالمعبد فاستبعدت هذا القولمنه لكني أخرجت ساعتى لانظرها فوجدتها واحدة وسبعدقائق بعسدالظهر ونظرت المه فوجدته يضحك فسألته عن السبب فقال لى ان الذى معته ليس صوت ساعة ولاأدرى ماهو وانىأسمعه في أغلب الساعات مابين الضحى والعصر في أمكنة مختلفة من المعبدعندما تكون الشمس مقابله له فأسمع رنينا ولاأعرف مكانه فتارة يأتى من الجنوب وتارةمن الغرب على حسب سيرالشمس وقد بحثت كثيرا ولم اهتد دللسبب ولماسمعت ذلكمنه هالى هدذا الخبر وأخذت استطلع مكان الصوت ولكن بلافائدة غمسألته عااذا كانحدوثه منتظما مع الساعة الزمانية فأجابى انه يتأخر من خسد قائق الى خسء شرة وقال لى أحد الخفراء ان الصوت يكون أشد كل كان الحراقوى فسألته عااذا كان يسمعه على التوالى فى كل ساعة مضت بلا انقطاع فأجابنى انه لم يلتفت لذلك فذهب العب كلمذهب ولوكان أحد أخبرني بهلاصدقت لكنني سمعت باذني وأنا فى اليقظة قائم على قدمى وكلامرت هذه الحادثة الغريبة بخلدى أتذكر صوت الصنم منون المذكور في بواريخ قدماء المؤرخين وقدم ، ذكذلك والذي علته انه حدث من بين الجارة الواقعة على ارتفاع خسة أوسبعة أمتارعن يسارصورة الملكة كليوباطره

وله مشابهة قو ية برنة الساعة الدقاقة المتوسطة الصوت ولعسل السب في ذلك هوعين ما فاله علما الطبيعة في حدوث صوت الصم عنون والله أعلم بحقيقة الحال مردوما بسافي التراب وبه كثير من الصور الشنيعة المنظر القبيصة الشكل والهيئة كانم اصور الشياطين مرسومة على بعض الحدر و تجان العدد وهذا المكان يعرف عند علماء الا مار باسم ( يفون و م) أى مكان اله النسر وسماه شميليون ( مميزى ) وذكماء الا ماران المطالسة كانت بيني بجواركل معبد شديد وهمعندا آخر ينقشون عليه هذه الصور القبيصة حرمن اعلى ما فاله الشرور والرقص وهد فه الله المنها السير من الماليون و السرور والرقص وهد فه النهو والصور و حديقينها على ما فالوه بل رمن على الفرح والسرور والرقص وهد فه النقوش والصور و حديقينها على ما فالوه بل رمن على الفرح والسرور والرقص وهد فه النقوش على حيطان هده المالية على ماذكر لاعلى مازعوا أما ( يفون ) دندره الذي ذكره السيرا بون ربعا كان هو بعض الصوراء التي كانت معدة لدفن الاموات بالجهة الغربية من دندره اه وليس لهذا المعبد الصغير كبيراً همية عند السائعين من الافر في بالنسبة للعبد الاصلى

#### الدرسالثالثعشر

#### (فىخرافات الامم القديمة وذكرشي من اعتقاداتهم)

من تصفح تاريخ العالم القديم رأى أن جيع الناس على اختلاف ملاهم و تباين تحلهم أجعوا على اعتقادا خرافات و تصديق المستحيلات واقتنى البعض كائم مأمة واحدة فوق الارض لايفرق بين دانها وقاصها ولايفض لعابدها على عاصها واسترسل كل فريق منهم فى الاوهام وما كان عليه ان اهتدى فى طريقه أو هام وهالئط وفاعما به أرجفوا وفيه خرفوا

من ذلك أن المصريين كانوا ينسبون لكل واحدمنهم طيفًا أو خيالًا أوظلا يسمونه (قا) ومعناه عندهم القرين أوالقرينة ويعتقدون أن الانسان مادام على قيدالحياة سكن قرينه الاجمار والعضور والاخشاب وبقيها فاذامات انتقل معه الى قبره وسكنفه ولازمهملازمة الصفة لموصوفها وقالمسبرو كانالقرين عندهم عبارة عن تتيعة حياة الانسان فى الدنيا فاذا مات سكن معه فى رواق القبر المعدلاجماع أهل الميت وأقاربه أيام الاعياد والمواسم أوسكن الاماكن المعدة لذبح القرابين الجاورة لمدفن صاحبه وزعوا أنعض السباع والوحوش والهوام يؤثرفيه كاأن لدغ العقارب أونهش الافاعي ييته وسمها يجرى فى جسمه الوهمي كايجرى فى جسم الاحياء ويعتريه الحوع والطمأ والشيخوخة والهرم ثميدركه الفناء وبالجلة يعتريه جيع مايعترى الاحياء وكانوا يزعمون أنغذاء واعمامن القرابين التي تقدم الى الميت صاحبه بعد الدفن وأن صورة القرابين المرسومة على جدرالمقابر تكفيه ألما لجوع فان لم يعليهارسم شئ ولم تسادر أهله بذبح القرابين خرج من القير الى الفلاة والطرقات وأكل القاذورات والقيامات فاذالم يحد مايأ كاممات لوقته جوعا وعطشا وكانوا يقولون انهيأ كل الجوع وبشرب العطش رعماعنه وهيءبارة يصعب الوقوف على حقيقتها ولعلهم ير بدون بذلك أن الموع والطمأ بدخلان جوفه رغماءنمه وقالوا ان الاغذية الدسمة تقويه والمشروبات المرطبة ترويه وفد أكثروا في نصوصهم من ذكر ذلك منها ماوجد مكتوبا بقير (تتي) ونصه (ما كان تتي يخشى الاالجوع ولم يأكله وماكان تني يخشى الاالعطش ولم يشربه) والاشارة فى ذلك

الى قرينه لا الى شخصه وكانوا يكتبون الرقية والتعاويذ على الا هجار و يجعلونها مع الميت فى قبره لتقى طيفه أوقرينه ألم الجوع والظمأ منها (أبعد أيها الجوع عن تنى وحد عنه واذهب الى (نو) وارجع الى محيط الملكوت ولا تدخل فى جوفه لانه شبعان وأنت أيها الظمأ اعزب عنه ولا غسه لان تنى مروى)

و بامعان النظر بتضيم أن بعض هذا الاعتقاد يطابق ماهوشائع الآن على اسان فريق من أهل هذا العصر اذبعتقد ون أن كل قسل له خيال أوطيف يسمونه العفريت أوالساروخ و يقولون ان كل عفريت يخاف من الكلاب كاأنهم يرون صعة القرينية والقرين وأن الامراض العصبية والاحوال التشخيمة التي تصيب الاطفال ليست الانتجة فعله ما مهم و يقولون ان دواعا الوحيد هو الرقية وتعليق التمام في عنق الطفل المصاب ولاجرم أن هذه الاوهام الفاسدة سرت الينامن تلائ الامة تلقاها الاحفاد عن الاجداد قضية مسلم بدون و يقولون تعقل

ويقرب من ذلك ما كانت تدعيه عرب الحاهلية من وجود الطيف أوانطيال الذي يسمونه الهامة ويرعمون أن الانسان اذاقتل وأم يؤخذ بناره يحرج من رأسه طائر يسمى الهامة وهو كالبومة فلايز الربصي على قبره ويقول اسقونى اسقونى الى أن يؤخذ بناره وكانت طائفة منهم تزعم أن النفس طائر يحرج من جسم الانسان اذامات أوقت ليسمى الهام ولايز المتصور افى صورة الطائر يصرخ على قبره مستوحشاله وفى ذلك يقول شاعرهم سلط الموت والمنون عليهم في صدى المقارهام

ثم جاء الاسلام والعرب تقول بالهامة والهام حتى قال الذي صلى الله عليه وسلم لاعدوى ولاطيرة ولاهامة ولاصفر وزعوا أن هذا الطائر يكون صغيرا ويكبر حتى يصير كضرب من البوم ويتوحش ويصرخ ويوجد في الديار المعطلة والنواويس ومصارع القتلى ويزعون أن الهامة لاترال عندولد الميت المعلم ما يكون من خبره فتخبر الميت أما الصفر المذكور في الحديث الشريف فهو حية تكون في بطن الانسان اذا جاع عضت على شرسوفه وهذا أيضام ن خرافاتهم وفي القاموس الشرسوف كعصفور غضروف معلق بالتحرك لضلع وذكر ماريت باشا أن قدماء المصريين كانوايض عون مع أمواتهم أكلا وشربا زادا المسفر وذكر ماريت باشا أن قدماء المصريين كانوايض عون معاقبات على فرعون (نخروفس) الطويل في الدار الاسترة وقال مسبروان أهدل البيا قامت على فرعون (نخروفس)

نفرقارع وهددوا داخل المهاجية المصرية فقام الملك لمكافتهم واصطف مند الفريفين وبينماهم على وشك القتال واذا بالقرخسف فحاف أهل لبيا وظنوا أن القرغض عليهم فصالحوه وانقادوا لامره ولم يخرجوا عن طاعة المصريين مرة ناسة وهذا يقرب مماحكاه بعض المؤرخين من أن سيا كزار ملك الميدين تحارب مع اليات ملك الليديين مدة خسة أيام متوالية ولم يغلب أحد خصمه وفى اليوم السادس بينم اهم فى أشد القتال اذرأوا الشمس انكسفت انكسافا كايا وتحول ضوء النهار الى ظلام حالك ففرع الطرفان من هذه الحادثة المخيفة وكفاعن القتال وعقد اصلحاوز و مماك لديا المنته بابن سيا كزار المدعو استياح وجرح وزراء الدولتين أيديهما وشربوا دم بعضهما علامة على الارتباط والنعالف حسب العوائد التي كانت جارية فى تلك الايام

وفي المقريزى مانصه ومن عائبها (أى مصر) شعب البوقيرات بناحية اشهون من أرض الصعيد وهوشعب في جبل فيه صدع تأتيه البوقيرات في يوم من السينة فتعرض أنفسها على الصدع في كلما أدخل بوقير منها منقاره في الصدع مضى لسيله فلاتزال تفعل ذلك حتى يلتق الصدع على بوقير منها فيحسه وغضى كلها ولايزال ذلك الذي يحبسه معلقاحتى يتساقط ويتلاشى واجع ذلك في الجزء الاول عرق ١٣٠

ومن خرافاتهم ماذكره المؤرخون من أنهم كانوا يعبدون العمل أسسمدة خمس وعشرين سنة فان لم ينفق بالموت أخذوه في مهرجان عظيم وأغرقوه في النيل شم منطوه ودفنوه في مدفن العموف المعروف بسرا يوم جهة سقارة ويلس أهل مصرعلي موته شعار الحداد والحزن حتى يحدون علاغيره وقد قلنافي اسلف انهم كانوا يعبدون كثيرامن الحيوانات وغيرها وذكر كليمان الاسكندوى في تاريخهان الانسان اذادخل في أحدهما كلهذه وغيرها وذكر كليمان الاسكندوى في تاريخهان الانسان اذادخل في أحدهما كلهذه المعبودات رأى كاهنام وقرا عابس الوجه يدنومنه وهو يترنم بالزجل المقدس وقصيد المدح ويرفع قليلا من السترفيرى خلفه هرا أو تمساحا أو ثعباناها ثلا أو حيوانا مفترسا تمرغ على بساط ارجواني

وروى المؤرخ باوتاركه أنه سمع أن المصريين كانوا يقربون قربانا من بى آدم الى معبودهم أوزير بس فيأنون بالرجال في وممعلوم من السنة و يحرقونهم أحياء فى قرية الكاب (بمعافظة الحدود) ويذرون رمادهم فى الهواء ويسمونهم التيفونين وذكرديودورا اصقلى

أنه سمع هدنه الرواية بعينها وزاد عليها قوله بشرط أن تكون وجوههم كاون وجه يفون (اله الشر) أعنى شقر الوجوه ولما كان هذا اللون نادراء مذا المقول كلية وشدا لنكير القربان كان من الاجانب أما المؤرخ شميليون فيجال فيحدهذا القول كلية وشدا لنكير على من قال به واستشهد بالاثمار وانه لم يعليها شيأ من هذا القبيل وعضدة وله بان منطقة فلك البروج المصرية وتقاويم الاعباد والمواسم خالية من تعيين يوم هذا القربان وقال ان المؤرخ هيرودوت طعن على اليونان الذين أشاعوا أن المصريين لما أرادوا ذبح هرقول الحبار ليحملون قربانا وتحقق من تصميهم على ذلك قتل الحاضرين ونجامن الموت هرقول الحبار ليحملون وربانا وتحقق من تصميهم على ذلك قتل الحاضرين ونجامن الموت الى أن قال وانى أرتاب كل الريب في صحة هذا الافتراء على المصريين الذين رفعوا التمدن أعلى مناربين الامم لكن اذا كان حصل هذا الامم بأرض مصر فلا بدوأن يكون جرى على يدالها اقة الذين أعاروا عليها سياوا نهم قالوا ان الملك احيس الذى أجلاهم عنها أبطل ذبح الا دمين منها

وكان المصريون يعتقد ون أن الارض سطح مستورقيق طولها أعظم من عرضها قد طفت على (النو) أى الاقيانوس أوالحيط وأن السماء ممندة عليها كسقف عظيم ثقيل من الحديد من كب من طبقتين والما محصور بينهما وأن الطبقة السفلى فرشه وهي شفافة والعليا أوالعرش غطاؤه وجيع الكائنات تحته ولما كانت هذه الكتلة السماوية ثقيلة جدا ولا يمكن امساكها في الجو ولا تعليقها في الفراغ الابالاعام المتينة والعماد القوية جعلوالها في رسمهم اسطوانات على شكل جذوع الاشعار ولها شعوب تخرج منها المحملها وتقيها من السقوط على الارض و تارة كافوارسمون على شكل فبة عظيمة تحملها أربعة عمد أوأسطوانات أويرسمون الارض على صورة معبودهم (سيبو) عظيمة تحملها أربعة عمد أوأسطوانات أويرسمون الارض على صورة معبودهم (سيبو) وهوراقد على ظهره ورافع بديه وربحليه كائه شخصان راقد ان فوق بعضهما وادا أرادوا سان الطبقتين رسمواهذا المعبود الاخير كائه شخصان راقدان فوق بعضهما وادا أرادوا سان الطبقتين وسمواهذا المعبود الاخير كائه شخصان راقدان فوق بعضهما السماء على هيئة انسان قام فوق الارض على بديه ورجليه كائه سقف ممدود عليها وتحته سفينتنا الشمس وهي تشرق و تغرب تجرها الاكهة وصورة الكواكب وأرواح الموتى أنظرال الشكل الاسمى المنورة المكل الاسمى المناسمين و تغرب تجرها الاكهة وصورة الكواكب وأرواح الموتى أنظرال الشكل الاسمى الاسمى الاسماء المناسم والسكل الاسماء المناسم والمناسمة والمناء المناسمة والمناسمة الشرال المناسمة المناسمة السماء المناسمة والمناسمة والشمالة والمناسمة والمناسمة

(الاثراطليل)

177

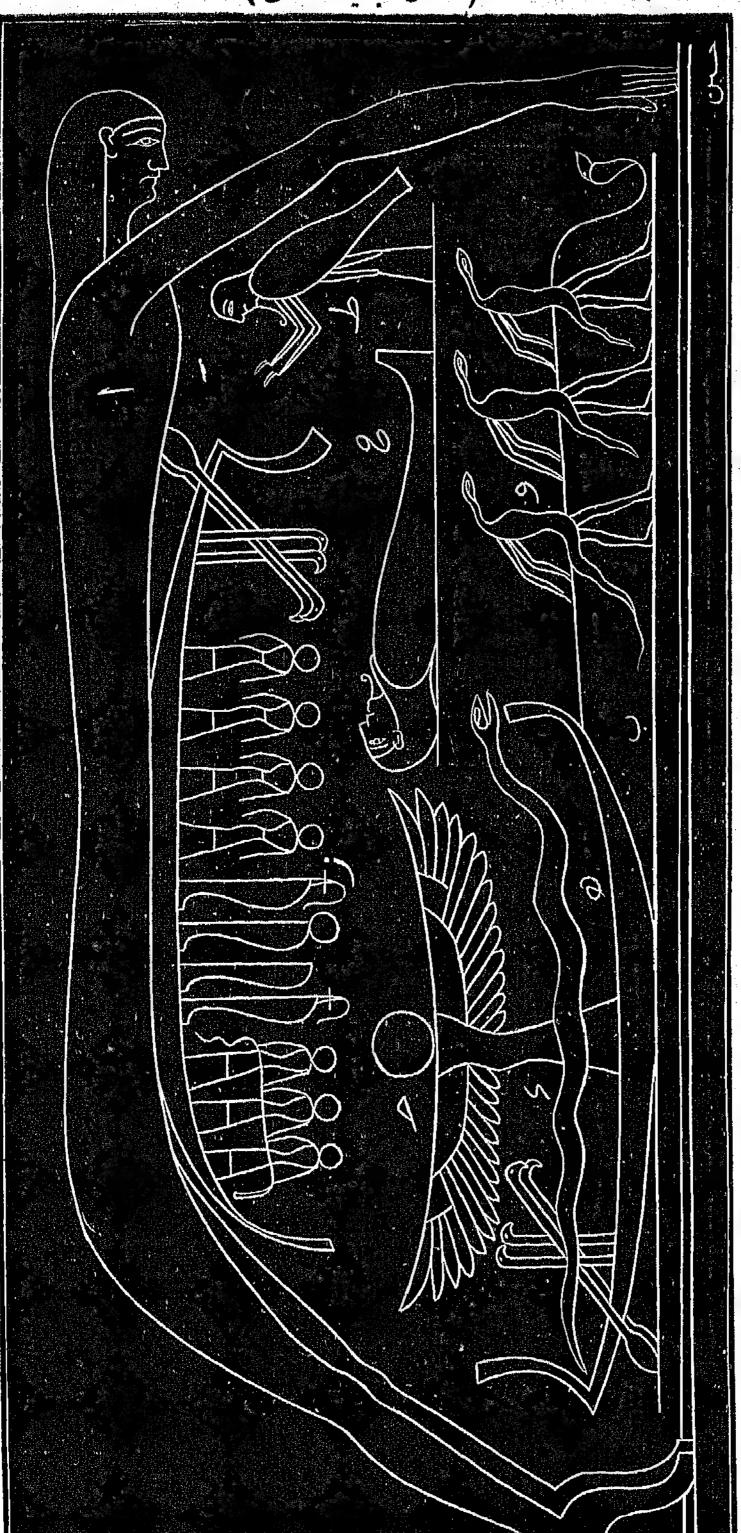

(صورة السماء والارض)

- (١) السماء نوت قائم فوق الارض على يديه و رجليه كالسقف
  - (ب) الارض سيبوتحمل السماء وبينهما كثيرمن المعبودات
- (ح) الشمسرع تكون في غروج اعلى هيئة انسان المجناحا طائر
- ( ٤ ) الشعبان آف يحرس الشمس وهوفاغر فاء ليقيها في غروبها من كيدأعدائها
  - (ه) السفينة اللدنية الحاملة للشمس تسبع في ما القدرة وقت الغروب
    - ( و ) الاعوان المكلفون بحرسفينة الشمس وقت الغروب
    - (ز) الشمس في مشرقها تعفها الاتلهة ويسيرون معهافي سفينها
  - (ع) جثة الصالحين بعد الموت تكون في أعلى عليين وترى الشمس في مشرفها
    - (ط) الروح (با) أتت لزيارة جشما بعد الموت

وكثيرمنله هذه التصورات مرسوم على الا "فار ولكن من الذي يهتدى الى حل معماها وكانوا يقولون ان المعبود (شو) خلق جيع العالم وفصل السماء عن الارض ورفعها في الفراغ على قدر مااستطاع أن يرفع يديه بها ثم حلها المعبود (سيبو) الارض على قواعمه وهي يداه ورجلاه وهذا يقرب عما قاله اليونانيون في خرافاتهم من أن أحد المردة المعروف عندهم باسم أطلس حل الفتنة وأضرم نارالشر وأغرى التيتانيين على حرب الآلهة ونبذ طاعتهم ظهريا ولماعلوا عماكان منه قضوا عليه أن يجنوا على ركبتيه و يحمل السماء على عاتقه الى أبد الآلدين ودهر الداهرين جزاء لما كست يداه

وكانوا يرعمون أن الشمس والقر والنحوم السيارة والثابة المنية آلهة بعضها راكب في عاع المحيط السماوى وبعضها طاف على وجهه وبعضها سابح فيه وبعضها راكب في سفينة يسير بها كل يوم من المشرق الى المغرب وأن جيع الاجرام السماوية تحت رئاسة الشمس ويرى أحيانا صورة هذه الكواكب في سفن تسبح في الاقيانوس الاعلى خلف سفينة أو زيريس وكشيراما كانواير سمونه المصورة مصابيم معلقة في قبة السماء يوقد ها القدرة في كل ليلة لتضيء على أهل الارض وما أحسن قول الشاعر في هذا المعنى

والمشترى بالوالصاح كأنه به عربان عشى فى الدجى بسراح و ارة كانه به عربان عشى فى الدجى بسراح و ارة كانه به و ارة كانه السماء على شكل وادى مصر بشدة (النو) وقدم العماء الى أقسام وحصروه مشله بن ساحلن عندين من الجنوب الى الشمال وقسموا السماء الى أقسام

أومديريات كاقسام مصر والشمس تطوف عليهم كل يوم في سيرها من المشرق الى المغرب وتدخل عند المساء في فتحة جبل مفاوه بحبل العرابة المدفونة أوا خرابة المدفوتة التي عديرية بحرجابا قليم الصعيد فاذا نزلت وغارت في جوف الارض تحرى في سرداب يتخلله مغارات وكهوف واسعة ذات أرض فسيحة مسكونة بالعالم السفلي فتضى عليهم بنورها غم تغادرهم وتعترق الطلام وتقطع المسافات الطويلة والعقبات الهائلة والمهالات الصبعة وهي تؤم المشرق الى أن تطهر في الافق وتنحومن شرائط لمات وأخطار العقبات فتنير على أهل الارض من من السة وهكذا في كل يوم

وقدسيقذكر ماقالوه فى الروح من أنهاعلى شكل باشق أوجهامة لهارأس انسان تطير فى ملكوت العالم وتعود لزيارة جثة صاحبها متى أرادت ولذا جعلوا لهافي بعض المقابر رواقا أومخدعا بجوارالمت لتستريح فيه أولتسكنه منى قصدت زيارته وأغلب نصوص الاهرام تنبئناعن الروح وماآل المهأمرها فى الدار الا خرة وكانوا يعتقدون أنها مخبرة في صعودها الى السماء بأى طريقة شاءت فتارة ترقى سلمامن مغرب الارض الى السماء حيث مساكن الالهة غيرأن هذه الطريقة ليست متيسرة لكل روح أرادت الصعود اليها لانهاتضطرأ ولاالى الوقوف بين يديها ورالموكل بخفارة السلم وأنها تتلوعليه العزائم وترقيه بالرقية الخاصة لذلك أويكون معها الطلاسم والتعاويذ ليثبتا قدميها بينيديه ومتى فعلت ذلك أخذ يحاسبهاعلى ماأجرمته فى دينهاأ ودنماها فان كانت تقية وظهرت مرتها أماحلها الصعودعليه هنالك يحيط بهاثلاثة من الالهة يكفلون بعفظهامن شرالهالكوالخاوف ومتى وصلت الى السماء أوقفوها بين بدى المعبود (رع) أى الشمس فان لم ترض الروح بالصعودالى السماءعلى هذه الطريقة وكانت طاهرة فلهاأن تتشكل في هيئة باشق له جناحان قويان بوصلانهاالى السماء مدون واسطة وتقدمها الالهة الى الشمس كامر والا فلهاآن تذهب بعد دفن صاحبها الى جبل العرابة المدفونة وهناك تاود بالشمس وقت غروبها وتدخل فى كنفها فى مساء اليوم نفسه الذى دفن فيه صاحبها وتخترق معها السرداب والكهوف وتجوب الغسق والظلام وتقطع العقبات والمهالك وتقاسى معهاماتقاسيهمن الشدائد فتصركأ حدحاشيتها ومتىأ تمتهذه الدورة السفلية معها وارتنعت فى الصباح الى السماء صارت في حكم الشمس نفسها وتصيراً عداؤها أعداءها

وغذاؤهاغذاءها وهناؤهاهناءها ولهامالها وعليهاماعليها ولهاأن تترك الشمس وباقى الالهة وتهبط الى الارص متى شاءت لزيارة جسم صاحبه المقبور بشرط أنهااذا أرادت العودة الى السماء لاتسلك الاطريقها الاول وعلى كل حال فالروح بعد خروجها من جسم صاحبها لمتنلهذه الدرجة العليا الااذا كانت طاهرة زكية تقية بارة وأيدت براءتهابوم الحساب بالبراهين الدامغة والادلة الساطعة كاأن كثرة القرابين التي تقدم للرء بعدموته تلزم الالهة بالتجاوز عن سيئاته وغض الطرف عن مساويه وهفواته وتوجب عليهم قبول روحه في أعلى عليين وتكون معهم أينما كانوا (راجع الدرس الثاني عشر) وكلمن تأمل في نصوص أدعيتهم التي كتبوها على الاستمار علم أنها أوامر مشددة على معبوداتهم باجابة طلمم ليس فيهااستغاثات ولاابتهالات بلجمعهاصمغ فى حكم التنبيه والطلب والاوامر مجردة عن الرجاء والخضوع عارية عن التذلل والخشوع غيرأن بعض علماءالا شارا نتحللهم عن ذلك معذرة وقال انهده الادعمة كتدت في أزمانهم القدعة جدا حينما كان الناس على فطرتهم الاصلية وجبلتهم الاوليسة لاعمزون بن الامر والالتماس والدعاء وبقيت هذه الصيغ محفوظة في صدوركهنتهم يتلقاها كلجيل عن سلف ويتوارثها الابناء عن الاتاء ويتبركون بتلاوتها وهسم جازمون يسرعة اجابتها جعهون على بركتها لانهامن الباقيات الصالحات فلذامكثت على حالها لم عسم الدالتغيير اه مسیرو

ومن المستغربات أنى رأيت بالصعيد سنة ١٨٩٠ مسجية كثيرامن أجسام المونى المختطة وعلى كل واحدهراوة عظمة من حريد الخل مربوطة على صدره وقدميه فلم اعضادة لحفظ جسمه من الانحناء والتقوس أو الالتواء ولم أهتد للرادمن وضعها مع الميت وربطها مهدده الحالة حتى عثرت في بعض كتب العلامة مسبرو على توضيح ذلك حيث قال ورأيت بالصيعيد مع كل ميت عكازا وفي رجليه نعالا من الجلدليسة عين مماعلى وعثاء السفر الطويل وقد ظهر للباحثين من علاء الاثنار أن أغلب الالهة القديمة المصرية تمدلت بغيرها ولا يعلم اذلك سبب الى الاتن فقال بعضهم انهم ماتوا وانطوت أخبارهم وجاء غيرهم من يعدهم وقال آخرون انهم لم يمونوا ولكن تغيرت وظائفهم فتغيرت أسماؤهم تمعا لذلك اه ويما يؤيد ما قلناه قلة وجود اسم اوزيريس وغيره من الالهة على آثار الها اله الرابعة

والخامسة عأخذف الظهور والكثرة مدة العائلة الثامنة عشرة شمصار شائعاعلى الاسمار في عهدا لعائلة العشرين وما بعدها الى آخراً بامدولة البطالسة بل الى عصر دولة الروم العيسو بة عصر ومازال مرعبامعبوداالى أن أخذا مرهده الدبانة في الانحطاط وصارعامد الصنع عرضة للقتل والنكال أعنى بعد دخول دين المسيح عليه السلام عصر ولما انعط شأنأوزيريس وغيره منهذه المعبودات كسرأحدعسا كرالرومان صنم الشمس الذي هو أكبرمعبوداتهم وأخرج منهءدة من الفيران مع مارسب فيه من فضلاتها التي هي أشد خبثامن بول الثعلبان ولم يحصل من كسره على هذه الحالة أدنى فتنة لضعف دين الصائة ولوكان كسرذلك الصغ قبل ذلك الزمان لقامت الفتن واشتدت المحن كاحصل أمام دولة البطالسة فان أحدعها كررومه قتلهرا مقتساخطأ فقامت الاهالى على قدم وساق وقبضواعلى الحندى وأذاقوه العذاب الاليم مقطعوه اربا ولميصغوا لشفاعة ملكهم فيه ولم يكترثوا بسطوة رومة التي كانت سيدة المسالك ولها الشهرة وبعدالصنت وبتكسير الاصنام المصرية تركت عبادتها بالكلية وتلاشت الاوهام والوساوس الشيطانية سماأيام الملائ أركاديوس ابن الملك تمودوسيس الاكبرالذى حكمسنة ٢٢٧ قبل الهجرة النبوية أعنى سنة وو بعدميلاد المسيح وبذلك اسودت الهياكل واغبرت بالتراب فصارت مهجورة لايدخلهاعابد ولابومى اليهارا كعولاساجد وبالجلة فلمتستفد مصرمن دولة الرومان السفلي وهي دولة الروم العيسوية بمدينة القسطنط منية الاارشادها فأيامهاالاخيرةالى دين عيسى بن مريم عليه السلام وانقادها من ديس الصابئة وهدم معامدالصنم والوثن وتخليصهامن خرافات الجاهلية

ورعاسهم القارئ أن مصر التى انفردت فى زمانها بالذكاء والحصافة ونشر العاوم وتدوين المعارف قد انفردت أيضا بالخرافات وتعميم الضلالات وتصديق الاكاذيب والترهات فدفعا لهذا الوهم أذكر فصلا صغيرا فى هذا المعنى لكل دولة كانت عظمة بين العالم القديم واشتهرت بالسطوة وشدة البأس أو بالرفاهية وحسن السياسة الاهلية حتى يندفع الاعتراض و يعلم القارئ أن جميع تلائ الامم كانت ذرية بعضم امن بعض فاقول

كانت العرب زمن الجاهلية تستعل الازلام وهي سهام كانت لهم مكتوب على بعضها

أمرنى دى وعلى بعضها نهانى ربى فاذا أرادالرجل السفر أوأمرا يهتم به ضرب تلك القداح فاذاخرج الامرمضي لحاجته واذاخرج النهي لميض

ومنها وأدالبنات أى دفنهن أحياء فكان الرجل منهم ادارزق اننى وأدها وادا بشربها ضاق صدره واسو دوجه وهو قوله تعالى (وادا بشر أحدهم بالانق ظل وجهه مسودا وهو كظيم) وكانوا بتدون بناتهم بعد الولادة بان يحفر الرجل حفرة فى الجبل ومتى جاء المخاص الى زوجته أخذها اليها فان ولدت اللى وأدهافيها وان ولدت ذكرا عاديه الى داره وتارة كان يترك المنت الى قرب المراهقة فيغبر أمها أنه يريد أن يذهب بهاالى بعض أهلها فتلسما أحسن ماء نسدها ويأخذها أبوها الى الجبل ويرميم افى الحفرة التى أعدها لها ويهيل عليها التراب ويرجع وان لم يكن قصده وأدها ألبسها من صغرها مدرعة من شعر وتركه اترى الابل

أماالرتية فناقة كانوا يعقلونها على قبرمن مات منهم ويسدون عينيها ويتركونها بلا أكل وشرب حتى قوت يزعون أن الميت يركبها يوم البعث أماالتعيدة فكان الرجل اذا بلغت ابله ألفاقلع عين الفعل يقولون ان ذلك يدفع عنها العين فاذا زادت عن الالف فقاً عينه الاخرى أمارى السين فكانوا يزعون أن الغلام اذا ثغر فرحى سنته في عين الشمس بسبابته وابهامه وقال أبدليني باحسن منها فانه بأمن على أسنانه من العوج والفلج وهدذا الزعم مستعل الى الات عندنا ويزعون أن الرجل اذا قدم قرية فحاف وباءها فوقف على بابها قبل أن يدخلها ونهق كاتنهق الحير لم يصد به وباؤها وأن الرجل اذا ضل فقل شابه اهتدى الى الطريق

وكانت البقرة اذا امتنعت عن الشرب ضربوا الثور يزعمون أن الجن يركبون الشيران فيصدون البقرعن الشرب وكانوا يقولون ان من علق عليسه كعب الارنب لم تصبه عين ولاسمر وذلك أن الجنتهرب من الارانب لانها تعيض وليست من مطايا الجن وكانوا يزعمون أن الناقة اذا نفرت وذكراسم أمها فانها تسكن ولهسم حكايات عيبة وأحوال غريبة

امااليونان فدّ ثعن خرافاتهم ولاحرج منهاأنهم كانوايزعون أنطير (الفنكس) ولعله السمندل كان يأتى من الغرب مرة واحدة في كل خسمائة سنة ويدخل في معبد (دع)

الشمس ويخفق فيه بحناحيه ثميذهب وقال بعضهمانه كان يأتى حاملا حثة أسه مضمغة بالمر وقال هرودوت انه كان عندما يعتر به الشخوخة والهرم يضرم نارا فى حطب ذى رائحة زكية ويضع عليه كثيرا من المر ثم ينزل فيها فيحترق ويصررمادا فيخرجمنه فنكس آخرصغبر يطبرصوب المشرق ومنهابر كان الذى حذفه أنوه حويتبر (كوكب المسترى) من السماء الكونه ولدشنيع المنظر عمسوخا فأنكسرت احدى رجلمه حالة سقوطه فصارأعرج فعلدأ توهر سساعلى الحدادين الذين يعلون الصواعق وقالوا انساخوس ولدقسل أوانه فأدخله أبوه حويترفى فذه ليكل مدة الحل الذي كان عكثهافى بطنأمه ومنهابر كسته الذى كان عددالغرباء على فراشه فانزادت أقدامهم عنه قطعها ومنهاغزوة الارغنوط فى الحرالي بلاد كلخيده انهب صوف الذهب ومنها بونون التى أرضعت هرقول الحبار حينما كانطفلا فطارمن ابنهاشي فى السماء فنشأ عند الجرة المعروفة بطريق اللبانة ومنهاأن هرقول هوالدى قطع الحبل وصنع الموغاز المعروف الاتن باسم بوغاز جبل طارق ويعرف قديماعندهم باسم أعدة هرقول ومنهاتيزا الجنار ابن ملكأتكا وذهامه الى جزيرة كريت ودخوله فى السه على الغول المسمى مسوطور الذى كانعلى شكل انسان ولهرأس تور وقتله اياه وزواجه نتمينوس ملك هده الخزيرة مقابلة مافعلته معه من الجيل وغيرذلك عمايطول ذكره وعلى القارئ منه (راجع صيفة ٢٢٧ من كاب بداية القدما وهداية الحكم)

وكاأن الخرافات كانت صادبة أطنام اعند البونان وغيرهم كانت مستوطنة أيضاعند الاشورين والبابليين من ذلك مانقد له المؤرخون في خبر الملكة مهراميس وملخصه أنها فقت الفتوحات العظمة وجالت بخيلها ورجلها في جميع المالك التي بقسم آسيا الصغرى واستولت عليها وضم ته الى بلادها حتى جعلت حدودها بلاد الهند ثم دخلت مصر و بلاد السودان واستولت عليهما وبعد ذلك سولت لهانفسها أن تخضع بلاد الهند فتوجهت اليها بالافسال والرجال والتحمت في القتال مع ملاكها المها المالافيان والرجال والتحمت في القتال مع ملاكها المتراقياتيس وانتهى الامر أخيرا بانهزامها وعودتها حاصة الى بلادها وهي التي خوقت الجال وأجرت الانهار العظمة الى الاراضي القعلة التي كانت في بلادها و بنت القلاع والحصون والمعاقل وشعنتها بالرجال والمقاتلة ومهدت الطرق في الحبال الصعبة المرتبي والحصون والمعاقل وشعنتها بالرجال والمقاتلة ومهدت الطرق في الحبال الصعبة المرتبي

#### جدون رسم الاحرف العربية والبربائية والافرعية القديم منها والحادث مأخوذ من أحد النشرات العلمية لبروكش باشا (تابع صحفة ٤٠٠)

| رع               | ی نی       |                 | هبر وجالبف كالنامانيل |                   |                    | يونانب     |                  | <u>چ</u>   |
|------------------|------------|-----------------|-----------------------|-------------------|--------------------|------------|------------------|------------|
|                  |            |                 | لكنا يه<br>الورف      | غ لنكا<br>الإنجار | ٠٠٠ (وزح           | ا فدبير    | حديث             | : کا       |
| ونځ نه           |            |                 | 礼                     | 2                 | <b>人</b>           | A          | A                | A          |
| 1                |            | 6               | <u>A</u>              |                   |                    |            |                  |            |
| ٰ ب              | د          |                 | AL.                   | 冯                 | <b>9</b> .         | 8          | В                | 8          |
| ے                | ک          | <b>)</b> 、      |                       |                   | <b>\</b>           |            |                  | C          |
| ً ک              | ۵          | 5               | -2                    | <b>-</b>          | 4                  | Δ          | Δ                | D.         |
| β                | 2,         | <b>&gt;&gt;</b> | ŋ                     | 777               | \mathrew{\gamma_n} | Ė          | E                | E          |
| ٷ                | ً و ا      | 9:              | ~~ Q                  | >                 | 7                  | <b>.</b>   | 2 <b>:</b>       | Ē          |
| ن                | ر          |                 | 类                     | 、太                | <b>-</b>           | I,Z        |                  | <b>' Z</b> |
| C                | ٤          | S)              | 9                     | 6                 | 0                  | E          |                  |            |
| ا کا             | ے          | હ               | Ć G                   | 5                 | · . C              | 8          | _ 0              |            |
| ی                | 5          | 5               | 1/1/                  | 4                 | 77                 | 9.         |                  |            |
| -6               | 5          | S               | $\Box$                | ī                 | Ä                  | K          | K                | K          |
| U                | 1          |                 | λ <del>.</del>        | 6                 |                    | ^          | ^                | L.         |
| ^                | ەم         | ව               | 2                     | ッ                 | 7                  | $ \gamma $ | .^\              | · M        |
| ပ                | <b>3 3</b> | ال              | · ~~~                 | 7                 |                    |            | N                | N          |
| ا س              |            | 5               | 112                   | 7                 | ~~~                |            |                  |            |
| . S              | <u>\</u>   | ン               | )<br>- C<br>- C       | 5                 | 0                  | 0 \        | O                | 0          |
| ا ئ              | . و د      | 2               |                       | ッ                 | 7                  | Ą          | $\boldsymbol{n}$ | P          |
| وي               | ور ا       | <b>E</b>        | \[ \sum_{-1}^{2} \]   | 74                | Y                  | M          |                  |            |
| ف 📜              | L.S.       | ِ مِي ا         | Δ                     | 9                 | <b>ٻ</b>           | ှ ်        | 9                | Q          |
|                  | ا گ        | Ġ.              |                       | 5                 | 9                  | ٩          | P                | R          |
| . υ <sup>.</sup> | (C)        | <b>~</b>        | 匝                     | 3/                | W                  | . }        | ξ                | S<br>T     |
|                  |            | للا             |                       | 8                 |                    |            | TEN TEN          |            |

(7)

التى ما كانت الوحوش الضارية تستطيع الوصول اليها ثم بلغها أن ا بنه اللدعون في السائمر بها وأراده لاكها فتنازلت له عن الملك و تحولت الى حيامة وطارت

أماالفنيقيون أوالكنعانيون فكانوا أدهى وأمر لانهم كانوا يفزعون عندالشدائدالى معبودهم المدعو (بعلماوخ) المتخذمن الصفر (التوج أوالبرونز) على شكل انسان جالس ما دراعيه و يوقدون تحتم مانارا حتى يتلظيا ثم يلقون أولادهم عليهما فيمولون في الحال وقس على ذلك

أماالهم فيكفينا منهم زواج الرجل اخته واباحة المحصنات من نسائهم لكل انسان راجع تاديخ (زرداشت) وذكرهيرودوت أن اكررسيس ملك الهم لماقصدر اليونان عي جيشا كثيفا وتوجه اقتالهم وبينه اهم سائرون في المحراذه بت عليهم عاصفة من الريخ فانسكسرت منهم سفينة ذات ثلاث طبقات فغضب اكررسيس المذكور وضرب المحر بالسوط وأمر بقتل الملاحين الذين كانوا بتلك السفينة وقطع جبل أتوس وضرب المحر بالسوط وأمر بقتل الملاحين الذين كانوا بتلك السفينة وقطع جبل أتوس الواقع في نهاية شبه جزيرة سالونيك بأرض الروم ايلي في تركية أور با) لاجل تسليك طريق لسفنه ولوأ طعنا القلم لكتبنا مجلدات في هدده الخرافات ولكن حسبنا ما أثبتناه في هذا المختصر

# الفصــل السادس الفصر أبي الجاح )

كماومتر

منقناالى نجاده (نقاده)

٥٥ من نجاده الى الاقصر أبي الجاح

٧٠٦ من بولاق مصرالي الاقصر

السين مدينة قذا وقرية الاقصر آثار تستعق الذكر لان جيع ما بالقرى المحصورة بنهما قد محتما الدهور وكرت عليها العصور ولم تقمنها الابعض أحجار عفل مطروحة شذرمذر بين المزارع أومه نية في منازل الفلاحين

أماقر بذالاقصرالتي هي والكرنك والقرنة ومدينة أبو أوهبو فكانت عبارة عن مدينة طيسة القديمة عاصمة المملكة المصرية وتخت الدولة الفرعونية مدة أجيال طويلة فالحارال أيها البراع وقفت بين أناملي حائرا منهتا كا نك بحزت عن وصف آ ناراً م القرى أوخلته حديثا يفترى أماسبق الله وصف مثلها في هذا الكتاب أما أفرغت فيه ما كان بالوطاب أما أجليت في سطوره عرائس الافكاد ونظمت في حيده درر الاخبار أما استرسلت في سيرة المصريين وأثبت فيه ما كان الهم من غث وغين هيا أيها البراع هنا مف اننالا أناروتهيا ولا تخبل من تقصيرات فانالقه في نفي في من على المنامن بعض الانباء وما كان الغرض من تشييد هذا البناء واقتطف لنا من مل المؤلفات وذكرنا بأعمال من قدفات وقل لنا بحق من براك وهو في كل يوم يصلك و براك ماأصل هذه المعارات وما فائدة تلك المغارات ومن الذي أقام هذه المسلات التي صبرت على كيد الزمان بعد ما خان أهله ومان وما أصل هذه المكيان وما هذه النقوش والالوان ولماذا هذه التماثيل العديمة المثال وما هؤلاء الكياش الجرية والاسمنام الصخرية وما كان الغرض من هؤلاء الابراح والابواب التي سبت الى السيماب وانده شت من وراك بكل قول صحيم الالباب وأبدت لنا نقوشه اللحباب فأخبرني بالصريح وأعلى بكل قول صحيم الالباب وأبدت لنا نقوشها الحياب فأخبرني بالصريح وأعلى بكل قول صحيم الالباب وأبدت لنا نقوشها الحياب فأخبرني بالصريح وأعلى بكل قول صحيم الالباب وأبدت لنا نقوشها الحياب فأخبرني بالصريح وأعلى بكل قول صحيم الالباب وأبدت لنا نقوشها الحياب فأخبرني بالصريح وأعلى بكل قول صحيم الماليد والمدين الماليات وأبدت لنا نقوش المحرية والمحرية وألمال المحرية وألم وألم المحرية والمحرية وال

اعلم أن هذه العاصمة القديمة قدا شغل بها أقلام جيع أرباب السير والتواريخ ولم يذكر أحدمنه مرزمن بنائم اولاا المرانيم حتى ان كهنها الذين كان الهم أعظم باع فى العلوم والسير لم يذكر واعنه اشيامن هذا القبيل وقال ديود ورالصقلى انها أقدم مدينة عصر وقال غيره انها من تأسيس الملك (منا) رأس الفراعنة ويؤخذ من قول هيرودوت أنها بنيت قبل الميلاد بنحواثى عشر ألف سنة ولا يخفي مافى ذلك من المبالغة الخارجة عن حدالصد ق ولم يذكر المامن وصفه السياب عتديه والظاهر أنه مادخله اعند سياحته عصر ومساحة خرابه اقدر مساحة مدينة باريس تقريبا وذكر ديودور أن آثار هذه المدينة على شاطئى النيل فعو عمان غلوات (الغلوة نحوما ئة متر) وفي الخطط الحديدة أن مساحة أرض القاهرة نحوس بعة عشر مليونا ومائة متر وستين ألف متر مربع ومساحة أرض القاهرة نحو طيبة نحوس بعة عشر مليونا ومائة بن وستين ألف متر مربع ومساحة أرض القاهرة نحو

والتقليعلى الترتب وأطرفني بحديثك الغريب وتحاش الكدب والترهات وأستنى

عاعندل وهات فقال اليكماعندى ولاتسأل أحدامعدى

سبعة ملايين من الامتار المربعة أى أقل من نصفها والا مار الباقية بها الا تندل على أنها كانت شاغلة بمبانيها الفاخرة شاطئي النيل وممتدة على كلجهة الى الحيل وكان من موتها ماهوم كب من خسط بقات أوأقل اه ولكن أغلب ذلك تحول الح أرض زراعسة وصارغيطانا وقال دودوران ماول مصرصروا هده المدينة من أبهج وأغنى مدينة فيمصر بلماطلعت الشمس على أحسن منهافي جسع الدنيا ومعالدها وميانيها من أغرب مايرى ولميك شئ يشابه عائيلها الجسمة وكثيرمن آثارها كان مصفعا بالذهب والفضة أومطعنابالعاج وجيعها مشحونة بالمسلاة والاعدة والبواكي التيمن يحروا حديت للها الشوارع والطرق المنتظمة وبهاأربع هياكل تدهش الناظرين ويملغ ارتفاع سورها وع قدما وعرضه ع ولمااستولى قبيزملك العيم على مصرنه ب جيع مام ا من الذهب والفضة والعاج وحرقها كلها وقال استرابون انه كان لهامائة باب واسمها عند اليونان Hécatompylos (هيكانومساوس) (وفي القاموس الفرنساوي أن هدا الاسم علم على مدينة طيبة عصر لانه كانالها مائة باب) يخرج من كل واحدمنها ألفان من العساكرا خسالة ولاريب أنفى هذه العبارة شئمن الكذب أوالمالغة لانهذا الجيش العرمم لاعكن وجوده فيأى مدينة مهدما كان اتساعها وقال المعلم والسف كابه من شدالسياح من الانكليز من المحقق انه كان عصر عشرون ألف عرية حرية لانه كان موجودا بهامائة اسطبل على الشاطئ الغربى للنيل متوزعة مابين مدينة منفيس ومدينة طيبة يسع كلواحد منهامائتي فرس وآثارها لم تزل باقية الى الآن في سفي جبال ليا وفي الخطط الجديدة قال بعض شراح (أوميروس) الشاعر اليوناني انه كان بمدينة طيبة ثلاثة وثلاثون ألف حارة وكان برامائة باب وعددا هلهاسبعة ملايين من الناس وكان الماب مخرج منه عشرة آلاف راجل وألف فارس وماثة عربة مرسلحة للقتال ولا يحنق ما في هدنه العبارة من المبالغة التي بلغت أو حسماء الكذب فان مدينة باريس كانت في سينة ١٨٠٠ ميلادية لاتشتمل على أكثرمن ألفي طريق مابين شارع وحارة ومدينة لوندره ليس فيها الاعشرة آلاف حارة مع أنه لابوجدمد ينة الآن أكبرمنها سطعا بللا متصورو جودمليون من العسكر داخل مدينة واحدة فضلاعي وجود سبعة ملايين من الاهالى والذى يظهر أنهذا الشارح لم يعن النظرفي عبارة المؤلف بلأخذها بدون تأمل

فأخطأ أوأن عبارة المؤلف المذكورفيها تحريف والظاهرأن اقليم مصركاء كان يسمى باسم طبية كايؤخذمن قول هرودوت وارسططاليس فعمل أن تكون السبعة ملاين هي عددأهالى القطر ويحمل أن السارح ترجم لفظة بلدة أوقرية بحارة فان في مؤلفات تنوكر يتأن عددالمدن والقرى عصر ثلاثة وثلاثون ألفاوفى وقت الفرنساوية صار حصرعددالب لاد والقرى في حيم القطر المصرى فوجد ألفين و خسمائة وحضرت أهالى القطر فوحدت مليونين وثلثمائة ألف نفس ومسحوا أرضها فوجدوا القابل للزراعة منهاألفاوعانمائة فرسيخ فرنساوى مربع والفرسخ قريب من مائنين وخسية وأربعن فدانامصر باالى آخرما قال (راجع ذلك في الجزء الثالث عشر عرة ٧٢) وقال تاسيت المؤرخ ان هدنه المدينة كانت مركزا تعقع فيه التحارة الواردة من بلادالهند تموزع على البلاد والاقاليم المجاورة كبلادكنعان وغيرها وكانت الفراعنة تحعل فيها جسع ماتغنمه من الجهات وماتحسه من الممالك الخاضعة لها ويؤيد ذلك ماهومسطور الاتنعلى أغلب هماكلها والذى زادها بسطة فى المال والثروة وقوعها على جاسى النسل كدينة باريس ولندره وكثرة المعابد لان الناس كانت تؤمها أيام الاعباد والمواسم للزيارة والتركيها وتقدم لكهنتها الهدايا والتعف حتى صارت هذه الطائفة في درجة من الغنا لميشاركهم غيرهم فيهافسوا القصور وزخرفوها بأنواع الزينةمن أموال القرابين والهدايا التى كانت ترداليهم من جيع الاقاليم وبذلك كانت تزدادمدينة طيبة فى كل سينة روزقا وبهجة وسعة ومنهدايعلم أنها كانتمركزا للدمانة كاكانتمركزا للتعارة والامارة

فاتحون وعلماءراسخون وكم تدوّن في ربوعهاعلام وفنون رعال الله الداع القدشد فت الاسماع وماعليك الاتنالا التخبرنا ماريخ شائها وتقص علمناطرفامن أحسن أنبائها ثماعطف على وصف الاطلال ونوخ الصدق في المقال

فكم تخرج من مدارسهاأ رباب أقلام وجهامذة أعلام وقضاة أحكام وكمظهرمنها

أماتار يحفها فقدذ كرمار يت باشافي عض مؤلفاته أن اسم هدذه المدينة لم يظهر للوجود الابعد انقراض العائلة العاشرة ومن المستحيل أن نعرف شيأ من أخبارها قبل ذلك العهد لان الفترة التى وقعت بن العائلة السادسة والحادية عشرة جعلتنا نعزم بان مصركانت

#### ( لوحة ، تشقل على عوم أطلال الكرنك مأخود من كاب ديكر)



## (الوحة م المعبدالاكبر وهومعبدأمون مأخود من كاب بديكر)



تحت يد دولة أجنبية أوكانت عارقة في بحرالة تن الداخلية ولماظهرت مدينة طينة أخذت سلسلة التاريخ ترسط معضها من أنهة واذاسا لناسائل وقال هل كان عدم اوقت نشأتها هونفس عدن ذلك العهد القديم الذي شاهد ناه منقوشا في مقابر سقارة وميدوم وزاوية المبتين وقصر الصياد مدة العائلة السادسة المنفيسية أجبناه بأنياتري بينهما بونا. بعيد الان هيئة الاموات والنصوص البربائية والقواعد الكابية جمعها مغاير لما كان مستعلا عند تلك الدول القدعة ومن المستغرب أن الاموات التي وجدت مدفونة في ذراع أبي النجا (بطيبة) أغلها عيد وتواييتها عبارة عن كتلة من خشب مفرغة على قدر حسم المقبور فيها وهذا النوع لا يوجد الان الافي المقابر القديمة بالاد السودان وهذا هوما جلناعلى القول بان احياء القدن القديم وظهور مدينة طيبة نشأعن حادثة سياسية تعزي لاغارة أهل الحنوب على مصر

أماأقدم آلارها فهى الاروقة المنحونة فى الصخور عمالا بارالتى كانت مستعلة للدفن مدة العائلة الحادية عشرة وكلها بذراع أى النعا وقديرى به العائلة الثانية عشرة بعض مقابر كايرى لها جهة الكرنك بعض آلاومهمة باقية الى الآن وفي هنذه المدة أخذت مدينة طيبة ترقى في مراقى التقدم وتسمو في سماء الحضارة وتشييد أركان الرفاهية الى أن أغارت عرب الرعاة أو العمالة على مصرفار تعدت جرة همتهم وانعدمت روح الرفاهية وتشوشت الاحوال واضطرب الناس وخدت جرة همتهم وانعدمت روح الرفاهية من بينهم فصل خلوفى التاريخ المصرى مدة قرون متوالية وانحاز الوطنيون الى الصعيد والسين على الله وعدلوا عماكانوا بصدده من تشييد معاددهم وقصورهم وماز الوابعانون الويل ويقاسون الاهوال الى ظهور العمائلة الثامنة عشرة التى أجلتهم عن مصر وكان منها الملوك الامنوفيسيين والطوطوميسيين وقد سبق عشرة التى أجلتهم عن مصر وكان منها الملوك الامنوفيسيين والطوطوميسيين وقد سبق ذكر ذلك ولهذا العهد كانت طبية عبارة عن الجهة المعروفة باسم الكرنك فقط عم أخذت في الظهور دفعة واحدة وا تسع نطاقها ورفلت في حله المدنية حتى انقردت من بين جميع المدن المصرية

واذانطرت الى البلادرأيتها \* تشقى كاتشقى الرجال وتسعد

وشدبهاالملا امونوفس الاول عزأمن معبدالكرنك وهوالاتنمهدوم وأقام على مانه ممايل الجنوب الغربي لبرح المعبد عثالاهائلا مدل على ما كان له من علوا الهمة في من اولة الاشغال الجسمة وبني به الملك طوط وميس الاول جله الوانات وأبراح وأقام به مسلات حتى جعلمنظره من أحسن المناظر وأبهجها وشرعت الملكة (حتزو) مدة وصابتها على أخيها في تشييد البرج الثالث منجهة الجنوب وينت الاروقة الحالبية التي بالمعدد وشيدت معبد الدير المحرى الغريب الوضع تذكارا لنصرتها على أعدائها ببلاد (بون) (بلادالمن أوالحاز) أمامدة طوطومس الثالث وامونوفيس الثالث فأخذت مدينة طسة فى العظم وسمت الى أوج الرفاهية أما الاول فقد أدخل ف معسد الكرناك الزيادة التى تت هيئته بها وشديد على الحانب الغربي للنيل معبدا جليد لا وهوالات مهدوم وأسسمعبدمدينة (أبو) وغيردلكمن المعابد وأماالشاني فلمتكن همته دونهمة أسلافه لانه شيد جيع القسم الجنوبي من معبد الاقصر كاشيدهيكل المعبودة (موت) والمعبود (أمون) ووضع صفين من أصنام أبي الهول على حافتي الطريق أمام هيكل المعبودة (خنسو) بالكرنك و بى العمارة الضخمة التي خلف صنمي (ممنون) بالشاطئ الغريى للنيل تمظهر أمونوفيس الرابع الزنديق ولم يفعل شيأ عدينة طسة غرمحواسم المعبودأمون من أغلب هياكلها ولماته قأ الملك هوروس تخت الملك عدينة طسة أعاد الدبانة الىماكانت عليه وأخذفي اعلاء شأن المدينة بماصنعه من المبانى النفيسة والعمائر الحسينة فانه بى فى معبد الكرنائ البرجين العظمين جهية الجنوب ووضع صفين من الاصلنام على جانى الطريق الموصل من البرج الاول الى معبد (موت) ونصب بعض الاعمدةالتي في معمد الاقصر

ولما استولت العائلة التاسعة عشرة أخذت الاشغال تدور على محورها القديم فشرع رمسيس الاول في عمل بعض المقابر التي في باب الملولة وشد في معبد الكرنك البرج الذي أمام رحبة الاعدة وفي أيام سبتي الاول ارتقت درجة الرسم الى غايتها القصوى وقد سبق ذكر ذلك عند الكلام على معبد العرابة المدفونة وهو الذي ابتدأ بعمل رحبة الاعدة بالمكرنك وأقام به عند الكلام على معبد العرابة المدفونة وهو الذي ابتدأ بعمل رحبة الاعدة بالمكرنك وأقام به عند المعرفة موجودة به الاتن في ما كان لهندسي تلك الاعصار من القدرة والاقدام والدقة صدنعتها وعلوشانها تدل على ما كان لهندسي تلك الاعصار من القدرة والاقدام والدقة

فى تشيدالمبانى وقد أسس هدا الملك جهة القرنة معسدا تذكار الاسم أبيد ومسيس الاول وحفر بسيف الجبل فى بالملاك تلك المقسرة الغريبة الشكل التى ينشر حمن رؤيتها جميع علماء الاشمار لما يجدونه بهامن كثرة النصوص والرسوم لكنهم لا يخرجون منها الاوهم ساخطون على السائحين من الافرنج الذين تطرفت أيديهم الى هذا الاثر الحليل فأتلفو ابعض محاسنه وفى سنة ١٨٩٦ أخبر فى مفتش القرنة وأنامها أن أحد سائحى الانكليزد خل فى هذا القبرمع رفقائه وبعد أن تفرح وابته به وانشر صدره وتنعم باله بال على وجه أحد الصور ثم خرج وترك الاثر منعسا باثره فقلت له ربعاكان هذا من يعض بال على وجه أحد الصور ثم خرج وترك الاثر منعسا باثره فقلت له ربعاكان هذا مناه عند مؤلله عند رؤيته الاستحسان والعله كان من يضا بسلس البول أو كان ذلك علامة عنده على الاستحسان

أمارمسيس الثانى فلم يتفرغ لتقدم هدف المدينة كاسلافه لانه بذل عنايته في نشرا الكثيرة بوادى النيل ومع ذلك فقد أنم بناء رجبة الاعدة التي بهيكل الكرنك وأحاطه بسورعظيم وشيدر حبة معمد الاقصر ومن المستغرب أن هذا الملك الذى خفق ذكره في الخافقين وسارت بسيرته الركان وملا عاقى النيل با الماره لم يهم بعمل قبرفاخر كابيه وهاهو قبره في بالملاك مجرد عن اللطائف عاطل عن المحاسن ليس به مايروق في عين الناظر ولاما يستحق الوصف لكن جبرهذه الخلة بتشييد معبد الرمسيوم المشهور جهة القرنة ولم يسيد من قام من بعده من الملوك أثر اجديدا جديرا بالذكر ماعدا الملك رمسيس الثالث فانه أسس معبد (خنسو) ومعبد الحوش الاصلى بالكرنك وشيد مدينة (أبو) وصنع في باللوك القبر المعروف الآن بقبر الا الاثبة لوجود صور تهم به وبهدا الملك انتها دور مجد طيدة

وفى أيام العائلة الثانية والعشرين البو بسطية صنع بعض ماوكها حوشاعظما أمام معبد الكرنك ويرى اسم الملك طهراقة (الحبشى) منقوشا فى أحد حوانب هذا المعبد الكبير وفى معبد مدينة (أبو) وبنى بعض ماول البطالسة معبد دير المدينة وهولاشى ثم البابين الحليلين اللذين بالكرنك وبذلك انقضت أيام هذه المدينة وأدبرت أو قاتها ولمامات (أسورادون) أحد ماول الاشوريين أغار (سردنا بال) الاشورى على مدينة طيبة ودمرها فاعطه راقة وأصل بعض ماأفسده ثم أغار عليها نانا وأسلها الى الساب

والنهب وأوقع بهاغاية الكرب وقدأ جع المؤرخون على أن قبيزملك العجم استولى على مصر وأنزل بها الدمارو خرب مدينة طيبة ولكن لم يقم دليل قطعي على صحة ذلك ومن المحمل أنه نبش بعض مقابر باب الملوك وغيره ثم انتهى أمر هذه العاصمة بحصارها وخرابها على يد (بطلم وسلاطروس) انتهى ملخصا

أماهذه التلال التى تراها الات في تلا الاطلال سماجهة الاقصرفهو انمن عادة أهل تلك البلادأن ينوامنازلهم باللن ومتى آلت الى السقوط هدموها وأصلوا أرضها عافيهامن الانقاض وبنوافوقها سساكن أخرى غرها وهكذا وجذه الحالة صار جانبعظيمن معبدالاقصر تلاكبيرا يبلغ ارتفاعه فعوالستة أمتار وستركثيرامن الميانى الاثرية وبنى الناس فوقه المنازل والمياني منهامس دالعارف بالله سسدى أبي الحاج وهوالعقدة التى فى طريق مصلحة الا "مارالمانعة من اكتشاف جيع باقى المعبد المذكور والبك طرفا بماقاله مسيرو فى أحدنشراته العلية اذا دنى السائح من قرية الاقصر رأى معيدهافى حالة يرتى لها واكتنفت أكواخ فقراء الناس وعششهم برجيسه الشامخين فعبت أكثرمن نصفهما عنعن الرائي وكانابز ينان بابالمعبد وحوشه ورحبته من جهةالشمال وإذا دخله الانسان يرى به نعو ثلاثين منزلا وغمانين طاولة مواشي مرتكزة على أعمدته وملتصقة بجدره ورفارفهامثقلة بالطوب الني الذي بنوابه تلك المنازل ومأذتى (سيدى) أبى الجاح قائمتن بوسط هذا المجوع الغيرمن في ويرى تعت رحمة الاعدة الواصلة من الحوش الشمالي الى المعبد نفسه منزابن أحدهم القاضي اسنا والا خرلصطفي أغاعباد وكيلأشغال دولة الانكليز والبلعيقه والروسيا أماوجهة المعبد منجهة الغرب المطله على النيل فكاتت محجوبة بجملة مبانى منها قشلاق العسكر والسحن والبوسطة ومخازن المكومة وميانى حسيمة متخر بةلدولة فرانساملكتهامن فعوالمسين سنة وخلف هدذا الخراب قطعة أرض براح بها كثير من الانقياض والحدر المنقضة والبويبات الصغيرة الجمعة مع بعضها ثلاثا ثلاثا أوأربعة أربعة ويرى بن قواعد العد بالمعبد مراحات الغبنم وزرائب للعز وابراج للعمام مصنوعة من الفغار ومشسيدة على مابقى من أرض المعبد تعاوعليها با كثرمن خسة عشرمترا وكل قطع الاعدة وأجارا لدر والاسوارالتي لم يدعهاأ حدملقاة هناك كانهامقاطع الاحجارمباحة للعامة يقصدهاكل

من أرادالساء ويأخذمنها مايشاء ولم ينعه أحد وفي سنة و ١٨٧ ميلادية أشهرت مديرية قناهذا المعبدللسع ولم تخبر مصلحة الا "ماربدلا فانتهزأ حد الافرنج هذه الفرصة واشتراه لكي يعمل به فندقا (لوكنده) وصم على أن يوقع من المعبدا شي عشر عمودا ليبنى مأ حجارها دورين بها ولما شرع في العمل أخبراً حد السائحين ماريت باشا فبادر وأجرى ما يازم لفسخ البيع وعنقت مصر من وصمة هذا العارالي آخر ما قال

## الدرس الرابع عشر

(في بعض عوائد قدماء المصريين والالماع بشيّ من ترتيباتهم العسكرية)

كان منعادتهمأن يعبدواكل ملك تولى عليهم لاعتقادهم أنه الفاعل المختار ووكيل المعبودات الذى يده الضر والنفع واعلان الحرب وابرام الصلح وشريك الكهنة في تقديم القرابين وهوالحاكم المطلق وأشرف الامة ومولى العباد وسيد الامراء وصاحب الامر والمتكفل بسعادة الامة وكانت الكهنة تقدّسه في محفل عام عنداستلامه زمام الملك ولعل هذه العادة سرت الى الاسرائيلين منهم لائم اقتبسوا كثيرا من عوائدهم وكانوا يكتبون اسمه في الحالات الملوكية اجلالا اقدره وتعظيم المكانته ويلقبونه بجملة ألقاب منها ابن الشمس أوملك البرين أو الارضين أوصاحب التاجين أو محبوب الالهة وغيرذ لك

وكان بياح له تعدد الزوجات من الاهالى والاجانب و يتخذا لحماضى والسرارى بدليل أن رمسيس الا كبرالذى طالت مدة حكمه كان لهمن الذكورثلاثة وعشر ون ولدا وذلا غير الاناث وانا بنه الشالث عشره والذى حكم على سرير الملك من بعده لا نقراض جميع أولاده الذين كانواله من زوجته الاصلمة لان ورائة الملك كانت من حقوق البكرى واقتدت أشراف الامة بملوكهم في تعدد الزوجات على شروط مدق ته عندهم منها أن أولاد الزوجة الاصلمة يرثون جميع مال أبهم بعدموته وغير ذلك بخلاف كهنتهم فانهم كانوا يقتصرون على الواحدة وكان بياح لبنات الملوك الملاص على سرير الملك عند عدم وجود الوارث الشرى من الذكور أوعدم بلوغه سن الرشد وذكر المعلم (روجه) أن أول من أباح حكم النساء على مصره والملك (بنهوتر) أحدم لوك العائلة الشائمة واشترط أن يكن من العائلة الملوكية وسبب ذلك أنهم كانوا يعتقدون أن ملوك مصرليسوا كاق الماوك الذين يحكمون على الناس مصره والملك فرود كورعلى جميع الانار ولايسوغ لبناتهم أن تستولى على الملك معوجود الذكور الااذ النقرض وافيعود الحق في الملك المعرود ولا الذان تقرض وافيعود الحق في الملك المعرود ولا الذان تعرف المناز أبناء الشمس ولذا جرت العادة أن كل من اغتصب الملك ولم يكن من يته يتزوج بأحد مناج أبناء الشمس ولذا جرت العادة أن كل من اغتصب الملك ولم يكن من يته يتزوج بأحد تابناء الشمس ولذا جرت العادة أن كل من اغتصب الملك ولم يكن من يته يتزوج بأحد المناز المناز المناد المنادة الناس ولذا جرت العادة أن كل من اغتصب الملك ولم يكن من يته يتزوج بأحد

بنات الملول السالفين ليصراب ما كاشر عياوتر تبط سلسلة الملول بعضها نايا اله وكانوا يعترمون النساء احتراما زائدا و يقولون انهاقر ينة المرء ورئيسة المنزل والمربسة لاولاده وزيادة على ذلك قدساوى القانون فى العقاب بن الذكور والاناث عند ارتكاب مايوجب ذلك ولشرفهن ورفعة منزلتهن كانت نساء الملوك يحضرن فى المحافل الدينية عند جلوس أزواجهن على منصة الحكم ويشاهدن تقديسهم يدالكاهن الاعظم و يجعلن صورتهن على الاثار بحواراً زواجهن بعد حضورهن فى الجعيان العامة

(استطراد الأباسبه) قال بعض علماء الافرنج الأدرى لماذا سقط اعتبار المراة في جميع بلاد المشرق وهي الحافظة الوداد الامينة على الاموال الصابرة على البأساء والضراء الخادمة بلاأجر أوليس من العدل التأسى بقدماء المصريين الذين لماأدر كوا بفطئتهم أن المضارة والمدنسة الانتم الانجسن معاملتهن والاخذ بناصرهن وعلوا مالهن في قوام الهيئة الاجتماعية أدوها حقها في الشرف ولم يتخسوها قدرها أوليس من التوحش معاملة المرأة بالحقوة والنظر المهابعين الاحتمار وتنزيلها منزلة الرقيق فان بلاد الافرنج لم تزدر بالنساء كبلاد المشرق الامدة وحشها وقد أخذت هذه المسئلة قبل الاتن بنحوقر نين دورا مهما بلادفرنسا وكان الجدال فيها علناعلى ملا الاشهاد و فواها هل النساء من جنس الرجال أم لا فاجاب البعض وأنسكر آخرون من الاطبء و ياليت شعرى هل كان هؤلاء المنكرون رجالا بين الناس اه وفي بعض التواريخ المعتبرة أن (ساتنو) زوجة مال الذوبة حضرت على الفور أمام رمسيس الاكبر بعد حضور زوجها أمامه وقبل دخول باقى رجال الدولة عليه وبذلك يثبت أن عوائد قدماء المصريين كانت كعوائد الفرنج سواء بسواء من الدولة عليه وبذلك يثبت أن عوائد قدماء المصريين كانت كعوائد الفرنج سواء بسواء من حديدة المهافية ا

وقداً تت الشريعة الغراء تعثنا و تنهنا على حسن معاملتين والرافقين منها قوله تعالى فامسكوهن عمروف أوسر حوهن عمروف ولاعسكوهن ضرا رالتعتدوا فانظر رعال الله مافي هذه الاستريفة من الامر بالمعروف في كلتا الحالتين ثم الزجر الذي هوفي معرض النهى عن الاعتداعليين وقوله تعالى وخذ بدل ضغثا فاضرب به ولا تعنث أى اضربها بأعواد من الحشيس الاخضر ولا تقع في عينك رافة بها وقوله صلى الله عليه وسلم ارافوا بالقوارير أى عاماوا النسا بالرافة فان أجسامهن كالقواريراً ى الزجاح ولا يعنى مافي هذا

الحديث من البلاغة والا يجاز والتشبيه وجزالة المعنى فاذا علناذلك بيقنا أن التعدى على هؤلاء القوارير الضعفاء مخالف لا مم الله وأمرسوله ومن يفعله كان متوحشا بل ملحقا بالبهام وانى على غير أى ذلك الفيلسوف الذى قال له بعض النساس أى الوحوش أطرف فقال له النساء والظاهر أن زوجة هدذا الفيلسوس كانت من أظرف الوحوش العدم تربيتها والافالمرأة التى أحسن أهلها تهذيبها كانت نع العون لروجها ولتربية أولادها ولوأرخينا عن الموضوع (راجع كل المرشد الامين تأليف المرحوم رفاعه بكفان فيه الكلام وحرجنا عن الموضوع (راجع كل المرشد الامين تأليف المرحوم رفاعه بكفان فيه الكفاية)

وكانت الماولة بمعلى على رأسها شعراق صيرا و فوق جهم انعبانا من الذهب لان النعبان كان مقد ساءندهم وكانت الكهنة تتقيش بثياب من التيل الابيض الناصع أو الكان النظيف وكان الصوف هر مالسه على جميع الامه لانه متحصل من الحيوا بات ومتكون من دمها وهو خبس بالاجماع و قال بعض أهل السير ان الذى جلهم على عدم استعمال الصوف هو كثرة وجود التيل و الكان وموافقة لسهم الجيب عنصول السنة وخفتهما على الابدان اه ويغلب على ظنى أن القول الاول هو الارج لانهم كانوا أى اللكهنة يحلقون رؤسهم وجميع بنه بسمالوسى كل ثلاثة أيام مرة واحدة و يغتسلون فى كل يوم مرت من صيفاوش اعامل القراح البارد والظاهر أن النظافة كانت عندهم من أهم الامور وقد رأينا في السبق القراح البارد والظاهر أن النظافة كانت عندهم من أهم الامور وقد رأينا في السبق التنديد بالبناء الذى لا يغتسل الامرة واحدة فى اليوم وكان رئيسهم يتوشع بحلد النمر عند و بعض الطير المبناح أكله وبعض الخدر اوات والمقول والف كهة ولحوم ما يهدى الى المعايد من القرابين وكانوا والقوار من والخوارين وكانوا والقبات والمقون وحسن الخط و يلقنون م أسرار الديانة لانهم هم الوارثون اعلومهم والتواريخ والمحاضرة وحسن الخط و يلقنون م أسرار الديانة لانهم هم الوارثون اعلومهم موشعين بحدمة المعارف ومترشحين الخدمة العند من القرابين في أجل العلوم متوشعين بحدمة المعارف ومترشحين الخدمة

وكان المصريون بعقون عن أولادهم بعد الولادة و يعتنونهم و يعلقون جيع رؤمهم و رعا تركوا بوسطها خصلة من الشعر و يهمون برستهم و يعلونهم احترام الشيوخ وهذه العادة انتقات من مصرالى بلاد السارطه ببلاد اليونان (راجع قوانين سولون الحكيم)

وكان ليس رجالهم الثياب الواسعة المتخذة من القطن و ضوه و بمنطقون عليها ويأتزرون بالمتزراكن كانتهذه العادة تتغبر بحسب الاحوال والازمان ويلسون الاحذبة المتخذة من الجلد أومن ورق البردى وكشب برمنها موجود الاتنبالقف المصرى أما النساء فكن بلسن كالرجال ويخرجن طسرات الوجوه بلانقاب ويعتصين بالعصائب ويتطيب ويضفرن شعورهن ويرسلنها ذوائب على أكأفهن ويتحلمن الشعور العاربة عندالحاجة لها ويتقلدن بالقللا تدوالا سماط المتخذة من الذهب والفضة أومن ماقي المعادن أوالا حجار الكرعة وغبرها أومن المعبودات المتخذة من الخزف أوالمعدن ويلسن الاقراط والخواتم من كل نوع و يكتملن ويزجهن الحواجب وكثر من مكاحلهن باق الحالات في أطلال مدنهما لقديمة وهي امامن العاج أوالفخار أوالزجاج أوغر ذلك وكانت مرآتهن من المعدن النقى الجيد الصقل كالذهب والفضة والصفروغيرهما وبالمتحف المصرى كثيرمن ذلك وكانوا يعتنون بترسة أولادهم ويعلونهم حب الوطن ومشارة المشاق والقسان بالدمانة ويشربون المررجالا ونساء فى الاقداح ويستغرجونه من التمر والعنب وهوم صداق قوله تعالى حكاية عن صاحب بوسف في المحين انى أرانى أعصر خرا أى أعصر عنبا لاجعله خرا وكانت المكروم والنخيل متوفرة عندهم بكثرة لاستخراج الجر والدليل على أنهم كانوا يشربون المرصورة الوامدة التى فى مقابر بى حسن والسكران الذى يحمدل منها الى داره وكانوايعرفون على الفقاع والمزر (البورة أوالبيره) (أنظر الشكل الآتى)

صورة كرم العنب ومعل عصرانجر وبه اثنان من الكاب لاحصاء كمة ماورد الى الادنان



أوعمارة العنب ثم كرم العنب وبه رجلان يقطفان عناقيده ويضعانها في سيلة ينهما تمرجل يسق الكرم تم ثلاثة رجال وعملون اكرم تم ثلاثة رجال أو يده تحومسوقة المرتبة ويه رجلان يقطفان عناقيده ويضعانها وهو واقف امامهما و يده تحومسوقة أو يله ويهددهما الفي يه تحديث تملي على كثيرهن أدنان المهر وقدور بهافا كهة ورجلان يسلم ان عليها و يرسانها تم كانب يحدى ذلك تم رجل يحمل سمكا وسلم بهاما كول واخو يقود جارا وغيره يحمل أطباها وأزهارا تم كانب يحدى ذلك تم رجل يحمل سمكا وسلم بهاما كول واخو يقود جارا وغيره يحمل أطباها وأزهارا تم كانب يرسد في دفتره قدورا بهافا كهة وخرا مأربعة رجال بعصرون العنب بأرجلهم وهم فابن ون على حبال يستندون بها تمرجل يصبخرا عن ويه رجلان يقطفان عناقيده و يضعانها في سلة ينهما تمرجل يسق الكرم تم ثلاثة رجال وطيورا تم خادمان خاران على الارض طاعة لسيدهما وهو واقف امامهما و بيده تحومسوقة السطرالاؤلس أسفا

وكانوا بأكاون حيع البقول والخضراوات وبتعامون أكل لم اللنزير ويستعاون الاصابع والملاعق في أكلهم وكانت ماوكهم تجعل حرسها السلطاني من الاهابي أوالاجانب أومنهما معا ويقبلون في حيشهم العساكر المجكة من المفارية والنوية وغيرهم راجع تاريخ ششاق واساميطيق وابرياس وأماسيس وغيرهم وكانوا يؤرخون وقائعهم وحوادثهم باستبلا كلملك على التخت أوعونه أماتر تب التباريخ المعروف عندنا فكان مجهولا عندهم وكانوا مغرمن بالصيدوالقنص ويسون دورهم باللن أوالا بحر وغالما دورواحد ويحافظون على النظافة ونظام الحوارى والشوارع لمرور الاهوية ويدكون أرض دورهم بالشقف وفتات الاحجارو بسضون منازاهم بالحبر وينقشون عليها صورة الاشياء المشاهدة وكانت نساؤهم كنساء الفسلاحين الات يتخذن الاسطعة أندية يتحادثن علها وكان لاغنمائهم العقبار والساتين والوكلاء والمكاب وكان لهممل عظيم لخدمة الارض وتفليعها وهم الدين اخترعوا المحراث والشادوف والنواعر والنورح أوالمدراس وبالجلة حسم الاتالزراعة والحراثة كالخترعوا المعامل لفقس سص الدجاج الصناعى وقدشاهدهده المعامل كلمن دودور وأفلاطون وإرسططاليس والقيصر أدريان الروماني عندسياحتم عصروذ كروها فاضمن ماشاهدوه من العيائب وقال بعض متأخرى الافرنج انطر قةعلالدجاح المسناعي المستعلة عصر لمتزل مجهولة في حسع أوربالغاية الات وانسائعي الافرنج الذين بأون الحمصرو يشاهدون تلك المعامل مخرجون منهاوهم متعمون وروى بعضهم أنقدماء المصريين لمارأ وابيض التمساح والنعام بفقس فى الرمل على شاطئ النيل بمجرد حرارة الشمس بدون تعضب قلدوهما وبعسن ذكائهم صنعوا المعامل وأعطوها الحرارة الكافية فتعجو والم نصح مثلهم ودهب سعينا أدراج الرياح لان موارة بلادهم غير موارة بلادنا اه وقدتكلم عبداللط فالبغدادى على هدده المعامل وشرحها بالتفصيل في كاب الافادة والاعتبار ولكثرة وحودها بأرض مصرضر بناعن ذكوهاضفها وسمعت من الشيخ حسين المرصني رحمالته تعالى أن حالته وضعت مضافي طاقة بحوار الفرن ونسيته فققس بعدمدة وخرجت الافراخ عجردا لحرارة التي كانت تصل اليهمنها وهم الذين قاسوا الارض بالقصية ووضعوالهاطر يقة الحساب المعروفة الات بالقاعدة

القبطية وضبطوامياه النيل وأوسعوا حركة الرى صيفا وشتاء وكانت السنة عندهم منقسمة الى ثلاثة فصول وهي فصل النيل أوالبذر وفصل الرسع وفصل الحصاد وكانت الحكومة عندهم استبدادية مطلقة والتخت مراث والملائ أبوالرعية وكلتههي الاحكام المرعية وعليه النظرفي مهام أمورا لمملكة ومافيه سعادة الرعية وتقدمها أماكيفية سيرالملاك بنرعيتها عصرفهوأن الكهنة سنتلهم فانونا يردون بماحهم وضمنوه حيع أشفالهم الخاصة والعامة فضعوا لاحكامه وعلاابه وكانت ماشتهم تنتخب من جلة طوائف مختلفة كاأن الخدامات الشريفة كانت تعطى لاولاد الكهنة المعدودين فى الدرجة الاولى لانهممتى بلغواس العشرين يوفر فيهم حسن الترسة وكثرت معارفهم وتخلقوا بالاخلاق الجيلة والخصال المجودة وشبواعلي الادب والعدل وكان منهسهمن بلازم الملائو يحضر مجالسه وعنعه عن الشطط في الاحكام وارتسكاب الهوى والزيغ عن الماع سواء السبيل وكانت جمع أشغاله متوزعة فانوناعلى ساعات النهار فعاواله الساءة الاولى خاصة بالنظرفي الدعاوى وحل المشكلات العامة وبانقضائها بلس أفرشابه ويتوجه الحالمعيد وعلى رأسه شعارا لملك فتستقيله هناك الكهنة وبعدأن يؤدى شطرامن العبادة بتاوعليه رئيس الكهنة بعض النصائع المستفرسة من كاب الموتى ثم يشرحهاله وسن فيها ما يحب على الملك و بذلك كان له في كل يوم درس جديد يتنبع به الى فعل الله ير والقيام بمايحب عليمه تله ولرعيته أماياقى ساعات اليوم فكان يستعملها حسب ماهو مدون فى ذلك الدستورمنها ما هو مخصص للاستحمام وما هو مخصص للاكل وأنواعه من لم و بقول وخضراوات وكية النبيذ (الجر) الذي يجب أن يشربه ومنهاما هو مخصص للرياضة والاستراحة وغيرذ لكفكان هذا الدستورعبارة عن شكمة توقف غيهم وتردحاح شرههم وانشئت قلت كانوامقيدين بقيدالاحكام الدينية فاقدين الحرية لكنهم كانوا آمنين على أنفسهم من الوقوع في الهفوات ومم الوسوس لهمم به أصحاب الغايات وماتسوله لهمم النفس الامارة بعيدون عن الحدة والغضب والماعطريق الظلم والعدوان وما ينتج عنهما من الحسرة والندامة كاأنهم كانوابراءون حرمة القوانين ويعضون عليها بالنواجذ ولا يستغاون الالسعادة الامة ولايفتكرون الافيايعودعليهم بالتقدم والثروة فلذا كبروا فعن رعيتهم ورفعواشأنهم وعظموهم حتى أدخاوهم فى مدلاتهم وعبادتهم وقربوالهم

القراس بعدموتهم وقال بعض المؤرخين قداستنبطنامن ثروةمصر وغناها وفتوحاتها الواسمة بأسياوا فريقا وخفامة مبانيها التي كانت كغرة في جم ـة امهات القرى والاشغال الجسمة التي كانت تماشرها الملوك للنفعة العامة كالزراعة والتحارة ومن خصوبة الارس التي ماكان الها الن في جمع المسكونة وتنوع محصولاتها ومن اتقان الاشغال وممودرجها على انه كان هناك أحكام سياسية عادلة مرعية وانه كان هناك ماوك صدقت في وطنيها وسهرت لرواح حال الامة التى كانت تقتبس من مصابيح هده الفوائد كل ما يخطر سالها ويحول بخلدها فيكلل النحاح مسعاها الى آخرما قال ولما تحقق أهل مصرمن حسن نوايا ملوكهم الهم قابلوا الاحسان عثله حتى كانوا يلبسون عندموت كلمن مات منهم شعارالزن ويغلقون الهياكل ويطاون الولائم والعزائم مدة اثنين وسبعين همامتو الية ويقيون له الصلاة والادعية رجالاونساء ويعثون الترابعلى رؤسهم ويتحزمون بقطعة حبل علامة على الحداد ويمتنعون من أكل اللحم والعنب وخبز القم وشرب الجر ومتى جهز المحنطون جنة الملا ووضعوها في التابوت يحضرون بهافي نهاية هذه المدة بحوارالة بروياح لكل انسان الحضور وأن يشهد عايعلم من مساويه وما كان يشينه في دنياه وقد أباح القانون للامة هذه الشهادة أماالكهنة فكانت تهتف بجعاسنه وتذكر مناقبه وتعدللامة فضائله وما كان له من الخدمات الوطنية والوقائع الحربية والمشاهد التي عادت بالشرف على مصر فان لم يجدوا من يعارضهم في قولهم حكم الاثنان وأربعون قاضيا بدفنه مع الاحترام اللائق اللولة والادفن بغيردال وروى أهل السيرأن كثيرامن الماولة حرمن الدفن بهذا الاحترام اسوء ساوكه وقبع تصرفه فكانت الماولة على جلالة قدرها تخشى هذا اليوم وتسال سبيل العدل والانصاف وتتعلى بحلسة الرأفة والرفق بالرعمة وزيادة على ذلك كان هناك ماهو أصعب من هذه الشهادة وهو محواسمائهم من آثارهم التى شيدوهامدة حكهم وبراوافيها النفس والنفيس وكانت الرعيدة أحيانا تدمن نفس آثرهم حتى قبورهم ولم تكتف بجو اسمهم كافعه اوابا "مارالملك أمونوفيس الرابع المعروف باسم (خون أتن) وقدسبق ذكره فى الرحلة بدل العماريه والحاج قنديل وكانت هذه العادة تسرى على أموات الامة كاكانت تسرى على الماول فلذا اتصفت بالتقوى وأكات الحلال وخشت سو العاقبه أما الحند فكانت أعظم طائفة بعدالطائفة الكهنوتية وتقسيم الىجدلة فزق تسمى

باسماء مختلفة كاسماء المعبودات منهافرقة (رع) وفرقة (أمون) وفرقة (فتاح) وغردلك وكان الملك هوالرئيس الاعظم وهوالذى يعين الرؤساء لجيع الفرق من أولاده وأقاربه أومن أولادأ عظم العائلات المصرية معمراعاة الكفاءة والاهلية والدرجة وكانت المادك أرماب الغزو تقودا لحيوش بنفسها الى البلاد المعيدة وتدبر حسع حركة الاعمال وتقف في ساحة الحرب على عرباتهم كافي العسكر وهم شاكو السلاح ومحاطون بخفرهم السلطانى ورؤساء ضباطهم ويقذفون على العدق سالهم ويضربونهم بالبلط وغيرذلك والغرض منهذا هوتشعيع عساكهم وتثبيت أقدامهم في مواقف القتال ومشاركتهم فى النصر وقدذ كرنا في بعض الدروس السالفة ماحصل لللث (سوكونرع) وقد وجدعلى الا "مارأن كثيرامن الماول كانت تقتنص الاسود وهي صغيرة وتربيها ومتى استأنست وصارت داجنة أخذوهامعهم فى القتال فكانت تمشى عادة أمام عربة الماك وتقاتل معهم الاعداء وكان من عادة بعض الولئر سية السياع واتخادها مداخلة صورهم من ذلك ماذكره المقريزى في الحطط أن خارو يه بن احدين طولون في في داره دارا للسباع عمل فيها يوتا من زجاج كل بت يسع سبعاولبوة الى أن قال وكان من جلة هذه السباع سبع أزرق المينين يقالله زريق قدأ نس بخمارويه وصارمطلقا فى الدار الايؤذى أحدا ويقام له بوظيفته من الغذاء فى كل يوم فاذانصت ما تدة خارويه أقبل زربق معهاو ربض بن يدمه فرمى المه سده الدجاجة بعد الدجاجة والفضلة الصالحة منالحدى ونحوذاك بماعلى المائدة فستفكمه وكانت له لبوة لم تستأنس كاأنس فكانت مقصورة في ست ولهاوقت معروف يجمع معهافيه فاذانام خاروبه جاءز ريق ليحرسه فان كان قد نام على سرير ربض بين يدى السرير وجعل يراعيه مادام ناعما وان كان نام على الارض بق قريبامنه وتفطن ان يدخل و بقصد خمارو به لا يغفل عن ذلك لحظة واجدة وكانعلى ذلك دهره قدألف ذلك ودربعليه وكان في عنقه طوق من ذهب فلايقدرأ حدأ ديدنومن خيارويه مادام ناعيا حيى اذا أراداتته انفاذ قضائه في خيارويه كاندمشق ورريق عائب عنسه عصر ليعلم أنه لا يغسى حذر من قدر (راجع ذلك في الحزم الأول عرة ١٧٧)

أماجيش مصبر فلم يعهد أنه كان به عسا كرمن الفرسان لان حسع الا مار واللوحات

الخرسة خالية عن ذلك وربحاوهم القارئ أن المصريين كانوا يجهاون ركوب الخيل وأنواع الفروسية فدفع الهذا الوهم القول المهم كانوا يعرفون جيع ماذكر الكنهم لم يدخلوه في حيشهم والدايل على ذلك أنه وجد في كثير من النصوص صورة فارس يركض جواده و نجاب يعدو مسرعا بفرسه وهو قابض على قراطيس من ورق أومكاتيب ليسلها في محل لزومها ووجداً يضاصورة أجنبي يعدد و بفرسه وهو بالاسر حفر ارامن الموت راجع لوحة الاسلمة الانتسامة

أماماذ كرنه التوراة في الفصل الرابع عشر من سفرانلروج من أن فرعون غرق في المحرمع خيله وفرسانه وعرباته فهذا لا ينافى عدم وجود حيش من الفوارس لان الخيالة التي كانت معه كانت من الاهالى المتطوعة لامن الجيش وقال (شميليون فيجال ) ماعلما الله كان لمصرعسا كرديالة وأن الغرض من الفرسان المذكورة في التوراة هم براكبو الغربات لاراكبو الخيل وأن التوراة ذكرت في موضع آخر أن فرعون غرق في المحر بخيله وعرباته وفوارسها أى المقاتلة الذين كانواعليها الى أن قال ويؤيد صحة ماقلنا، وهو خلو الحيش المصرى من حند الخيالة كيفية تربية العساكر وغريباته المختلفة المنقوشة على الآثار وجديها مشاة ولم ترالخيالة عليها أدفى ذكر وسكوتها دليل كاف على عدم وجودها به وكانت هدا الغريبات عبارة عن مصارعة ومنازلة مختلفة النوع والشكل فتارة ترى والترتيب فتراهما يتحفضان ويرتنعان ويارة في هيئة المكر والفريت ويشتبكان ويفترقان والترتيب فتراهما يتحفضان ويرتنعان وتارة بقعان ويقومان ويشتبكان ويفترقان ويغلب أحدهما الاخر فينه زم المغلوب غيم وعادة الاجسام ليس عليهما غير منطقة عريضة المخاتلة والمراوغة والحيل والقوة وهما عراق الاجسام ليس عليهما غير منطقة عريضة تسترسواتهما (أنظر الشكل الآتى)

( تمرينات رياضية عسكرية )



وكانت تربة العسكروتريناتهم تستغرق المدد الطويلة يدخل فيها جميع القواد والرؤساء كايدخل فيها جيع العسكرعلى اختلاف طبقاتهم وكانوا يعقد ونهم من حين شبيبتهم على المكافحة والمقارعة ومنازلة بعضهم بعضا ويعلونهم قواعد الحرب وأركانه حتى يشبوا على حب القتال واقتحام المعارك وكان جميع أبناء الحند تتعلم كا تائمها وتتمرن في حداثة سنهاعلى اجراء الحركات العسكرية لانهم هم الوارثون لا تائهم القائمون بحماية الوطن بعدهم ولا يصرح لاى انسان منهم أن يشتغل بحرفة أخرى ما دام يقوى على حل السلاح وهوخال من جميع العاهات والاهم اض

وكانت الاسلمة عندهم هي الحراب والمزاريق والرماح والقسى والنشاب والسيف والحسام والخمر والدبوس والنصل والبلطة والشاطور والسكين والدرق والدروع والزرد والمخفر أوالخودة (كافى الشكل الاتى)

## (أسلعة قدماء المصريين)

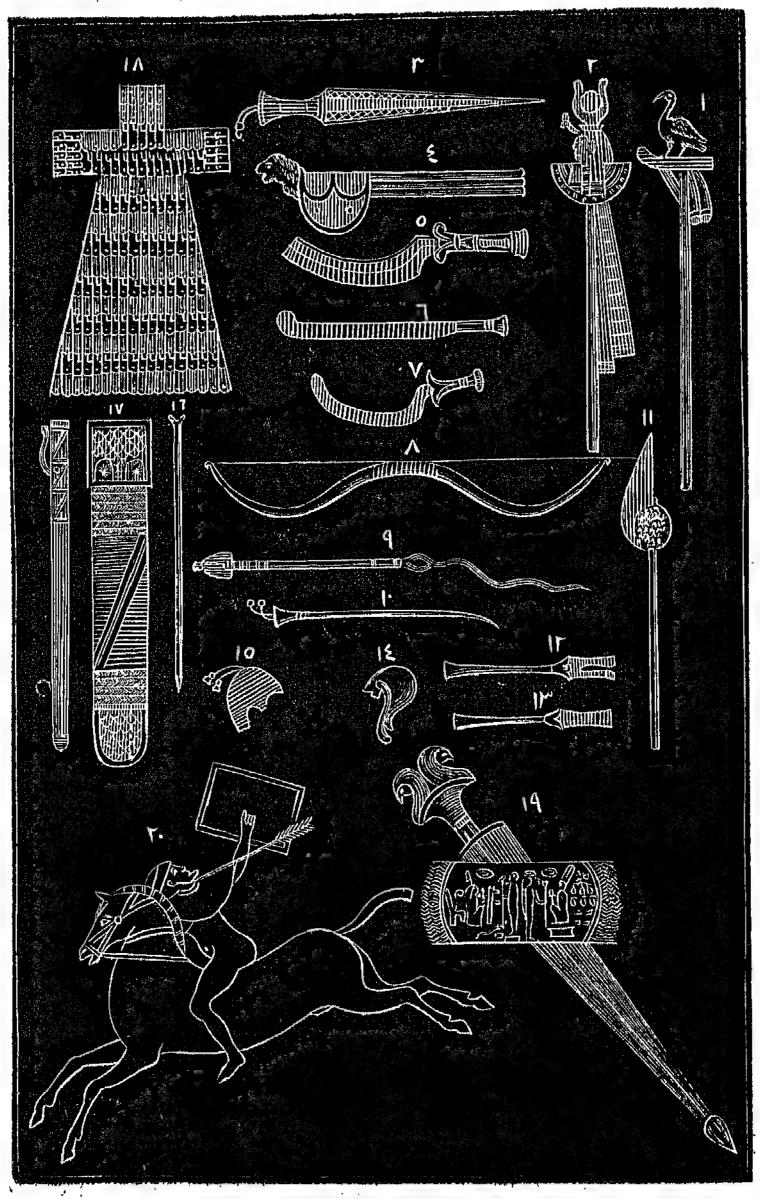

وبرى على بعض الا "اركيفية المعسكرالمصرى وهومكان من الارض مربع محاط ماخشاب وأو تادمن كلجهاته وعلى بايه الديديان (خفيرالنوبة أوالنوبتي) وفي الجهة المقابلة له خمة الملك أوالقائد العام مضروبة وبجوارها الاسد المستأنس رابض ويداه مغاولتان (مربوطتان) و بحواره خفرمن العسكر قائم و يده عصاطويلة عمضارب الضباط وخيامهم وعلى جاني باب المعسكرصةوف من الحدر والخيل بلاسروج وامامها العلف متوذع على الارض أوفى المداود (المعلف) خمصفوف من العربات الحربية مرتبة فالجهة المقائلة لصفوف الحسوانات أماالجهة الخالية ففيها السروح وأطقم العريات ومهمات الحدلة والرحال والاحلاس والبراذع مربوط بكل واحدة منهاسلتان للزاد والمشروب وعلى يمن المعسكر بعض الخند يجرى الحركات العسكرية والتمرينات الحرسة وبعضهم يتربض كأنه فرغ من تعلمه وفيجهة أخرى عساكر الرديف تمارس الحركات والتعليمات وترى الاوام العسكرية جارية على محور الطاعة والامتثال وفي جهة أخرى صورة "نفيذالعة قابعلى المجرمين من العساكر وبعض الضباط فوق عرباتها يطوف على الجند للتفتيش وصدور الاوامر أومباشرة تنفيذها وعلى الجهة اليسرى من المعسكر بيارستان الجند (المستشفى) والنقالات مرتكزة بجوارها نم المرضى من الخيل والجير والاطبة الساطرة قاءون في خدمتها والطومارجية (خدمة المرضي) واقفة تركب الادوية والجرع وتستقيها لمرضى العساكر وترى حول المربع فرسانا فوقءرياتهم يمارسون حركات التعليم وأركان الحرب وعساكر المشاة فى المصارعة فاذا عرفناذلك علنا أن الجيش المصرى كان يتركب من صنفين فقط وهما المشاة وفرسان العربات الحربية وترىف غيرهذا الموضع صورة المشاة منقسمة الىجلة فرق منهامالعسا كرهادرق يسترها من وسطها الحرأسها وفي دها المني حربة أورم وفي اليسرى باطقبهراوة (يد) قصيرة وسابهاأقسةقصرة وصدة وفهامت كاثفة بالرجال وكان أغلب الحيش بتركب من هؤلاء الفرق ومنهاالمشاة الخفيفة وعساكها تحمل فى يدها السرى درقة صغيرة مستديرة وفي اليمنى حساما أوسيفاأ عوج له قبضة وعلى رؤسها خودمن النحاس أومن باقى المعادن محلاة منأعلاها ومنهافرقة الرماة أصحاب القوس والنشاب وعساكرها تلبس أقسة طويلة وتحمل قوساعظم امثلث الشكل وعلى كتفها جعاب النبل

هذاما مختص بترتيهم وشام وسلاحهم أمار تبسيرهم للغزو فتكون المشاة النقيلة فالقلب وهي منقلة بالسلاح وتكون العربات الحربية من أمامها ومن خلفها وعلى القط الخيفة ومتى دنوا من العدة عقد الملك حفلة جامعة يحضرها جميع رؤساء الجيش وضباطه وينجون جميعهم بالدعاء والابتهال الى معبوداتهم ويطلبون منهم النصر والفوز على أعدائهم ثم يستم الملا فيادة الجند ويزحف بهم على العدو وتقدم فرقة من المشاة ومعها النفير يتاوها عربة بها صارى من صوب عليه صورة رأس كس يعاوها صورة ورص الشمس وهور من على معبودهم (راجع عمرة 1 و 7 من لوحة الاسلمة) ثم يأتى الملك فوق عربته تحفه عساكر الرماة وضباط الحرس السلطاني و بحمرد ما يصل الى العدة يساجلهم الحرب ومنى تم المانت صحابهم يقوم خطسا بين ضباطه وهم يقدمون اله الاسارى من الاعداء و يبادر كل فريق الى قطع السد خطسا بين ضباطه وهم يقدمون اله الاسارى من الاعداء و يبادر كل فريق الى قطع السد المهنى من كل ميت من الاعداء و تارة يقطعون احليلهم ثم يحصونها و يجعلونها حرما و يقدمونها الى المالة ليعرف عدد الاسارى والاموات و ترى جيع ذلك منقوشا في معبد و يقدمونها الى المائه عدد الاسارى والاموات و ترى جيع ذلك منقوشا في معبد ومسيس النالث بعدينة أبو

فاذا كان الحرب براكان الملك بوسط عسكره بقائل وهوفوق عربته كاحدهم واذا كان بحرا تصطف سفن المصريين أمام سفن العدق بقرب الساحل فتحرى وتتحرك بواسطة الشراع والمدارى والمحاذيف وتصطف عساكر الرماة على الساحل لتساعد من بالسف من المصريين ويرمى الجيع بالنبل والنشاب على سفن العدة ومكون الملك قاعماعلى قدميه بوسط العساكر البرية يدير حركة القنال ويترك عربته مع باقى متاع الحردة ومتى فاذ بالنصر بتبع العدة برا وجورا وينصب القناطر على الانهار وعرمن فوقها مع جيشه ويدخل بلاد العدق ويستولى عليها وتتسلق عساكره على القلاع والحصون ويأمم الملك بهدمها أو باحراقها بالنار ويسمع قول سفراه العدق ويلى عليهم شروط الصلح ويضرب الجزية والمغارم ويسين لهم مقدارها وكينها فتارة تكون من المعادن النفيسة أومن الاشياء النسادرة الوجود النافعة أومن أدوات الحرب والاسلمة أومن الحيوا نات الاهلية الخاصة مناكم المنال المدرة الوجود النافعة أومن أدوات الحرب والاسلمة أومن المعادن النفيسة ويخاطبهم النسادرة الوجود النافعة أومن العدومة من مصير شم يعمع قواده ورؤساء جيشه و يخاطبهم مثلا البلاد أومن الاشياء المعدومة من مصير شم يعمع قواده ورؤساء جيشه و يخاطبهم مثلاً البلاد أومن الاشياء المعدومة من مصير شم يعمع قواده ورؤساء جيشه و يخاطبهم مثلا البلاد أومن الاشياء المعدومة من مصير شم يعمع قواده ورؤساء جيشه و يخاطبهم مثلاً البلاد أومن الاشياء المعدومة من مصير شم يعمع قواده ورؤساء جيشه و يخاطبهم مثلاث البلاد أومن الاشياء المعدومة من مصير شم يحمع قواده ورؤساء جيشه و يخاطبهم مثلاً المدومة من مصير شمير شمير عليه عليه من الاستفاد المعدومة من مصير شمير عور من الاستفاد المعدومة من مصير شمير المدولة المدورة المناسبة و المدورة المدورة المدورة المدورة من الاستفاد العدورة من الاستفاد المدورة المدورة

عامعناه المبعوا والتسطوا وليصل فرخكم الىعنان السماء فان الاعداء ولتعذيرة من قوتى وبأسى وقد حاق بهم عضى و متلات فئدتهم رعمامن هيدى فاس رأول كارد ضار وقد المعتم كالناشق فازهقت أرواحهم اللمشة واطعت أشهارهم فوصلت الهم وأحرقت قلاعهم وانى أناالحامى لجي حوزة مسر وقاهر المتوحشين أعداءها تمختم قوله وأمرهم بالعودة الحالاوطان فمشى الحيش فرقافرقا والملك فوق عربته يقودخيلها فسندوهي مطقة بالبدار ينةلها مجللة باحسن مايكون وتتقدمه الاسارى وهممكاون بالحديد وتحمل بعض ضبياطه المظلات على رأسه ويدخل في موكب عافل مدينة طينة وتكون الاسارى خلفه ومتى وصل الى المعبد ترجل ودخل وأنى على معبوداته وشكر لهمهذه البدالسفاء حبث منتعليه مذا الفتع شم شوحه الى داره ويعن وماللتريات فتأتى المسه الوفود من أرجاء الملكة وبعسدما يجمعون في قصره يخرج بهم الى المعمد تقدمهم رجال الموسيق ومعهم الشبابة (الماى) والنفير والطيل والمغنون والمرتاون و تناوهم أهل الملك وأقاربه ثم القسس غرؤساء الدواوين ورجال الدولة غما بنه البكري أوالوارث لللذ وعشي أمام الملك وهو حامل المحور تم الملك في محله الحلى بانواع الزينة يحمله اثناعشر ضابطامن قوادالجيش وعلى رأس كلواحدمنهم ريشة من ريش النعام والملك في نته وأجمه الماوكية جالس على المخت الماوكي فوق المحل وعليه صورة أبي الهول علامة على القوة والتدبير مصورة سمع علامة على الشهامة واقتحام الاهوال وتمشى أولاد الكهنسة حول المحل وهسم عاملون قضيب الملك وقوسه وياقى سلاحه والاشارات والعلامات الماوكية م تاوه باقى الامراء وكازالكهنة وضياط الحش وهم مصطفون صفين وحول الجمع فرقة من العساكر المشاة عشى كالحلقة المفرغة لتمنع الناس من أن تخلل هذا الترسب أماياقي النياس فتمشى حول الحلقة ومتى وصل الى باب المعبد ترجل ودخله وقضى به ماوجب علمه وتقابله الكهنة وتجرى رسومها المعتادة ثم يخرج ويعود الى قصره كاأتى أى على مداالترسب الذى ذكرناه وبعد ذلك ينفض الجع ولولا الاطالة لشرحنا جيع ما يقعله بالمعيد (أنظر الشكل الآتي)

اللاهوروس (هورعب) فيموكيه متوجه الحاللعبد



ومن البديهي أن جميع ماذكرناه هناماكان مطودا في جميع أيام الفراعنة بلكل وقت كان يعطى حكه

وكان من عادتهم أنهم يجعلون مع كل من مات من أفراد الامة حجرامكتوبا عليه اسمه ولقبه واسم أبيه وبعض أدعية لعبوداتهم ومن لم يكن معه هذا الحجركان كن لم يحلق والظاهر أنهم كانوا ينفرون من حلى الميت وما كان يستعلمن آلات حرفته حتى كانوا يدفنونها معه كاكانوا ينفرون من رؤية الاجانب مالم تلئهم الضرورة لاستخدامهم عندهم

# الفصل السابع (فالرحلة العلمة وسان مااشتمل عليه معبد الاقصر)

اعلموفقك الله أن الحكومة السنية نظرت الى معبد الاقصر بعين الاهمية فني سنة ١٨٨١ حررت نظارة الاشغال العومية كشفاشاملالسان المنازل والاملاك الموجودة به وقمة كل واحدمنها ولكن اعدم الاقرارعلى طريقة حسناءمناسبة العمل عقتضاها بقي الحال على ماكان وفي سنة ١٨٨٣ وسنة ١٨٨٤ فتح كل من جرنال الديبا بفر انساو التمس بانسكلترا اكتتابا عاما فمعانحو . . . ١٩ فرنك عمارة عن ٧٣٢٩٢ قرش ويخصص جزء منه الشراء بعض هذه المنازل وهدمها وازالتها وجرى العمل على ذلك من ابتداء ويناير سنة ١٨٨٥ مُفرغت النقود ووقفت الحركة فاضطرت مصلحة الا "مارالى أن تدفع في سنة ١٨٨٦ جانامن ميزا ستهاا لحاصة لاغماما كانت شرعت فيسمن العمل وأماحت للفلاحين أن بأخذوا سيغ غيطانهم من هدا المكال فكان في ذلك بعض المساعدة على تعاز الاعمال ولكن كلذلك ماكان بشهق غليلا وصارت الحركة بطيئة والشعذ يمشى الهوينا وكلما تنكشفنا حية يظهرأنها مختله البناء متزعزعة الاركان فارتمكت الاحوال وغابت الامال فارسلت نطارة الأشفال مندوبها لسدى وأبه فمايراه فررتقر يرابيان مايلزم اجراؤه فكان ذلك باعثاعلى صدوراً مرخديوى يقضى بفرض جعالة قدرهاما ته قرش على كلسائع يريدالتفرج على أمارالصعيد وأنهدا الملغيدخل في دمصلة الاسمار السفقه ععرفتها على اصملاح ما بلزم بالا من المعرو النظيف وترميم وغيره وبذلك مارت الاعمال على محورالاستقامة واشترت المصلعة سكة حديد صغيرة نقالى لطرح الاتربة المتغلفة من الهدم

فى غرالندل فكان فى ذلك مساعدة عظمة م أصلحت بعض العدالتى كانت أذابتها أملاح الارض الناشئة من رشيح فيض النيل و بنت سورا حاجزا لمنع الاهالى من القاء القادورات والقمامات فى المعبد ورفعت سورالنيل لمنع دخول المياه به وقت فيضه ولم يبق به الات غير منزلين ومسجد سيدى أبى الحجاح وضريحه ولا يحفى مافى ذلك من المشاكل أماقشلاق البوليس والبوسطة وغيرهمامن الاماكن التى كانت هناك فلم يبق لها الاتناثر وبذلك راق الحيى وخلا الحوليعيد

وذكرعلاء الا مارأن معبد الاقصر والكرنا بنيالسلائة معبودات وهي (أمون ع) وزوجته (موت) وابنهما (خنسو) وظن بعضهم أن معبد الاقصر تأسس على اطلال معبد قديم كان من بنا ملول الطبقة الثانية وأيد دعواه بالادلة الا تبة وهي أن في سنة ٨٧ وجدت مصلحة الا مارحين كانت تنظف هذا المعبد مائدة من الحرالاسود الحرائين كان صنعها الملك (اوزرتسن) الثالث من العائلة الاثنى عشرليقرب عليها القربان المعبود مدينة اهناس المدينة ومنها وجود أحجارا ثرية عليها اسم الملك (سبل حوتب) من العائلة الثالثة عشرة ومنها أنه كان من عادة القوم أن ينواهما كلهم على اطلال الهيا كل القديمة المندرسة غرأن جمع ذلك طن وتعمن وان الظن لا يعنى من الحق شيأ

أماالذى أسسه فهوالملك أمونوفيس النالث المعروف على الا مارباسم (أمنحتب الشالث) من العائلة الذامنة عشرة وقطع أجاره من جبل السلسلة وشد جميع أما كنه المهمة عمات ولم يتم جميع نقوشه فاتمها هوروس (هور حب) آخر ملوك هذه الدولة وبه لللك سيى الاول من العائلة التاسعة عشرة بعض مبانى وقد سبق ذكر ذلك وهذا الهيكل يشتمل على المعبد من حيث هو وعلى بعض أروقة صغيرة غرجبة الايوان أوالبواكى وكان جميعها معروشا بالخراط في عمال الذي كان محفوفا بالايوان العروشة غرده لم الخوا الهوائلة و يقال النها كانت أكبر وأعظم جميع أساطين مصر وهذا عرضه خسمة وخسون متراوأ عظم عرضه خسمة وخسون متراوأ عظم عرضه خسمة وخسون مترا وكان به نعومائة وخسمة وخسين اسطوانة وهوالذى أحاط عرضه خسمة وخسون مترا وكان به نعومائة وخسمة وخسين اسطوانة وهوالذى أحاط وأرصدها على معبوده (أمون)

أمارمس الا كبرفقد زادبه الحوش الشانى العظيم وأقام فى دائر ته صفين من الاساطين المعروشة وشد برجيه ونصب مسلتين أمامه ما وهو الذى صنع التما شيل الحافية التي به ولما دخلت الديانة المسجعية مصرست مه مهم ميلادية أحدث النصاري به كنيسة برحية الايوان أو البواكى المتصلة برحية الحوش وسيدوا أبواب الاروقة التي جهة المنوب وجعاوه اثلاثة أما كن مستقلة بنفسها

وفى مدة حكم العزيز محمد على باشا أنع باحدى مسلق الاستخدرية على دولة فرنسا فالتمست منه أن تستبدل هدد الهدية بمسلق الاقصر اللتين على باب هدذا المعبد ففعل وأجاب طلم ا وفي سنة ١٨٣١ ميلادية بعثت حكومة فرنسا ارسالية فنقلت احداه ما المدينة باريس وأقامتها في ميدان (الكونكوردو) أمام سلتا الاسكندرية فقد أنع باحداه ما اسماعيل باشا خديوى مصر الاسبق على دولة أمريكا و بالاخرى على دولة الانكليز فاخذوهما في سنة ١٨٧٧ الى ولادهما

وقداهم تعلما الا مريس وترجه جيع نقوش هذا المعبدولم يتى منه الاالمكان الذى مسمه سيدى ألى الحجاج وقد صدر الامر من مدة قريبة بهدمه و بنائه في مكان آخر أما المسلة الثانية الباقية الا تنهناك على باب العبد فسلغ ارتفاعها م سنتى و م مترا من ذلك به مستى و م مترقمة تاجها وهو كالقع وعرض قاعدتها تحو و متر و بعثر و بلغ ثقلها و مرى على كل سطع من أسطعها أسسفل القة صورة و بلغ ثقلها و مرى على كل سطع من أسطعها أسسفل القة صورة و مسيس الاكبر جات ية دم فرا بينه الى المعبود (امون رع) وهاك ترجة بعض ماهو مكتوب علها

النهرالاول من السطى الغربي (هوروس الشمن النور محبوب رع الملا الحدوب مثل أمون النرع البكرى الحالس على كرسيه ملك الصعيد والجيرة (رع أوسر معت ستب أن رع) الناهم (أمن مرع مسو) مسكن أمون صارم بنا مشل أفق السماء وقد النها الناس محافع له في هذه العاصمة ملك الصعيب دوالجيره (رع أوسر معت ستب ان رع) ابن الشمس (أمن مردع مسو) (ملحوظة) الاول اقب رمسيس الاكبر والثاني اسمه النهر الشياف من السطي نفست (هوروس الشمس الشماع صاحب المقطلة رب التاجين المهاب الحاى مصرهوروس الطافر قامع الام المارد للاشتعباء ملك الصعيد والعبره المهاب الحاى مصرهوروس الطافر قامع الام المارد للاشتعباء ملك الصعيد والعبره

(رع أوسرمعت ستبان رع) الذي يشتغل لفغراً سمه أمون في مسكن الحق حتى صارت أرباب طيمه في عاية السرور وابته جت عاخلاه ابن الشمس (امن مررع مسو) النهرالثالث من السطيح نفسه (هوروس الشمس محبوب معت ملا الاسمار العظمة مسكن أمون) الملادالقوى النبيه رب السيف القاهر ملك الصعيد والعدره (رع أوسرم عت ستب انرع) ابنالشمس (أمن مررع مسو) الذى أبهم أرباب طسه الخ النهر الاول من السطح الشمالي (هوروس الشمس محبوب معتملات الصعيد والمعيره (رع أوسرمعت ستبان رع) ابن الشمس (أمن مررع مسل) رب المدحمثل (تاتن) صاحب الارضين (رع أوسرمعت ستب ان رع) صانع الاسمار العظمة عدينة طبية المختصة بأسه أمون رع الذي أبطسه على كرسيه ابن الشمس (امن مر رعمسو) وهكذابا في أوجه المدله وفى كلوجه أوسطح ثلاثة أنهارمن الكابة غيرأن جيع معانيها تدور على هذه المعني وكان بقاعدتهاصورة أربعة قرودمن الجراللطيف تعرف عندعلاء الاسمار استنوسيفال)(1) نقل بعضها الفرنسيس الى بلادهم عندما أخذوا المسلة السابق ذكرها ولهذا الآن لايعلم ماكان الغرض من عله ولاء المسلات وزعم العلاء أن الغرض هو تخليد اسم الملاك أصحابها وشهرة المغيد الذى تكون أمامه كالمثذنة وبرج الكنيسة اذليس الهمامدخل في قواعد الديانة أماياب المعبد فكان من ينابستة تماثيل جسمة جدا وكلهامن علهذا الملك وهورمسس الاكبرالمعروف باسم رمسيس ميامون أوسه بزوستريس أو رمسيس الثاني أماالتمثالان اللذان عن عين الداخل ويساره فهمماصورة هذا الملك وهوجالس على تخت ملكه وهما باقيان الى الات والاربعة الاخبرة على صورته وهوقائم ولم يبق منها غبروا حدسلم لم تطرق السميدالتلف وكلواحدمنهامتخدمن جرواحدمن الجراست الاسود وفى القنال الغربى وهوالسليم عرق أحريت دعلى العصابة أماعرض جلسته فتبلغ . 6 سنتي و ٢ متر وطولها - متر وارتفاعها و سنتى و متر وارتفاع التخت أوالكرسي الحالس عليه هذا التمثال يبلغ. و سنتى و ٢ متر وارتشاع النمثال ٥٥ سنتى و ١ متر منها ٥٥ سنتى و ٢ متر من القدم الى الكتف ومنها م مترارتهاع الرقية والرأس والباقي وهو مترقعة العصابة

<sup>(</sup>۱) السينوسيفال حيوان عرافي بكون على هيئة انسان بأس قرد وهو رمز على كوكب الشعرى

والتاح وهوم كب من تاجى الصعيد والعيره داخلان في بعضهما فوق العصابة المسنوعة على شكل قباش به خطوط يحيط بالرأس ويرى في عنقه قلادة جيلة المنظر أواسم اطمنضدة وعلى بدنه صورة ثوب متعد بلطف به ثنيات يصل الحركبتيه و يوسطه منطقة معقودة فوق الخصر وعلى أحدجوانب التغت صورة زوجت الملاحكة (مُوتُ مَنْ نَفِرَتُ أَرى) وعلى قاعد ته صورة الامم التي خضعت له من الزنوج وأهل أسيا واسمهم مكتوب في خانات ماوكيه على صدرهم

أماياب المعيد فهو محصورين البرجن السالف ذكرهما ويبلغ عرض كل واحدمنهما . ع سنتى و ٨ متر وطوله ٣٠ مترا وسعة الباب سنهما ع متر فعلى ذلك بكون عرض وجهة المعبد ع ومترا وحالم ماالات غرجيدة وتؤذن بالسقوط مالم تتداركه ماعن الحسكومة بالترميم والتقوية ويغلب على الظن أن الشرقي منه ما يسرع له الدماراذا أزالت المصلحة الاتربه التى تسسند جدرانه وكان فى الجهة الشرقية من الباب سلم يصعدالى عرشه ومنه يصعد سلمان الى أعلاهما وارتفاعهما يم سترا ويرى فيهما معض أعجار مأخوذةمن المعبدالصغيرالذي كان بناه هناك (خون أتن) لمعبوده قرص الشمس وجمع وجهدة الباب منقوشة وعليهااسم رمسيس الثاني ونصوص بربائية تدل على وقائع هدا الفاتح مع أمة الخيتاس (فى برالشام وقد تعزب فيه على أهل مصراً غلب سكان أسساالصغرى) وصورة المعسكر وعساكر الرماة التي سبق الكلام عليهم في هذا الدرس وعلى الجهة اليسرى صورة الملك يجلدانن منالحواسس وبجوار ذلك صورة مشورة حريبة معقودة ثما للفرالسلطاني مركب من العساكر المصرية وعساكر (الشردنه) و يعرفون بخودهم الكروية الشكل ذات القرون والاكرة الصغيرة وعلى الجناح الشرقى صورة المصاف أى الواقعة الهائلة التي كانت بين هدا الملك وأمة الحيتاس وعلى المين صورة الملك را كاعربته يرجى سهاماعلى أعدائه وقداحناطوابه منكل ناحيسة غرراهم قدائه زموا وولوامدبرين ووقعوافى النهر وترى العربات المصرية أعلى وأسفل تسمرصفوفامع الترتيب والانتظام وعلى كلواحدة ثلاثة رجال أحدهم يقاتل الاعداء وثانيهم قائم بسياسة الخيل وثالثهم يقودها وفي نهاية المهة السرى جيش العدومصطفاأ مام جيش مصر وكل منهما يزحف على عدوه وأسفل ذلك كتابة صورتها (عادالوغد اللتيم ملك الليتاس وهويرجف فوق عربته المريسة)

وعلى عربة كتابة بربائية ونصها (خلفه عشرة آلاف وتسعائة مقاتل وهم جيس العربات أتى جهم من بلاد خيتاس الحقيرة) غرى جيوش المصالفين من الاعداء دخاوابازد حام في مدينة محصنة بالاسوار يحيط بها الماء والتحوا اليهافر ارا من جيس المصريين وترى لهم صورامتنوعة ظاهرة منهم أمة الخيتاس ولهم وجوه ضخمة متقبضة (متكرمشة) ورؤمهم مستورة بقال معقود بشريط على جبهم ومنهم أمة الشكلاش وعلى رؤمهم قللسوة نازلة من خلفهم ومنهم أمة الطورشا ولهم خودة دقيقة من قتها غم أمة الحكارى ولهم عصابة تشبه قلنسوة الحجم وأسفل ذلك تفصيل الواقعة منقوش بالقلم القديم وهذا النص يعرف عند علماء الاسم قصيدة (ينتاؤر) ولم تعرض لذكرها اذليس هذا محله فراجعها في عند علماء الاسم قصيدة (ينتاؤر) ولم تعرض لذكرها اذليس هذا محله فراجعها في كتاب توفيق الجليل للرحوم وفاعه بال غرة هم

وكان ظاهرا لحوش الذى بناه هذا الملائم ذا المعددمستورا بالنقوش والنصوص البربائية وتواريخ وقعانه غيرأن دالدهر تسلطت عليما فازالتها بالكلية ومحتها بالطريقة القطعية لكن لحدن الحظ نجد صورتها في كنرمن المعابد الباقية من أيامه

أمانتوشداخلهذا الحوش فنصوصدينية ولافائدة في ذكرهاهنا ويرى به أسماء رؤساء بلادوهى عبارة عن الاقاليم التي كانت خاضعة لمصرمدة حكم هذا الملكان لا بدوأن غديه بعض الجهة فستورة بمسحد سدى أبي الحجاج وإذا كشف هذا المكان لا بدوأن غديه بعض أشماء تاريخية أوجفرافية وترى بجوار حلية الباب الذى شده أمونوفد س الثالث ما بق من التصاوير التي كانت تدل على العبادة وعلى حائط رمدس صورة الابراج والمسلتين والستة تماثيل مصورة سبعة عشرمن أولاده وفي بدكل واحدمنهم باقة أزهاد كائم مأتوا ليحضروا مخالة عامة وخلفهم فوج من الخدم والحشم ومعهسم ثيران ليقدم وهاقر بانا و بين قرونها علامات مختلفة

#### الدرس اتخامس عشر

(فى الصلىناعة المصرية والدرجة المدنسة)

قدأ اعنا في بعض الدروس الماضية بطرف عما كان القسس المصرية من القدم الراسخ فى العلوم على اختلاف ضروبها وتماين مناهيها وتنوع مصادرها ومواردها وماكان المصريين من البدالسفا في احرازهم قصب السبق على غيرهم في درجة الزراعة والامارة والتجارة براوبحرا وماكان لهممن الاولية في سن القوانين والشرائع وغردال والاتن نذكراك ذلك مفصلا تميماللنائدة فنقول روى المعلم شميوليون فيجال فى تاريخه على مصر أنقسها كانوا كصابيح يهدى بنورهم منشاء من الاجانب حتى انعلما أور باالتي بلغت الاتن شأوالمدنية ورفعت أعلام الرفاهية لمتزل متطفلة على لفظات موائدقدماء اليونان وغيرهم الذين تطفاوا في أيامهم على لفظات موائد أولئك القسس الجهابذة وقال بروكش باشا ان المصرين تبحروا في حيا العادم على اختسلاف مشاربها وعلوا مالم يعلم الراسخون منعلا أورياالات وكانت علومهم منقوشة فى صدورهم وسطورهم وعلى هيا كلهموأما كنهم العامة تميماللا ستفادة والتعليم وكأنهم رزقوا الحظوة في نشرالعاوم وتهذيب الامة وبثروح الفضيلة النادرة المنال ينهم وقال هبرودوت انمدارس الكهنة منتشرة في جميع أمهات القرى عصر ولكل مدرسرة جامعة رئيس أوحبريدير حركتها وهدذه الرسةميرافية كرسة الكاهن الاعظم الذى مقره في هيكل العاصمة ولهمن الشرف والمكانة عندذو مه ماللات نفسه عندرعيته اه وكاأن الحكومة كانت تضع في هذا الهيكل الاعظم عما الله جيع الملاك الذين تناو بوا الجاوس على تعت مصركانت الكهنة تعفظ به أيضا تما الرؤسا الديانة الذين تناوبوا الجاوس على التفت الكهنوي ولمادخل هرودوت مصر وزارهذا المعبدأراه كهنتها ويه غشالا وأشارواله على واحد منها وقالواله ان هذاهوآ خرمن مات من رؤسا "منا وهوابن هذا وأشار واله على غيره وهو ابنهذا وهكذا الى آخرها مقالواله اعلمأن في مدة أحده ولاء الاحبار أشرقت الشمس من حيث تغرب مرتين وغربت من حيث تشرق مرتين وقداضطربت علاء جيع الازمان في تضريح هـ فدا الحادثة الحوية فاجازها بعضهم وأنكرها آخرون وقالوا ان

الكهنة ألغزوا بهذا القول على أب المؤرخين (وهو هيرودوت) وقال بعضهم ان المؤرخ المذكور فهم منهم غلطا وقال فريق ان فى عبارة الكهنة تحريفا وقالت طائفة الكهنة الذين أشاعواهذا القول وهموا ذلك ثم قالهذا المؤرخ ولما أجريت الحساب بناء على وجودهذه التمايل ظهرلى أن مصر كانت عامرة آهلة مقامة الاحكام والشرائع قبل دخولى عصر بنعو ١١٣٤٠ سنة اه والظاهر أن هدا المؤرخ جعل لكل قرن ثلاثة أجيال واعتبرا لجيل ٣٣ سنة وكسر فان صح ذلك كان الزواج غيرمباح عندهم الالمن بلغسن الثلاثين سينة

وقال بعض على الآثار ال الكهنة كانت تعرف علم الكميا والتعليل والتركيب والخلط والمزج والتقطير والتصعيد وأن لفظة كميا محرفة عن لفظة كم التي معناها باللغة المصرية الاسود وكانت على في الاصل على بلاد مصر

وزعم الدجالون المواعون بعلم جابر بن حيان أن كهنة مصركان لهم اليد السفاء فى قلب المعادن الى ذهب وقضة وخبرة تامة تندير الاكسير أوالحرالمكرم واستمالوا بذلك عقول كثير من البسطاء وزينوا لهم يل المستحيل فاصغوا لدعائم ولبوانداء هم فأصعوا وقد خربت منازلهم ولم يخرجوا منهاعلى طائل وصاروا من فقراء الناس بعدان كانوا من سراتهم ومياسيرهم وقال بعضهم في جابر بن حيان

هسدا الذي عقباله \* غرالاوائل والاواخر ماأنت الاكاسر \* كذب الذي سمالة جابر

وقال غيره وقدأصبيم من الفقراء

وماصنفه جابر \* فى الصنعة جربت فكم للطين جلت \* وللا مال وصلت وفوق الشب والكبر ؛ تالزريخ صعدت وكم رحب أبيقا \* على النار وقطرت وللا حساد لينت \* وللارواح لطفت والزهرة نقب \* وكم الشمس كاست والزهر وم فى بوط بربوط \* من الراسخة نزلت

## وبالماسك كم كو به تف كفي وحسرفت فساصح لحالتسد به يراكئ أدبرت

واستدل بعضهم على أنها كانت معروفة عند المصر بين بقوله تعدالى حكامة عن قارون (انماأ و تنه على على عندى) وتذكير علم يفيد الضن به فان كان ذلك هو المراد كان المصريين الفخر الدى عزالناس عن الاتمان عثله في حديم المسكونة الى الات

وكأنالكهنة كاناها الاستقة في جيع العادم العقلمة والنقلية كاناموم الامة الاستقية أيضافى الزراعة والصناعة أماالزراعة فكانت متقدمة جدا و بتقدمها تنوعت المحصولات ونهت فتفننوا فيها بالصناعة ومالابدمنه من ضروريات المعيشة والحضارة فكالم يخرج من معامله مرجيع ما يحتاجون اليهم أكل ولس وزينة و يصدرون منعما ذادعن عاجتهم الحالا فاق فكان ذلك منسع سعادتهم وأصل روتهم وقد برعوا في على الواني من أنواع المعادل لاحتياجاتهم المزلية ولتزيين قصورهم وسراياتهم كابرعوا في نزل النقل والتيل والحكان والصوف وحياكتها وتسجها حتى حاكت منسوجاتهم أرفع المنسوجات الهندية المتسددة الانساس واشتهروا بعلى الاقشة والديبات أرفع المنسوجات الهندية المتسددة الانسال والنقش والرسم بالابقة لمعروف عندنا والمخلى البالي والقرافة وغيره) ولتلى والحرير وغير ذلك وكانت لحسنها وطلاوتها باسم (الركامو والظرافة وغيره) ولتلى والحرير وغير ذلك وكانت لحسنها وطلاوتها باسم (الركامو والظرافة وغيره) ولتلى والحرير وغير ذلك وكانت لحسنها وطلاوتها وجهدة منظره مقبولة في مشارق الارض ومغاربها وأنظر الشكل لاتني

## (أقشة المصريين وسابهم)



ولما كنت بالصعيد سعت من بعض الناس آن السائعين الذين يأبون الى هده الجهة يشترون قطع الاكفان من الاقشة المطرزة ويدفعون فيهامن مائة قرس الى الجسمائة مع أن القطعة الواحدة لا تكاد تبلغ المترطولا ويتهافتون على شرائها ليجعلوها الموذج المسجون

على شاكلته فى بلادهم فانكرت منهم هدا الخبر واستضعفته ولماوصلت مندراخيم رأيت فى بعض المقابر القديمة قطعمة من تلك الاكفان وعليها من التطريز والنقش بالحرير ما يجز اللسان عن وصفه فصدقت ماكنت كذبته

وذكر هيرودوت أن أماسيس ملك مصر (من ماولة العائلة السادسة والعشرين) أهدى الى بلادلقدمونما (عملكة قدعة ببلاداليونان) زينة للصدر وقائمها من أغرب مايرى عليه نقوش كثبرة متنوعة ومطرزة بخيط الذهب وهدتا بهامن القطن وأغرب مابهاأن جيع فتلاتهاد قيقة جدا مع أنها هي كبة من ٣٦٠ شعرة قطن عكن الانسان أن يتعقق منها ولم وجدالا تنمن هذا القماش الانوع آخردونه في الحسن كان أهداه الملك المذكوراني معبدالهة الحكة اه ويقدرماار تفعت درجة الحاكة عندهم ارتفعت درجة الصباغة فكانوا يعرفون تركيب الالوان ومنجها واستخراج اللون الارجواني والعندى والقرمزى حتى نافست صباغة الهند ومدينتي صوروصيدا وكان أكارتجار الفنيقس مخازن تجارية كشيرة عدينة منفيس وقال بلين الروماني وهومتعيب رأيت المصريين وهم ينقشون الاقشة بطريقة يسيطة جدا ومارأ يتهم استعلوا الالوان لذلك بل الاجزاءالي تزيل كلا من الالوان والنقش معا فيغسون الاقشمة في سائل حارم كزبالا جزاء م يخرجونهامنه وقدا كتسبت لوناواحدا ولمغض عليهابرهة الاوتكتسب أشكالا وتظهر لهانةوش ورسوم بديعة وقال علما همذا العصران هذه الطريقة التي رآها بلان يبلاد مصرغيرمعاومةالات والتى تعلها الافرنج حديثامن بلادالهندهي أغهينة شون الاقشة أولابالالوان المطاوية ممزوجة بغراء لاتؤثر فيسه أجزاء اللون الثاني الذي يريدون أن يجعساوا أرضية القياشمنه م بغسون الاقشة في هذا اللون وهو حاراً و بارد حسب الاصول فتغرج الاقشة منه ماوية باون واحد م يغسونها النه في سائل مركب من أجزاء تزيل هذا الغراء فعنسدها تظهرالنقوش اه ومااكتسب المصربون هذا التقدم الابطول التجارب الكيماوية المطبقة على علم النبات والمعادن الداخلة في علم الصباغة

ومن نظرالى الا جارالكرية والحلى الذى وجد بجهة اهرام دهشور علمأن القوم كان لهم دراية بصقل الا جارالنفيسة الصلبة وتكييفها كايشاؤن وثقها وتركيبها في المصوغات ومن اطلع على صياغتهم الموجودة الانبالتعف المصرى أيقن بانفرادهم في هذا الفن بين

الام القديمة جدا وليس الخبر كالعيان وقديو جدفى نواويسهم ومقائرهم كثيرمن هذه المصوغات والحلى والا جارال كريمة والزجاح الماون المختلف الاجناس المنقوش باوكسد المعادن أو بالمينة وقال بعض المؤرخين من الافرنج ان ابراهيم عليه السلام لماأتى صرمع زوجت مسارة ورأى نساءها يتجملن بالحلى أهداها خاتما وأساو رمن ذهب كاأن فرعون يوسف الصديق أهداه خاتما وقلادة من الذهب وأن صاعه الذى وضعه في رحل أخيه نشامين كان من الذهب أيضا

وقال بعضهم لماأرادالاسرا سلبون الخروج من مصراستعار نساؤهم من نساء المصريين كثيرامن الحلى والحلل والمصاغ والذهب والفضة نم خرج الجيع ليلا بعامعهم فاقتفى فرعون أثرهم يقود جيسا جرارا وانهم الامر بغرقه فى البحر الاحر معقومه وفاز الاسرا سلبون بما خذوه غنمة باردة بلاتعب ومشقة اه

النمينة كانوا يعرفون أيضاعل الاسماء الحقيرة كمل اللون الاسود المستفرح من العثان (الهباب) ومن راووق الحرومن تكلس العاج وعلى الغراء القوى من جلد البقر وكانوا يصبغون أغنامهم باللون الارجواني ويبيضون الصوف بمخار الكبريت وكانوا يعلمون أن المصباح اذاطفي في مطمورة أوفي مخدع كان هواء مخنقاقتا لا وكان الهم معرفة تامة بتركيب المينة وعلى الفاخورة والزجاج والنقش وعلى التما شيل من المعادن وتطريقها والخفر عليها والتذهيب و بناء السفن وعلى الخافق من الرخام المستوق وعلى الورق البوردي والجلد المصدوغ أو الملون والسختيان ونرى في كثير من الاماكن الاثرية أشياء من كبة المينة وكشيرا من الشقف الصيني والفرفوري الابيض والماون وكلها جعت بن اللطافة ودقة الصنعة

وروى بعض الافرنج أن المعلم سورس صائع الصيني قلد كثيرا من هـذه الاواني المصرية الانبقة الشكل فأجع أهل أورباعلى تقدم قدماء المصريين في هذه الصنعة وقد تحصلنا على كفة ميزان كبيرة لطيفة من أطلال مدنهم فزينا بهادا رتحفنا بفرنسا أما الخافق المركب من الجدس والغراء القوى أومن مسحوق الرحام الابيض والجير فمكثر الوجود باطلالهم ولتوفرالذهب عندهم وكثرته كانوابذهمونيه كثيرامن أثاث منازلهم وعاشلهم وبقاست موتاهم وكأنهم لم يكتفوا بنقشها وتزيينها بكل الالوان حتى جعلوا على وجوههم وأيديهم وفروجهم صفائح منه ومن تأمل فى نقش الصينى والفرفورى الذى كان يخرج من معاملهم علم أنهم كانواعلى معرفة في شغل القصدير والسكو بلت (جرالزرايخ). وقال المعلم (داوي) الشهير رأيت تسعة اغوذجات من الزجاج المصرى الشفاف المنقوش بالكوبلت أماالكوبلت الازرق فكشرعلى آثارهم وقدأ ثبتت لنباالكما الآن أن جيع الالوان التي قاعدتها المعادن ونقشوا بهامعابدهم دخلت في مسام الاحجار والجرانيت وتشربهاأ كثرمنخط ومن المستغرب أنهم كانوا يخبطون الزجاج المكسور بسلكمن الحديد ويلحمونه بالكبريت ويزينون قصورهم موهيا كاهم بالزجاح والمينة و يبلطونها بترايد ع من الزجاج الماون البراق المدهش للعقول اه أماسب كثرة الزجاج عندهم فهوأنالله قدخص أرض مصر بكثرة الرمل والتراب وملح البارود والقلى الداخل فى تركيبه فاهتدى أهلها بعقلهم لعمله وبرعوافيه ومن البديهي أن هذه المعرفة

ما أت الهم الابكترة التحارب مع طول الزمن وقد أدهشت هذه الصناعة الديعة عقول اليونان والرومان وأخذت بجامع قلوبهم وألقتهم في بحراط يرة لانهم رأوا بحر مالم يسمعوا به من قبل وروى استرابون أن طائفة من المصريين كانت عدينة طيبة تعل سرا نوعامن الزجاح الرائق الشفاف ذى الالوان التى تأخذ بالابصار وتسي العقول منها مالونه كلون السنبل أوالياقوت الاصفر أوالا حر وأن رمسيس الناني أمر بصب غنال على صورته من زجاح أخضر كالزمر وقالوا انه نقل الى مدينة القسطنطينية وبقي بها الى زمن تبودوز وروى أهل السيرائه كان في سراى التبه أوالبرية التي كانت بالفيوم غنال هائل من النوع المتقدم ذكره ولما دخلت مصر عت يدرومة ضربت على أهلها خراجا سنويا من النوع المتقدم ذكره ولما دخلت مصر عت يدرومة ضربت على أهلها خراجا سنويا من الخنطة والزجاح وقال بلين علمت أن أوغسط سقيصر أهدى الى معبد (الكونكوردو) برومة صورته وصورة أربعة أفيال معايدها اه

وكان أحد عالى ومة عصر نزع من معبد عين شهس تمال (منيلاوس) (مان السيارطه اليونانية واخوا عامنون قائد جيش اليونان في حرب ترواده) مصنوعا من الزجاح الاسود فرده طباريوس فيصر الى مصر ثانيا وقال شميليون فيجال قدا فعمنا دار تحفنا عا استخلصناه من مصر من الحلى والحواهر والذهب والفضة المنقوشة بالمنة والمعادن المشخولة اه والظاهر أن هده الاوانى النفيسة المتخذة من الزجاح وغيره الحارجة من معامل مدينتي طبية وقفط كانت ترسل في البحر الاجرالي بلاد العرب و بلادافر يقيا أما الصفر واستماله في الاسلحة والاوانى وغيرها فكان شائع اجدا ببلاد مصر وقد رأيت بقرية صاالحرسنة عم ١٨٩١ كثيرامن النصال المضوعة منه ولها ثلاثة أضلاع ولكن من بقرية وجدعلى بعض الاحمال أن المناون الكمة ولم تهدا بالسخواج النحاس من جهة بلاد العرب وغيرها

وذكر بعض المؤرخين أن الذى أوصل مصرالى هذه الدرجة وساعدها على ترقيتها الى أوج الحضارة والرفاهية هو خاوبالها من الفتن والقلاقل الداخلية و بعدها عن الشيقاق والثورات الناهسة عن الطمع وحب الرياسة خلافا لبلاد اليونان التي كانت منقسمة الى

جلة ايالات أو ممالك مغيرة فلذا بقيت قريرة العين ملتمة الشمل مجمعة المكلمة منتظمة السياسة الملائمة لاحوال البلاد يوقن صغيرهم و عبيرهم بالحساب والبعث والنشور و يعقدون محافله مالدينية لمعبودا بهمالتي خضعت لها جباه ملوكهم بالتيجان مشمول دانيهم و قاصيهم بعدل القوانين والاحكام الكافلة لاستتباب نظام الهيئة المدنية و توطيد دعام الراحة في جيع أنحاء المملكة المصرية ولمارأت الاهالي أن طائفة الكهنة التي هي أشرف الامة دانت لهؤلاء النواميس والاحكام فلدوهم وتلقوها بالقبول والامتثال منلهم فسنت العواصم وشيدت المدن و بلغت الحضارة أو ج فيارها وارتقت المؤسسة على العلم والمهنة الاركان المؤسسة على العلم والمنت الاحوال وأسست العمائر الثابتة الاركان في جيع أنحاء القطر واختبرت الاراضي بالزراعة ومسحت الدقة ورصدت الاجرام في جيع أنحاء القطر واختبرت الاراضي بالزراعة ومسحت الدقة ورصدت الاجرام وسخت بالدقة ورصدت الاجرام وسخت بالدقة ورسدت الاجرام وسخت بالدقة وتحققت نظرياتها بتطبيقها على المعارف ونسخت بالقلم المتداول بن جيع الناس

ومن مخترعاتهم المستغربة أنهم كانوايسيدون أرصفتهم على النيل بكيفية لم ترل الحالات غير مستعلة ببلاد أوربا وهي أنهم كانوايععلونها على هيئة أقواس متعة الحالماء وحد بتها الدرض فبذلك بكون لها صلابة ومتانة قوية تقاوم تدافع التراب وضغط الارض ومهما بلغ ارتفاع الارصفة التى تكون على هذا النمط لا تتزعزع من شافل التراب عليها الااذا اختلت نقط ارتكازها وهي أطرافها وبقاء هذه الارصفة الحالا تنمن أعظم الادلة والبراهين على صفاء فكرتهم ويوقد مدركاتهم في التفنن وسلامة الاختراع مع أن في بناء هذه الاقواس الافقية مشاقا تصعب على المهندسين من الافرنج رغماعن تقدم العلوم في أوربا ولم نرفي أحسم مبانيهم وأكبرها المهندسين من الافرنج رغماعن تقدم العلوم في أوربا ولم نرفي أحسم مبانيهم وأكبرها أدنى عين أدن المهند المناهم المناهم المناهم وأكبرها الاربعين قدما وارتفاعها أكثر من ادبعائة قدما وارتفاعها أكثر من الاربعين قدما لم يبدلعين الراقي في واحدمن أجراها الكثيرة أقل اختلال أوتزعزع عن مكانه ولا يقع نظر الانسان في هذه العمارات العظمة الاعلى خطوط مستقيمه وأسطعة مكانه ولا يقع نظر الانسان في هذه العمارات العظمة الاعلى خطوط مستقيمه وأسطعة مستوية مع أن معابد اليونان والرومان التي هي أحدث عهدد المنها قد لعب شبطن فرون الكوارث وأخنت على الايام أمامعابد أوربا فانها لم تقاوم كالدهور الامدة بعض قرون الكوارث وأخنت على المعابد أوربا فانها لم تقاوم كالدهور الامدة بعض قرون

م على وتزول فضلاعن الماعزل عن معابد مصر من حيثية تنميق الزينة وتنسيق الترتب وكثرة النقوش والتصاوير حتى ان الكتابة والنقوش التى توجد على جدرالمعبد الواحد سلغ لغاية خسين ألف قدم مربع مابين كتابة دينية واشارات رمنية ورسوم حربة كاأنه لم يوجد لغاية الآن على سطح الكرة الارضية عمارة ضخمة أبر زنم ايد الانسان تقرب من هذه العمارات التى جميع مبانيها على هذا الاسلوب الآنف الذكر وهل يستطيع الانسان أن يقطع هذه المسلات التى بلغ طول بعضها نحوالمائة قدم أم هذه التمايل التى بلغ ارتفاعها الى الحسة وخسين بل الى الستين قدمامع أن جميع أعضائها ممناسبة مع بعضها وأغرب من ذلك أنها مع انفرادها في الحسن والعظم صنعت من قطعة واحدة من جر الجرانيت المنقول من اسوان الى طيبة مع أن سنهما أكثر من أربعين فرسخا بل نقلت من السوان الى الاسكندرية أعنى من الشلال الاول الواقع في جنوب مصرالى الحرالا بيض المتوسط الواقع في شمالها وهل تستطيع أمة أن تحول مثلها في هذا الميدان الااذا بلغت أو حنفارها وسمت الى عرش مجدها وكانت موصوفة بالمعارف التى يتشرف ما النوع الانساني

أماتعارتها فكانت رائعة في جميع الاسواق واسهولة المعاملة التجارية اتحدت مع مملكة مروا (مكام اللات بين البحر الازرق و بحرت كازه أوا تبرا بلاد السودان) والمجذب كل واحدة منه مالصاحبتها بواسطة هذه العلاقة فامتدت تجارته ما على شواطئ البحر الاجر والفتوحات البعيدة التي كانت مصريق اليها في تلك الازمان في واسطتها كتشفت أقرب الطرق للبلاد الاجنبية ولم تقتصر على سع السلع والاعيان بل كانت تعريح نطتها أقرب الطرق للبلاد الاجنبية ولم تقتصر على سع السلع والاعيان بل كانت تعريح نطتها كثيرامن المالك المجاورة الها وتأخذ بدلاعتها ما عندهم من متحصلات بلادهم كالمعادن وكانت بلاد الهند والصين وآسيا العليا ترسل اليهام صنوعاته اللفاخ وكالا قشة المتحدة واللوسطة والغراء والروائع العطرية والبحور وسن الفيل والاحشاب النفيسة واللؤلؤ والبارات وغير ذلك وهي ترسل اليها من جميع محصولاتها ومصنوعاتها ولمائنت هذه البلاد بعيدة عن بعضها جعلوام اكر تتجارية في جميع المهات لتقريب ولما كانت هذه البلاد بعيدة عن بعضها جعلوام اكر تجارية في جميع المهات لتقريب

المسافات بنهابدليل ماوردفى التوراة من أن وسف الصديق عليه السلام باعته اخوته المسافات بنهابدليل ماوردفى التوراة من أن وسف الصديق على نهر الاردن أوالشريعة وكانوا والمسلم مصر يحملون على ابلهم الروائع العطرية والراتيني والمر وكانت بلادالشام تعث لها بالاخشاب اللازمة لعمل السفن لتوفر الغابات في حبالها وكانت قوافلها تقطع المعراء والقفار وهي آمنة لوجود المراكز التعارية في حييع الجهات كاأن سفنها التعارية كانت تحول في المعارا لمجاورة لها فبذلك كانت الناسة لملكة فينقيا المشهورة بالملاحة والثالثة لبلاد الهند وأشور مدة انفرادهما بثروة التعارة والصناعة

ومن المحقق أن فرعون نيخاؤس (المعروف باسم فرعون الاعرج من العائلة السادسة والعشرين) أمرجاعة من الصورين بالطواف حول افريقيا لاستكشافها فأقلعوا بسنهم في المحرالا حر ودخاوا بحرالهند ووصاوا المحيط الاعظم عد خاوا في المحيط الاتلنطيق أو بحرالظمات وماز الواسائرين به الى أن مروا بوغاز أعدة هرقول المعروف بوغاز جبل طارق أوزقاق سنه عمادوا الى مصر بعد ثلاث سنين

وذكرالمؤرخون أن رمسيس الاكبرصنع أسطولامر كامن اربعها به سفينة شراعية وفتح به جيع المالك الواقعة على المحرالا جر و بحرالهند واستولى على جيع الجزائرالتي به حتى وصل بلادالهند و يقال ان هذه التجريدة كانت أول مرة ظهرت فيها سفن عظمة في هذا المحر فكانت غزوة مباركة لانها أتت بفائد تين جليلتين احداهما فتوح تلك السلادود خولها تحت الطاعة و ثانيهما معرفة طرق التجارة بتلك الجهية وكانت مصر تقيض الجزية من بلاد سواحل الهند وافريقيا و بلاد العرب فكانت أهالى افريقيا تقيض الجزية من الذهب والا نوس وسين الفيل وسين فرس المحر وجلده ومن الحيوانات النادرة الوجود الغريب الشكل وبلاد العرب تؤدى لها الذهب والفضة والحديد والنعاس والمر والمخور و بلاد الهند ترسل لها الا جارال كريمة والمواد المعدنية والمواد المعدنية (أنظر الشكل الا تقريب قالمواد المعدنية والمواد المعدنية

## (صورة الجزية مجولة الى برمصر)

(لوحة 1)



(لوحاء ٢)



(اللوحة الاولى) بهارجلزنجى (سودانى) يحمل خشب الابنوس ويقود غرا تمزنجيان يسوقان زرافة وفى عنقها قرد

(اللوحة الثانية) بها أهل آسيا وأفريقيا تعمل الجزية والاول منهم يحمل سلة وآنية بها أزهار غريبة لتغرس بأرض مصر ثم اثنان يحملان شجرة صغيرة بصلايتها لنغرس بها أيضا لغرابتها ثمر جليسوق تساجبليا و يحمل خشبا ذا را تحة زكية ثم زنجي يحمل حلقانا من الذهب وسن الفيل ثم ثلاث نساء اثنتان منهن من جهة آسيا والثالثة زنجية وجمعهن رقيق بأولادهن ثم زنجي يقود قردا و يحمل آنية بها سبايك من الذهب أما الاخيرة ن أهل آسيا وهو يحمل قوسا وخلف ظهره جعبة النشاب وعلى كتفه قدر به عسل أو نحوه وهذا الرسم يدل على بعض أنواع الجزية لاجمعها

وجسع ذلك يثبت شهرة مصربالغنى وبفن الملاحة وقدرأى شميليون الشاب على بعض الاوراق البردية الباقية منعهد رمسيس الاكبرصورة سفينة عظيمة بعميع أدواتها ناشرة أشرعتها وعلى صواريها ملاحون مديرون حركتها وقد تصت التواريخ أنجاعة من المصريين هاجروا الى بلاداليونان قبل وبعداستيلاء هذا الملك على سريرا لملا ولا تأتى ذلك الااذا كان الصريين دراية تامة بفن الملاحة حتى يأمنوا على أنفسهم من شرالغرق ويالجلة فوضع مصرا لحغرافي بن الثلاث قارات وهي أوريا وآسيا وافريقا ووقوعها على بحرين. عظمه أى الحرالا مض المتوسط والحرالا جر وخصو به أرضها وتنوع محصولاتها ينظمها فى سلاناً عظم المالك القديمة التجارية وهذه التجارة الواسعة تحملها في مقدمة الممالك التى كانت متمدنة فانها كانت تشتغل بالتجارة فى غلاتها ومحصولاتها المتنوعة الخارقة للعادة وكانت ترسل مصنوعاتها الباقي شئ منها الحالات في أطلال مدنها الحدين جاورها من الامم وقتئذ وبذلك وصلت الى أن تعطى جميع نظاماتها وترتيباتها الاهلية منظر العظمة والثروة ومنالبديهي أنذلك نتيجة النشاط والعل والقدوم على مهام الامورفي داخليتها وخارجيتهافضلاعنأنه كانلهاجلة مواسمدينية تقامحينا فينافى أغلب مدنها يقصدها الناس من كلمكان ترويج التجارتهم وكان هداسب القبولهم الاجانت واكرام شواهم معشدة بغضهم لهم لتباين دينهم لان حركة التجارة والاخذ والعطاء والمقايضة في السلع أحوجتهملداراتهم وحسن معاملتهم ولماكانت مدينة طيبةهي التخت العام والمركز الدين

متوسطة مابين السودان والمن والجاز والشام قصدتها القوافل بمتابرها حتى اجتمع بها من الاموال مالم بدخل تحت حصر وقال أوميروس الشاعر كانت بها الاموال ونفائس البضائع متكومة على بعضه الكثرتها وقضت عليها التجارة بربط علائق المودة بينها وبين أهل السودان وقرطا جنه (بلادتونس الغرب) المشهورة بالثروة في تلك الازمان وقد تكلم هيرودوت على الطرق التجارية التي كانت مستعملة في تلك الاعصار ومطروقة مابين مدينة طيبة و باقى المهالك فقال

أولها طريق عام يخرج من هذه العاصمة ويصل الى مملكة قرطا جنة الفينيقية فيتجه أولا الى الشمال الغربى و عربواحة أمون (واحة سيوى) غيصل الى مدينة سدره أوسرته (بلادطرا بلس الغرب) بعدما عربواحة أوجله (جهة الحنوب من أرض فزان ببلادطرا بلس) وهذاك يخرج منه طريق آخر يتجه الى الجنوب الغربي ببلاد جرماته حتى ببلاد قرطا جنه (وكانت هذه المدينة معاصرة السيد ناسليمان عليه السلام ولا يحقى من له أدنى دراية بالتاريخ ما كان لهامن السعة والثروة والجولان في جميع المحار)

ثانيها طريق يحرج من مدينة طيبة ويصل الى بوغاز أعدة هرقول (بوغاز جبل طارق في شمال مملكة من اكش) ثم يصل الى المحمط الاعظم

مالنها طريقان يخرجان من مدينة طيبة وعران ببلاداته و بها وعملكة مروه الشهيرة (بين مرتكازه والمحرالازرق بالاداله ودان) أحده مايسال محاذيا للندل والشانى مخترق عطاميرالنوبة

رابعها طريق مساول يخرج منها ويصل الى المحرالا حرثم طريق آخر يحرج من ملدة ادفو و يحمّع مع الطريق الاول شغرا القصير

أماالطرقالى كانت تخرج من مدينة منفيس والوجه المحرى وتتجه الى جيع الجهات فكانت كثيرة جدا أيضا أعظمها ما كان يخرج من هذه المدينة و يصل الى بلاد في نقيالتي كان أعظم مدنها مدينة ي صور وصيدا ومنها تتفرع جلة طرق منها ما يصل الى بلاد الشركس ومنها ما يصل الى بلاد المبر بولاية تدمى ثم يخرج من مدينة بابل طريق عرب للدالسوس و يصل الى بلاد الهند

وكانت مصر لاتألوعزما فى نشرمعارفها الصناعية والجغرافية بين جميع هدده البلاد بقصدروا متجارتها بين العالم وكان فانونها مرعيا والرباهي مشرعا والذى سهل لهاهذه الطرق وأعانها على موالاة الاسفار البعيدة هى الحروب والغزوات التى عانتها شرقا وجنوبا بقسمى آسيا وافريقا والغنائم التى كانت تجلها معها وقد ورد بعضها بالجداول المدونة على الات الرالد الة على الافتخار والظفر بالاعداء ومن رأى ماهومنقوش على حدران الدير الحرى جهدة الكرنك علم ما كان المصريين من السودد والسيادة وسوف بأتى الكلام على هذا المكان في الرحلة بهذه الجهة

وقال المعلم فوريه مام لخصه قداستنبطنامن التوراة ماكان المصريين من درجة التقدم فالحرف والصنائع فانهاقضت علينا حالة الهيئة الاجتماعية التي كانت عدينة طسة ومنفس عند دخول أجداد العبرانيين مصر وعند خروجهم منها الى بلاد فلسطين لانهم لماخر حوامنها كان لهم دراية تامة بجميع الصنائع التي كانت شائعة في تلك البلاد المصرية وقدرتهم على على المظلة أوقبة العهد وسنقوا سنهم برهاناعلى ذلك لانمن قارنبين الصنائع التى باشروها فعلها يعدخروجهم وصنائع المصرين الباقية على شاطئ الندل وجدمطابقة تامة فانسفرالخروج استمل على أصول العمارة المصرية واحكام الرسم والتناسب العددى ونصب المدبقواعدها وتبحانها وأصول تزين المارات واستعمال المهادن المختلفة والحياكة والتطريز بالذهب وصبغ الحلود والاقشة بالالوان الزاه بة المتنوعة وصقل الاجارالكريمة وحفرها ولايحني أنهذه الصنائع مفتقرة الىمعرفة صنائع أخرى كثيرة مماكانت مستعملة عصروآسياقبل دخول اسكروبس المصرى ببلادأ تيكه (هوالذى أسسمدينة أثينه عاصمة اليونان) ومن نظر الى الأثنار وطالع سفر الخروج علم أنجيع مااكتسبه العبرانيون من المعارف والصنائع كان شائعامتداولا ببن الخاصة والعامة بمصر ومن المعلوم أن هـ قده المعارف الواسعة التي هي عُرة الزمن والعقل بسقط اعتبارها كلا كانتمب ذولة بين الناس وشائعة فيهم ومالم خالهم دونوها في صفحات آثارهم الالتكون اعوبة لن يأتى بعدهم ويعجز عن الاتيان عملها ولقد علنامنها ومن الورق البردى صورة القتبال والحصار والنصر وأنواع الاسلحة والعربات الحريبة وأدوات الحرب وماكان لللوك من القوة وشدة البأس وما للاسارى من الذل و الاحتقار وكيفية

تركسموا كبالاتصار ومقدارااشرفالذى يعودعلى من أخذالوطن شارهمن عدوه ولاشك أن معرفة اللغة القدعة تعود على التاريخ اجل الفوائد وتنبر العقل بمعرفة ماكان لاهل آسامن الحضارة السابقة على زمن خرافات اليونان وتشخص لنا السساسة القدعة في هيئات مختلفة مغايرة لما اختارته الام المتدنة الآن ولاشئ أجدر بالالتفات اليهمن الفلسفة القدعة المصرية لان هذه الامة التي أخذ الافريخ عنها أغلب معارفهم منت آدام على أقوى الدعام فاخترعت وتمت وأحرزت كل لطيفة وصيرت اقليها أنق هواء وأخصت تربة وأعظم اتساعا ورفعت لفن العمارة أعلى منار فاقتس اليونان من نورها وفحوا فحوها ولولاذلك ماكان لنقوشهم وتما الملهم اسم بذكر ولامعني يؤثر وماكانوا وقال أفلاطون ان جميع النوع البوسيق التي نسبوها لمعبوداتهم اهو وقال أفلاطون ان جميع النوع البشرى أسيراحسان المصريين لانهم علوه فن القراءة والمنابة والهندسة والفلات والله أعلم

الفصلل الشامن (في الرحلة العلية بالاقصر)

(صورة معبد الاقصر مأخوذ من كتاب المعدلم داريسي)

أمارحبة المعبد المرموزلها بحرف (١) فهى من عمل رمسيس الاكبر وقد سبق الكلام عليها عافيه الكفاية

حوش (ب) هذا الحوش يعرف باسم حوش الاعدة أوالاساطين وهومن على أمنحتب الثالث كاتقدم وقد في به في الجهة الشمالية برجين يبلغ عرضهما ٢٦ متراليكوناوجهة المعبد وذلك قبل أن يبني رمسيس الاكبررجبة (١) وفي أيام الدولة المقدونية بني (فلبش أريدا أخو الاسكندرالاكبروا بن فلبش من السفاح) دعامتين بين هذين البرجين وقيائيل رمسيس الاكبرليصغر بهما الباب الموصل من الرحبة اليه ولم يبق منهما الات

وبقياس الجدار الشرق والغربي من هذا الحوش ظهر عدم تساويهما فان طول الاول يبلغ مراه مرا وطول الثانى مراه مرا وهدا الفرق أقى من الانتحراف الذي جعده أمنحت في أحد برجيد الملطيف الميل الذي ظهر في محور المعبد بعدم انطباقه على محور الطريق الواصل من هذا المكان الى معبد الكرنك وفي أيام الدولة السفلي أعنى أيام دخول الدين المسسيى بمصر فتح النصارى في الحائط الشرق منسه ثلة أي فتحة فا تلفت كثيرامن مناظره اللطيفة وقد أسلفنا أن الملك (هور محب) أتم ما كان ناقصامي زينة هذا المعبد فلذا ترى اسمه مكررا على جدران هدا الحوش وتراه على الحائط الشمالي الشرق كائه بالمعبد خلف باب مصنوع من قضبان الحديد يتقرب بالحور الى المعبود أمون والمعبودة موت وتراه على الحائط الشرق يدخن بالمخور ويريق الاشرية أمام سفينة أمون والمعبودة موت وثالثم المعبود من شمالي الموضوع افوق الموائد وعلى الاطباق

وظن بعضهم أن هدده الهيئة كانت مقدمة للهرجان أوالزفاف الذى كان يعمل بعدينة طيبه سنو بالمعبود أمون و يخرج من معبد الكرنك فيسير في النيل حتى يصلم عبد الاقصر ويدخل فيه ثم يعود من حيث أتى

وكان المهرجان يتركب من أربع حبرات أوصناديق يحملها عمانون كاهناعلى أكافهم وتسير طائفة أمامهم وطائفة خلفهم ويدكل واحدمذبة (منشة) بدطويلة ثم أربعة منهم تسير عبوارتلا الجرات وهم متشعون بعلدالنمر وفى مقدمة الجيع كاهن بده المجرة (المحرة)

أماالملك فيتسعسة منة المعبود أمون ويسديرالموكب أوالزفاف على هذا النسق يتقدمه النفير والطبل وجيع ذلك منقوش على الابراج ومتى وصل الزفاف انهرالنيل وضعوا الاربع جرات في سفن كارتجرى بالجاذيف أو تسحب بالاحبال والاقلاس أو تجنب خلف سفن أخرى تسدير بالاشرعة أماالموكب فيمشى على البر تابع اللسفن وهوم كب من كاهن يترم بالمديع والثناء على المعبود أمون وعلى الملك و يتاوه فرقة من العساكر المصرية تحمل درقا وحرابا وبلطا ثم عربة الملك تجرها الخيل ثمر جال تحرالسفية الحاملة ويعلن بالشاء والحدث و بعضهم يلتفت و يصيع بالتمجيد والتقديس أو يحثو على ركبتيه ويعلن بالشناء والحدث ثم ثلاثة من العبيد ترقص وهي تناوى بعنف أماالرابع فيضرب على الطنبور ثم يتلوهم عساكر على رأس كل واحد منهم ريشتان و بيدهم قضبان من الخشب الطنبور ثم يتلوهم عساكر على رأس كل واحد منهم ريشتان و بيدهم قضبان من الخشب بالمكوسات ثم أربعة من الكهنة ثم رجال تجرسفينة المعبودة موت في النيل وضباط تحمل بالكوسات ثم أربعة من الكهنة ثم رجال تجرسفينة المعبودة موت في النيل وضباط تحمل الرايات العسكرية وجاعة تضرب بالساجات أو الكوسات ورجل بضرب على طنبورذى مد طويلة وآخرون يصفقون

ومتى وصل الزفاف أوالوك قبالة معبد الاقصر أخرجت القسس تلك الحرات المقدسة الى البر وجلتها على أكافها فيسيرالموكب تقدمه الطب لوالنفير وتضرب الكاهنات بالكوسات يتاوهن نساء راقصات وهن وقوف علن على ظهرهن حتى تصل أيدهن الى الارض ثم تدخل الحجرات المقدسة في المعبد وتقدم لها القرابين وجسع ذلك مرسوم على المائط جهدة الجنوب الغربي وعلى الباب ترى جاعة من كار رجال الحكومة وقوفا بانحناء منتظرون خور ح الملك

وبعدمات رسوم الاحتفال داخل المعبد وتقدم القرابين تعمل الكهنة الجرات المقدسة الساعلى أكافها فترى صورة سفينة أمون مرسومة أعلى وترى أسفلها سفائن كلمن المعبودة موت والملائ وصورة ثيران تجعل قربانا حالة سيرالزفاف فتنزل الجرات أوالصناديق فى السفن نابيا وتعرى على النيل مثل ما أتت ويسيرالزفاف فى البرعلى النسق الاتى أولا ضباط من العسا كرتهمل الرايات و تشهى الهرولة يتبعها فرقة من الجند ويتلوها طائفة من العسد تنظ و تصرخ م فرقة من الجند بالبيارة أو الاعلام م عربا الملائد تجرها

الليل شفرقة من عساكر المشاة شمكاهنات يضربن الكوسات تلوهن أربعة من الكهنة شمفرقة من العساكر شم حاعة تضرب الطنبور وجاعة تدفي الساحات شم المغنون أوالمرتاون يصفة ون الديهم على الايقاع والنغمة شمقسيس بعنوا اطريق

م تخرج الجرات من النيل ويتوجه الزفاف من حيث أتى الى معبد الكرنال بالهيئة المتدمة وصورة ذلك مرسوم على الباب

وعليه غانية صوارى بهابيارق وهناك ترى صورة ثيران بين قرونها أكاليل من الريش والزهر ومتى دخلت الجرات ووضعت فى أما كنها ذبحوا القرابين ووضعوها بالقرب منها وقد دلت النصوص المكتوبة هناك على أن زفاف أمون أوالمهر جان الاكبر يكون فى رأس كل سنة جديدة والى هناا نهى وصف الزفاف بالاختصار

فكان يجمع في هذا المهرجان خلق لا يعصيهم الاالله بأنون من كل فيج عميق ومكان سعيق وتهرع له الناس من كل مكان حتى تصيرهذه العاصمة عاصة بهم كائنهم في يوم المحشر و ماهيك بعيد المعبود الاكبريقام في أعظم العواصم ولا يعنى ما كان يترتب على ذلك من الحركة والمكاسب ورواح سوق التجارة أوليس كان هذا عبارة عن المعرض المستمل الاتن ببلاد الافر نج لرواح البضائع والسلع والحركة التجارية

## (اسستطراد لا بأس به)

«كانالقبط في دولة الاسلام عصر أعياد كثيرة منها ماذ كره المقريرى في الجزء الاول بصحيفة مهم ونصه وعما كان يعمل عصر عيد الشميد وكان من أنزه فرح مصر وهواليوم الثامن من بشنس أحد شهور القبط ويزعمون أن النيل عصر الايزيد في كل سنة حتى يلق النصارى فيه تابوتا من خشب فيه اصبع من أصابع أسلافهم الموتى ويكون ذلك اليوم عيد اترحل اليه النصارى من جيع القرى ويركبون فيه الخيل و بلعبون عليها ويخر بعامة أهل القاهرة ومصر على اختلاف طبقاتهم وينصبون الخيم على شطوط النيل وفي الجزائر ولايبق مغن ولامغنية ولاصاحب لهو ولارب ملعوب ولابغي ولامخنث ولاماجن ولاخليع ولافات ولافاس قالا ويخر بهذا العيد فيعتمع عالم عظيم لا يحصيهم الاخالقهم وتصرف ولا فات ويتحاهر ويتحاهر ويتحاهر من المعاصى والفسوق و شور فتن و تقتل أناس

وساعمن الجرحاصة في ذلك اليوم على ينيف على مائه ألف درهم فضة عنها خسة آلاف دينار ذهبا وباع نصراني في يوم واحد بافي عشر ألف درهم فضة من الجر وكان احتماء الناس لعيد الشهيد دائما باحية شبرى من ضواحى القاهرة وكان اعتماد فلاحى شبرى دائما في وفاء الحراج على ما يبيع ونه من الجر في عيد الشهيد ولم يزل الحال على ماذ كرمن الاجتماع كذلك الى أن كانت سنة النين وسيمائة والسلطان يومئد نبيرس الجاشنكير وهو يومئد استادار السلطان والقائم شد بيرالدولة الامير ركن الدين بيبرس الجاشنكير وهو يومئد استادار السلطان والاميرسيف الدين سلار نائب السلطنة بديار مصر فقام الامير بيبرس في الفالمير تعرف في المال ذلك قياما عظيما وكان اليه أمور ديار مصر هو والامير سلار والناصر تحت في المنال يقدر على شبع بطنه الامن تحت أيديهما فتقدم أمر الامير بيبرس أن لا يرمى على عادتهم و حراليريد الحسائر أعمال مصر ومعهم المستخب الى الولا قياحها والنداء واعلانه في النيل ولا يحرب أحدمن النصارى ولا يحضر لعل عدا الشهيد فشق ذلك على أقباط مصركاهم ومشى بعضهم الى بعض وكان منهم رجل يعرف التابح ن سعيد الدولة يعانى المكانة وهو يومند في خدمة الامير بيبرس وقد احتوى على عقد اله الى آخر ما قال فراجعه ان شئت »

(رجع) ومتى دنى الانسان من الاقصر هاله ضخامة وعظم هذه الاساطين ذات التحان التعلق العلى على واحدة منها مراه مرا مترا وعدد ها أربع سة عشر وارتفاع كل واحدة منها مره مرامع أنها أقل من أعدة رحبة الوان الكرنك المالغ ضخامة كل واحد منها ١١ مترا غيران وضع عده دا الحوش بجوارالنيل له منظر بهج جدا وتبجانها على صورة زهرالبشنين الذابل عليهانة وشب بديعة وقته العليام مركبة من حجر ين لا يقل ثقل كل حرمنه ما عن عشرين طونو لاته (الطونو لاته ألف كيلوجرام أو نحوائن وعشر بن قنطارا وكسر) ولغ ايفا لا تناميم تدعلا عالا أمونوفس وزينها بالنقوش الى نصفها ومات ولم يتها الاساطين فهو المال امنحت الثالث (أمونوفس) وزينها بالنقوش الى نصفها ومات ولم يتها فاعها المال هورجب (هوروس) كانقدم ثم كتب عليها بعض المال اسمهم بدون حق فاعها المالة هورجب (هوروس) كانقدم ثم كتب عليها بعض المال اسمهم بدون حق

ونصب الملك رمسيس الثانى فى الجهة الشمالية من هدذا الحوش عماييل من الحراليرى جعلها بين العمود الاول من كلصف وحائط الابراج وهى على صورة معبوده أمون وزوجته موت وهى مستورة بجناحيه امغشاة بريشها وجالسة بجوار زوجها ولهذا الملك عثمال آخر منفرد عنهما وعلى تلك القمائيل كلبة وترجتها (المخلداسية مادامت السموات واتبق عمارته ما بقيت السموات) ومن نظر الى هذا الحوش وما به من الاساطين حكم بانه كان معروشا لكن لم يقم دليل على صحة ذلك وفي الجهمة الجنوبية دعامتان من مدة اليونان أوالرومان بدلان على حدوث ترميات في تلك الايام

رحية (ح) هذه الرحية العظيمة من بناء أمنع تب الثالث وكانت محاطة من ثلاث جهاتها بصفين من العمد تحمل العرش أوالايوان أما الجهة الجنوبية منها فتفضى الى الايوان (د) الاتى بيانه بعد وجيع جدرها متهدمة ولم يبقيها شي يفيد دالعلم وفي الحائط الشمالي الشرق صورة الملاث أمنعت وهو جالس في سفينة وقابض على قضيب الملاث ومسوقة أما العمد التي بها حول المحيط في بلغ عددها أربعة وسيتين وهيا تها اليست على وتيرة واحدة وفيها ما شكله على هيئة سيقان من البشنين مجتمعة مع بعضها كانها محزومة بخمسة أربطة أوشر إنط تحت أكام الازهار

والجزءالاصلى من هذا المكان مشيد على قاعدة يبلغ طولها نحو مترا وعرضها نحو وسمل جمر مترا وسمل جدارها نحومترين وعلى الجلسة كابة صورتها (الملائ أمنحتب في مسكن أمون من الحبر ومفيد المالة المعربالذهب ومفيد لا ته من الصفر (أى التوج أو البرونز) وكتب اسم أمون عليه بالا جمار الكريمة وصب أعتابه من الفضة و وضع البخور مع الرمل في أساسها ونصب به صوارى من خشب السنط المطع بالصفر وغر ذلك)

رحبة (د) هذه الرحبة ليست متساوية الاضلاع لان الحائط الشرقى منها منحرف جهة الغرب وكانت تتصل من جهة الجنوب بخمسة أروقة وجها من الشرق والغرب بابان الى الخارج وعلى جدرها سطر به اسم رمسيس الثالث مكررا وعلى جديع جدرها مديريات أوأقسام مصرم موزة في صورة النيل ملونة تارة باللون الازرق وتارة باللون الاحر وبها شائية صفوف من العدبكل صف أربعة وكلها من جنس العدالتي بالرحبة الكبيرة وعلى

جزئها الجنوبي اسم رمسيس الرابع وقد اختلسه رمسيس السادس ونسبه لنفسه وقد بن ما الرومان سون محرا با بن العمودين الاخبرين على يسار الطرقة الاصلية وعليه كاله رومانية رحبة (ه) أوالكذيسة القبطية لما الدخل دين المسيم بن من ما بارض مصر تحولت هده الرحبة الى كنيسة وتشوهت صور جميع معبوداتها ومحبت كابته الوضع طبقة من الجس عليها وتكسرت أساطينها وأزيلت وكانت عمانية واستعوضت بعمودين من الجرانيت أمام الحراب وتقدم الكلام على ذلك

أروقة (و زعط) حميع نقوشهاد نية ويظهرأنه كان فى نقطة (ط) سلم يصعد الى أعلى المعدد والنزول الموجود على الحدارين

فسحة (ك) يبلغ كل ضلع من أضلاعها ٧٥،١ أمتار وبها أربع أساطين ارتفاع كل واحدة منها السعة أمتار وجدع نقوشها دينية

فسعة (ك) كان الهاسم جرات وثلاثة عد وأزيلت ولم يبق باشئ يذكر

فسعة (ل) وتعرف باسم (فسعة اسكندرالمقدوني) كان بهذه الفسعة أعدة وبى في مكانها بيت العبادة وجمع نقوشها د بنية وفي نها يتهاعلى الجدارالشرقي والغربي صورة السفينة المقدسة للعبود أدون ومقدم هذه السفينة ومؤخرها من بنان بصورة رأس كدش وبهاعقد أوقلادة منضدة الاسماط وفي الحائط الشرقي صورة الملائ قابض على صولحان الملائم عمسوقة ويقرب الى معبوده الفخذ الاين قربانا قدّه من جل حيوانات منها الثيران والعبول والمعز والغزلان ثم نصوص بربائية تفيد المدح والتعظيم له

أمارواق الاسكندر فزين من داخله وخارجه بنقوش يستفادمنها أن هدا الملائات الاسكندر يقدم القرابين الى المعبوداً مون ويرافقه أحد المعبودات مثل موت أوأمنت وعلى حائط الرواق من الخارج صورة سيقان بات البردى وفوقها أشخاص وهى رمن على مديريات مصرتاتى بحصولاتها

وعلى سمك حدارالماب اسم الاسكندر وباعلى الحائط من الداخل نقوش تعريبها (اسكندر بني لا سه أمون رعمسكا كبيرامن الحجر وجعل بابه من خشب السنط المطعم بالذهب كاكان أيام حلالة الملائد أمنعتب)

وكانسقف هذا الرواق ملونا باللون الازرق على هيئة السماء ومن بنابالكوا كب المرسومة باللون الاصفر وبعض هد مالالوان باق الى الان وفى الوسيط صورة نسوركثيرة ناشرة أجنعتها وبمغالها ريشة طويلة وعلامة الحياة الابدية

فسعة (م) (أوقاعةميلدالمالا أمنعتب) بوجد بوسط هذه الفسعة ثلاثة أعدة وفى الجهة الشرقية وجهة أربع جرات أوخرانات وليسفى كابتهافائدة أماالنقوش التي على باقى الجهات فتدل على أن هذا المكان عائل الهماكل الصغيرة التي وجدعادة بحوار معايد البطالسة وتسمى معايد الولادة وتعرف باسم (عمرى) (أوتهفونيوم) وكلة الحائط العرى صارت في طالة ردينة وكادت أن تزول بدأنه يرى عليه اصورة أمنعت يقود عولاالى المعمودة موت ورجال تقدم سفينة محولة على عربة بدون عل و توسيطها صورة قرص الشمس والملائيذ مع غزالا وهوقابض على قرئيه أما الحائط الغربي فعليه من النصوص الغريبة مالذهل العقل وقدشاهدها شميليون الشاب في سياحته عصر وتكلم عليها وهي منقسمة الى ثلاثة أنهار ويلزم للتأمل لها أن يبتدئ بالنهر الاسفل وعرمن اليسار الى اليمن فيرى في النهر الاول المعبود خنوم (رأس الكيش) جالسا أمام المعبودة ايزيس وهو يصنع صورة انسان وصورة طيفه معا (وقدسبق الكلام على الطيف) ويقول لهانك ستصرماك على مصر وأمبرعلي الصحراء وتكون حيع الاراضي في قبضتك وتطأ بقدميك التسعة أقواس (الامم المتبربرة أصحاب القوس والنشاب) وجسع معانيها عجسة ومدلولاتهاغريمة وقدتركاهالمابهامن الخرافات الفادحة ومن أراد الاطلاع عليها فعليه بكاب المعمل يدريسي مساعد وأمين مصلحة حفظ الا مارالمصرية الذي ألفه باللغة الفرنساوية في وصف معبد الاقصر صحيفة م

فسعة (ع) تشابه هذه الفسعة التى قبلها وكائم امتمه لها ونصوصها على وشك الزوال وكل معانيها ترجع الى جلاس الملائعلى سرير الملائك كاأن التى قبلها ترجع معانيها الى خلقته وولادته ونشأته وشبيته وبها ثلاثه أبواب أحدها يفضى الى فسعة (ل) وثانيها الى فسعة (م) وثالثها الى دهليز (ع) الاتى بيانه ووصف هذه الاماكن لا يهمنا بل يهم علما الاستار ولذلك ضريباءن ذكرها صفحا

نقطة (سم ع ف صمر) أمانقطة (سم) فكانت فسعة عرشها محمول على صفين من

الاساطين بكل صف ستة أعمدة منهمادها يريفضى الى فسعة (ر) التي هي المحل الاقدس الواقع في نهاية المعسد و نقوشها دينية عادية وأمانقطة كلمن (ع ف صم) فدها ليز و بكل واحد ثلاث حرات وقد انهدم بعضها كلية

غرفة (ق) كان لهذه الغرفة بابان وسدأ حدهما مدة الرومان ونقوش الحائط الشرق يوهم أنه حدا المكان كان معدا لحفظ الادوات والمهمات اللازمة للعبد وعلى الحائط الشمالى صورة الاحتفال المتقدم ذكره فى فسحة (م) والملك يقدم أربعة بحول لهاألوان مختلفة غميم زهراوة (عصا) أمام الاربع صناديق السرية المزينة بريش النعام وألوان هذه النقوش لم تزل ظاهرة

فسعة (ر) هـذا المكانهوالمحلالاقدس للعبد وكانوا يضعون فيه صورة الاله الاعظم داخل حرة لايسوغ لاحد غيرا لمات أن يدخلها وكانت مصنوعة من حرواحد ومبنية في هذا المكان ومحلها الاتنظاهر به لانهم لم يهموا باصلاح الحائط والعدالتي كانت مشتة فيها بعد نرعها منها والنقوش التي هناك حيعها دينية أما الاربعة عد التي بها فلونة بالازرق ومن ينة الى نصفها بالنقوش وعليها اسم الملك أمنعتب صاحب المعبد مكتوب باللون الاصفر

غرفتا (سرت) أماغرفة (سر) فهى على شكل غرفة (ن) ولا يعلم حقيقة الغرض من ائهما لان العلوم لم ترل مضنة بكشف سرجيع هذه الاماكن ويوجد على يمين مها له المعدد ويساره سبع وعشرون حرة مهدومة وجيعها مجهول الغرض منها لاننالم نطلع لغاية الا تنعلى سب وجود أمثالها ولاندراس معالمها لم نعثراها على كانة أماعد دا لحرات التى كانت جهة الغرب فثلاث عشرة وأما التى كانت جهة الشرق فاربع عشرة و يمكن أن كل واحدة منها كانت مخصصة لمعبود بعينه والكابة التى على بعض أبوابها الباقية الى الا تنلا تفيد الابعض مسائل د بنية متعلقة بالملائصا حب المعبد والله أعلم انتهى باختصار من كاب المعلم داريسى

## الدرس السادس عشر

(فى تربية الدواب ونبات البردى وعمل الورق منه)

أماترية الدواب أوالسواغ والطبورف كانت نصاعن الاسة ومنتشرة في جدع القطر لانه كالايحنى عليهامدار ثروة الاهالى أرباب الاطيان والمشتغلن بالفلاحة والتحارة فكانوا يهتمون بشأنها ويحسد فونتريتها ويستخدمون لهاالح كاء الساطرة والحدم وإكل نوع منهارعاة خاصة كالمعز والاوز والغنم ولكل فرقة من الرعاة رئيس مسؤل عنها وكانوا يتغالون فى حسن ترسما سماالثيران فانهم كانوايعتنون بها زيادة عن باقى الحيوانات لمالهامن المنفعة وقال بعضهما غماهم المصربون بتربية هذاالنوع زيادة عن غيره للتفاخر بنطاحها وتعسين نوعها والابتهاج برؤيتها وكان رئيس الرعاة مكلفابتر بنهاعلى النطاح واذاحضرالرعاة أورؤساؤهم لدى سيدهم لتلقى الاوامن وقفوا أمامه باحتشام وهم واضعون بدهم الميني على كتفهم الايسرعلامة على الطاعة وكال الامتثال أمايدهم الدسرى فرسلة تشدير بالاحترام والطاهرأن سكان الوجه المحرى كان الهدم شغف عظم بتربية هدده السوائم المختلفة الانواع لانساع أراضيهم وخصوبة مراعيهم وكثرة الكلا عندهم خلافاللوجه القبلي فانه كالايخفي وادبين جبلين لايقوم بحاجة كثرة الماشية وممايدل على كثرتها والاعتناءبها لوحة وجدت في أحد المقا بربح وارا لاهرام مرسوم عليها صورة صاحب القبركانه على قيد الحداة واقف يتفقد أحوال ماشيته وهومتمنطق ومتقلد يشريط عريض بنزل من كتفه الايسرالي خاصرته المني وسده عكارطويل وفوق رأسه راية من القهاش المزدوج يحملها خادم ليقيه حراشمس وبجواره جرو من ابن آوى صغير قداسةأنس وصار داجنا وفي عنقه قلادة أوعقد وأمامه خدم أورعاة تسوق أنواع الحيوانات وفوق كلفريق منهارقم واضميه كيته وفى مقدمة الجيع قطيع من الحير يتقدمها بحش صغير وعددها ٢٠٠ وعلى كتف الراعى عكاز عليه جلد حار مات في الغيط ليطلع سيده على صحة موقه ثم تاوذلك قطيع من الغنم وكيته عهه وخلفه راع حامل فيده سلة بهارأس حيوان بلاقرون يظهرمن حالهاأنهارأس ذئب مم مناوه سرب منالبقر وعدده ١٣٤ ثورا شم ٢٠٠ مابين بقرة وعل شم تنبعه قطيع من المعز وعدده ٢٢٣٤ و وجدعلي حرف مقبرة أخرى لاحد أغنياء مصرالوسطى أنعدد جيرة كان يبلغ ١٣٠٤

وبقره م ٨٠ ويظهر أن بقرالملك كان من أجودالانواع واكتشف بعضهم فى مقبرة لاحدوجودمد ينة منفيس صورة خدم وحشم يقدمون قربانالى الميت سيدهم من محصول أرضه و تداج ماشيته منسل القر والتين والعجول والاوز والغزال والفاكهة والازهار ومنهم من يقود ثيرانا عظيمة الجرم منها الابيض والاجر والاسود وفي أعناقها قلائد بهاذينة على شكل نهات البشنين ومنها اثنان من لونين مختلفين موسومان (مدموغان) على فذه ما الايسر بعلامتين من بعتن سوداو تين مكتوب في احداهما (المنزل الملوكي غرق ١٠) ورعاكان هذا الرقم يدل على عدد الثيران التي كانت من نوع كل ثور عليه هدذه الوحمة ومن ذلك يظهر أن ذوى الثروة كانوا يسمون ماشيتهم و يكتبون عليها أسماءهم وعددها

وكان من عادتهم أنهم يرسمون صاحب المنزل واقفامتكناء لى عصاطو ياد علامة على المتازعن باقدمه وحاشيته ودلالة على التصرف المطلق فى عائلته ومنزله وقدرأ ينا فى لوحة عصيرا لعنب صورة الحادمين المنكبين على وجههما أمام سيدهما وهو يعزرهما ويهددهما بالضرب والجلد لما ارتكاه من الجناية ووجد فى مقبرة أخرى صورة رئيس الرعاة يبلغ سيده عن راع ذبح علا ويقدم له أعضاء اثبا تاعلى صحة قوله والراعى يدافع و يحادل عن نفسه شمطر حوه وجلدوه أمام سيده

ومن المعلوم أنه كلما كثرت الماشية عند قوم كثرت ثروتهم بشرط توفرال كالأوالمرى والا كانت عيلة وفاقة بدل أن تكون سعادة وميسرة وبالجلة كان الاغنياء منهم مقتعين بالترف والرفاهية والاموال وليس ذلك الاغرة أتعلم ونتيجة نشاطهم وحسن ادارتهم واقتصادهم وكدحهم لا كتساب ما يحلب الهم الشرف والسعادة وكانوا يتفرغون بعد شغل يومهم الى ترييض النفس بسماع الا لات المطربة ورنة الاو تاروا لاغانى أومشاهدة وقص الغوانى و يقيمون الافراح والولائم تنشيط اللروح أو يتسلون بالالعاب المتنوعة كالشطر في والضامة وغيرهما (انظر الشكل الاتنا)





(اللوحة الاولى) بها أربعة رجال بلعبون الشطريج أوالضامة (واللوحة الثانية) بها ثلاث نساء راقصات وا ننتان بلعبان بالاكرة وستة يضربن على الاوتار والرباب والدف والاخيرة منهن تشب بشبابة من دوجة وعلى رأس بعضهن أكاليل باشرطه و بجوارهن غلام صغير يسده غصن يرقص به و بالتأمل في ذلك وفي اتقدم تعلم أنهم تفننوا في كل شي وماتركوا صغيرة ولا كبيرة الاوسلاكوا ضروبها ومارسوا حلوها ومرها واكتشفوا سهلها ووعرها وأن جيع الناس مقلدون الهم في كثيرمن الامور

وربمااندفع القارئ الى الوهم بانعد دالمواشى المرقومة فى مقار أغنيائهم به تحريف عدوه في حدوله الغة والاطراء بغتاهم أوأن الامر التسعلى المترجين فرد لهدا الوهم نذكر نده وجيزة عما المعض الانكابر من المواشى ببلاد أوستراليا خصناها من كاب القوتة بوقوار في سياحته بدا وستراليا حيث قال ما ملخصه

لما كنت عدية ملدون (احدى عواصم أوستراليا) تعرفت المعلم كابل الانكليزى فعرض على السفرالي عبل المقد المامة بساحل عرمور اى بوسط صحراء المروح التي بها مواشيه فلبت دعوته وركسناسكة الحديد و قطعنا خسين فرسخا و كاغر بوسط مروح لا نهاية لا خرها و بها من السوائح والدواب ما يخرج عن الحصر لكترتها و في ٣١ يوله ه سنة ١٨٦٦ تركاسكة المديد و ركسنا العربة وقطعنا بها السباسب والفدافد و في أنسا والله كافختر قسم ولا بها القياولة في السمول الرملية على هيئة بحرأ ومدن أوغير ذلك) يعظم تلك الثيران في أعيننا وتارة كان يضاعفها في على الواحد النين أو أكثر وأحرى كان يعكس وضعها في على رأسها أسفل ورحليها أعلى كائم امعلقة في الفراغ تسييروهي منكسة وطورا كانرى على البعد عيرة قدعكس ماؤها ماعلى شاطئيها من الاشعار وكلاد ونام نها بعنا كائم المها المنا وماز لناسائرين حتى حتى على الله فنزلنا من العربة وأكنا ما تسمر ثم التف كل واحد منافى ردائه ونام على الارض المرطوبة بلافرش وغطاء فاحتاظ بنا حيش من الحشرات المغرمة بمن الدم وهدمت على أحسامنا ووقعت فيها نه شاحتي سكرت من خرد منا وكا المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافرة ومنام على الارض المرطوبة بلافرش وغطاء فاحتاظ بنا حيش من الحشرات المنافى دائه ونام على الارض المرطوبة بلافرش وغطاء فاحتاظ بنا حيش من الحشرات المنافى دائه ونام على الارض المرطوبة بلافرش وغطاء فاحتاظ بنا حيش من الحشرات بين ذلك استحدولا هجر وفي الغدر كينا العربة وسرناحتى وصلنا محل أمامة في تلامة في تلائه أروقة مسقوفة بقشر خسب الاكابتوس بين ذلك تسمير المنافرة المنافية المنافرة وقطعة وقد بقشر خسب الاكابتوس

(المعروف عندنا بشحرالكافور) وله هميّة موحشة جدا وأخبرني أنه يسكنه من نحو الثلاث عشرة سنة وأنه عزم على العودة الى بلاده بعدستة أشهر لانه صارغنما دا ولهمن الثران والبقرآ لاف مؤلفة ومن الخيل ما يقرب من الالف وماعنده غير خسة عشرر حلا المفظ حيع هدده المواشى التى ترتع في هدده المروح النضرة الى أن قال وأخبرني ذات وم أنه ريدأن يرسل الى مدينة ملبورن عمائمائة ثور ليسعها بهاكى توزع على من اكنشركات استخراج الذهب التي هناك فركينا الخيل وكاعمانية ويبدكل واحدمنا سوط يبلغ طوله نحو الثلاثة أمتار ذويد قصرة وخرجناالى المروح نجمع الشران التي كانت ترتعبها وفي طرف خسساعات جعنامنها نحوالالفين مابين ثور وبقرة ثما تخسامنها كلسمين مكتنزاللهم حتى أتتناعلى الثماغائة وأفردناهافي ناحسة وأقناعليها الحرس ولمادجي اللمل أضرمنا النارحولهاالى الصباح وكانت طائفة من الرجال تدوريا لخيل طول الليل لتمنعها من الفرار الى المروح ناسا وقد أخبرنى صاحبها أنه برسل رجاله فى كل سنة الى النزلات المعيدة الشترى منهاالعناف المهازيل عن كلرأس خسون أوستون فرنكافية صدون الجهات التي ليسبهاالكلامتوفراو بأنون بالبقرالمهزول فيتركها ترتعف هذه المروح المخضدلة العشب فتسمن فى مدة قصيرة ثم يبيعها بعد حول بنحومائة وخسة وسبعين فرنكاف افوقها وقد للغ جدع مااشتراه بهذه الحالة نحو خسة عشر ألفاما بين تورو بقرة عبلغ سبعائة وخسين ألف فرنك وباعها عليونن وستمائة وخسة وعشرين ألف فرنك فريح من ذلك مليوناوع اغائة ويخسة وسبعين ألف فرنك أعنى اثنين وسبعين ألفا وثلمائة ثلاثة وثلاثين حنيهامصريا وماعدادات فادألف بقرة من خيارهذا النوع أعدهاللنتاج ومائة فرسمن حيادا لخيل أعدهالهذهالغابة وقداستنجت عاسلف أنهسكون عنده فهذهالسنةمن نتاج الحموانات نحوخسة آلاف من العجول فيكون جمع ماعنده من صنف المقرخسة عشر ألفرأس شماسترسل المؤلف في الحساب والمكسب وضريبة المرى التي يدفعها عن هذه المروح الىأن قال ماقولك أيم االقارئ في خسة عشراً اف توروس مائة وخسة عشر كياومتر مردع من الارض جيعها مروج محاطة بالاخشاب تسق بنهرين بلامشقة وكافة فضلا عماله من الليل أبعدهذا يكون عنى ومع ذلك ققد معت أن هناك ناسالهم من الدواب أضعاف مضاعفة زيادة عما لهذا الرجل المذكور انتهى باختصار

ومن تعول في أرض مصرعلم أنهاض اقتعما كانت عليه أيام الفراعنة رغماعن زيادتها السنوية من فيض النيل (راجع الدرس الاول) لاني رأيت سنة ١٨٩٣ في شمال مديرية الدقهلية والغربية والعيرة أراضي فسيعة يسيرفيها المسافرأ باماوليالى ليسبها حيوان والأأثرانسان وكلهاقفراء مسحة غبرصالحة للزرعوالسكن وقدعلت أنهاكانت فى غابر الازمان معورة لانى رأيت بها أثر المدن والعمارة ولم تزل اطلالها القديمة وكيمانها العتيقة باقية الى الات وبهاكث يرمن الاجر (الطوب الاحر) والجارة تأخذ منها البلاد القريبة ما تحتاج اليه لبنا المساكن والسواقى والمساجد وغيردلك وبعضها باقعلى حالته الى الا تنابعده عن البلاد المسكونة ووجدت بها كثيرامن بقايا المعايد القديمة والتماثيل المكسورة ممايدل على أنها كانت في ثلك الاعصار عامرة آهلة بالناس ولاية أتى ذلك الااذا كان هذاك صلاحية الزراعة وجودة في معدن التربة تقوم عماش السكان وتكفيهم وفي سينة ١٨٩٢ رأيت في جلة جهات بالصيعيد آثاراً سوارعريضة جدامينية باللن (الطوبالني) عدة بجوارا لحيل الشرقي والغربي فعلت باول نظرة أنها بدت اقصدمنع الرمال عن الارض الزراعية ولماتسلطت يدالزمن على تلك الاسوار وهدمتها زحف الرمل من مكانه وكساالارض شوب أغير فاقفرت ولحقت بالصحراء المجاورة لها بعدان كانت خضرا وبانعهة ذات مدن وبلاد وبذلك ضاعمن مصركثير من أرضها فضاقت عماكانت علمه كماذكرنا

وقداً جعمؤرخو العرب على أنهده الاسوارهي بقايا ما ينتسه دلوكه العجوز حول مصر لما خافت على ابنها وباللهم كيف تكون عوزا و بكون الهاولد صغير تخاف عليه وقال المقريزى نقلاعن أبى القسام بن عبد الملك ان دلوكه المذكورة كان عرها ما ته وسنة وأنها بنت السوراً حاطت به جيعاً رض مصر كلها المزارع والمدن والقرى وجعلت دونه خليه الحيا يجرى فيه الماء وأقامت القناطر والترع وجعلت في محارس ومسالح على كل ثلاثة أميال محرسة ومسلحة وجعلت في كل محرس رجالا وأجرت عليهم الارزاق وأمرتهم أن يحرسوا بالاجراس فاذا أتاهم أحد يخافونه ضرب بعضهم الى بعض بالاجراس فأتناهم الخبرمن أى جهة كانت في ساعة واحدة وفرغت من بنائه في سنة أشهر واجع صعيفة و و المن الكاب المذكور

وهدذا القولساقط لانى رأيت عرض السور يبلغ نحوالثلاثة أمتارفا كثر وارتفاعه في بعض الحلات نحوالا ربعة أمتار ولاشك أنه كان أعلى من ذلك وكيف تسرلدلوكم المذكورة أن تبنيه على جيم مصر وتحفر خلفه خليجاوتع قد عليه القناطر ومافا تدة الحليج حينتذ وتتم جيم غذات في ظرف ستة أشهر مع عدم وجود الرجال لانهم غرقوا في البحر مع فرعون ولم يبق على زعهم عصر الا العبيد و الاجراء

ومن أنفع ماوصل الينامن مصنوعات القدماء ومدخراتهم ورق البردى لماشتمل علمهمن العلوم والاعتقادات والصنائع والغزوات وكانوا يصنعونه من النبات المعروف بهذا الاسم ويرساونه الى الافاق ضمن تجارتهم الواسعة لشدة الاحساح المدفى المالك القدعة الممدنة وكان يشتغل بملدفر يقعظيم من الامة والهم المعامل والورش الكثيرة عدينة طسة ومنفيس وغبرهمامن المدن فكانهذا الصنف منأهم صنائعهم وكان طول ساته يملغ أحماناالى عشرة أقدام يعلوه هذاب كالشعر لافائدة فيسه وسمكه من أسفله نحو يوصتن فأكثر (البوصة جزءمن اتى عشر بحزأ من القدم) وكيفية على القرطاس منه هوأنهم كانوا يقطعون طرفى الساق لعدم صلاحيتهما ويشقونه نصفن طولا وهومركب من قشر يغلف بعضه فيقصلونه بنحومنعس وكلما كان الغلاف أقرب الى المركز كلما اشتد ماضه وحسن ورقه م يحففونه فى الشمس منشره عودا عودا ثم يعطنونه و مدقونه و محففونه ثانما غ مرشونه بحوار بعضه كالحصر ويدهنونه بالغراء القوى ويضعون فوقه طبقة ثانية منه بحيث تكون متعاكسة أومتصالبة مع الاولى ويدقونها بلطف فتتنرطيم الاعواد وغلا الاخلية والفراغ الذى سنهاغ تكسس وتحفف حسدا وتدهن بزيت الشربين أوماية وممقامه ليكتسب اللدونة والماودة غ يصقاونه فيصيرناعم الملسحسن المنظر ويكون به صلابة كافية فيصنعون منه الصناديق والعلب والسلات والاحدية بدل الجلد وغردات أويدخرونه لله كابة أوللتحارة

وفى دائرة المعارف النمساويه (الانسكلوبوديه) مانصه البردى نسات كان يندت فى الترع والمستنة عات عصر و بلاد افريقا وفلسطين و حزيرة صقلية وكان قدماء المصريين يزرعونه و يأ كاون حذوره وقلب سيقانه أويد خاونها فى مصنوعاتهم فيضفرون منها أحذية (مداسات) أو يقتلونها حبالا أو يصينه ونها ورقا وغير ذلك وكيفية عمله هوأنهم كانوا

يشقون الساق الى شظيات ويشقون الشظيات الى شظيات أخرى ثميضعونها متعاكسة على بعضها ويجرون عليها جلة عليات فتصير ورقا وقد انعدم هذا النبات الا تنمن مصراه ويوجد الآن في أطلال المدن القديمة أدراج وملفات ربحا بلغ طول الدرج الواحد منها ثلاثين قدما فأكثر مكتو بقبالقلم القديم العامى أو البربائي ومن الاسف أنه بتوالى الازمان علم مضاعت مروته وتصلب بحيث ان أدنى ملامسة تتلفه فينكسر وطالما أتلفت يدالجهلة أورا قامنه كانت سحلا للعارف من ذلك ورقة (تورينو) التي أضرمت في قلب علما الازمان علما المائدة وماوصلت الى العالمة حتى صارت جدادا وأفلادا

وقالمار ست ماشافي كالمدليل المتفرج (لولم يصب ورقة تورينو ماأصابها الى أن صارت فيأسوأ حال رقي لها لما كا كاطبليل أوراكب العشواء لايهتدى الى سواءالسبيل وكنا اكتفينا بهاءن جدول مانيطون الكاهن المصرى الذى لعبت به يدالتحريف والمسيخ فىالكامة ووضعنا كلملك من ملوك العائلة الثانية والثالثة فى مكانه بلاتردد ولاشمة لانها كانت فائمة لللوك الذين تعاقبواعلى سرير الملك من أول الماكمنا لا تخرماك ذكربها والظاهرأنهاما كانت تتحاوزالعائلة السامنة عشرة ومذكورفى أولهاما قاله مانيطونان الالهة عكت مصر قبل قيام الدولة الماوكية الاولى ولايعلم مابعده ذه العمارة فانظركم كانت فائدة هدد والورقة واحكم عقد دارمانجم عن تكسيرها من الاسف والحرمان من الفوائدالجة فانها غزقت كلعزق وضاعمنهاأربع أوخسقطع ومابق صارهشماحي بلغمائة وأربعا وستسقطعة ولاعكن ترتيها واحكام وضعها كاكانت وبذلكضاعت فالدتها وسقطت أهميتهاانتهى باختصار) وقال في موضع آخرماملخصه (أوصيكم أيها السائعون الزائرون الا "نارالمصرية أنكم لاتضيعون فرصة بدت لكم فى شراء الورق البردى لانهأنفس آثارتقتني فانجوعة الرقاع التيجها المعلم هريس بالاسكندرية كانت بهذه الصفة واعلوا أن الست أوريني ماوصلت الى هذه السمعة التي دوت شهرتها يلادالانكلاالابواسطة ورقة اشترتها صدفة من بدفلاح عصروهي الات عتعف لندوه وبالجلة لاعكن خدمة العلم أكثرمن المحافظة على هدا الورق ونزعه من بدالفلاح الذى لتهاونه به وجهله بعقيقته بنتهى أمر والى التلف عاجلاً وآجلا اله ملاصا)

وكانت هذه القراطيس متداولة في كثير من الممالك الاجنبية فقد وجدمنها كتب وأسفار مكتوبة باليونانية والرومانية وأوراق عليها معاهدات وامتيازات محررة من بعض ماولة فرنسا والباباوات بايطاليا وجميع ما وجدمنها بتلك البلاد لا يضاهي ما يوجدالات بلاد مصرالح فوظة في الحوادية والجرار بقبورا لموقى مسدود عليه بالاحكام مشتملة على الاشغال الادارية والعلمة والدنية وضروب مختلفة من المواضيع منها ما يشمى ما يسمى مكاب الاموات أوقواتم مساحة الاراضى أوجوابات ومراسلات أوملفات للدعاوى والخصومات التي اقيمت أمام محاكمهم أوجيج العقاد وكل ما يكون مستندا لاحدالمتعاقدين من الاتفاقات المدنية فهدنه الاوراق عبارة عن دفترخانة القدماء ومنها ما يصعد تاريخه المن زمن موسى عليه السلام أوالى ماقبله و بمقاربة هذه القراطيس بأمتن الاوراق المتداولة وأيامنا مجد بنها بونا بعيدا في القوة والصلابة ومنها فوع يعرف باسم الورق الماوكي وهو رقيق ناعماً بيض جيد مصنوع من غلاف قلب النبات وكان يستعمل لكابة الامور ذوات البال ثمنوع آخر متوسط الجودة كان يستعمل لكابة الاشياء العادية والدينية وماذال المرق المورق المعروغيرها الى أن عرف الناس عله من الخرق والقطن

وفى القاموس الفرنساوى أن صناعة الورق من اللوق دخلت بفرنسافى القرن العاشر من الميلاد وأهمل عله الى آخر القرن الثامن عشر أعنى قبل الآن بنعومائة سنة فقط أى فى زمن الثورة بفرانسا وفى دائرة المعارف النساوية مانصه لم تدخل عندنا صناعة الورق المتخذمن الحرق الافى سنة . 11 الميلاد أتت الينامن دولة العرب وكانت أتت لهم من سمرقند وأصلها من بلاد الصين اه وأول من أدخل هذا الصنف فى دولة الاسلام هو سمرقند وأصلها من بلاد الصين اه وأول من أدخل هذا الصنف فى دولة الاسلام هو

الخليفة هارون الرشيد خامس خلفاء بنى العباس وكان ذلك فى القرن الثامن بعد الميلاد أى قبل الآن بنحو ألف سنة

وذكر بعض علماءالا ثاراً نسات البردى انقطع من مصراء دم لزوم استعماله بها كاق النما تات التى انقطعت منها ولا يوجد منه الا نالا فى بلاد الجيشة التى هى وطنه الاصلى والظاهر أنه كان يشتمل على مادة سكرية أوطع لذيذ بدليل قول المؤرخين انه كان مستعملا فى صناعة الورق و فى الا كل قبل أن يدخل قصب السكر عصر وروى مسيروان الوجه المعرى كان عتماز بنمات البردى كالمتاز الوجه القبلى بالنسين وقال هيرودوت ومن المحصولاتها أى مصربات البردى وفى كل سنة يحصدون خلفته من المستنقعات ويرمون برأسها و بأكلون سيقانها نيئة وطولها بعد قطع رأسها نحوذ راع أو يعونها فى الاسواق أما المترفهون وذووا لثروة فلا بأكلونها الابعد شيها فى الافران اه

ولمارأى ذلك بعض قدما المؤرخين القبهم بأكاة البردى ومن زارالمتحف المصرى أو باقى المتاحف التي باوربا وحدم اأروقة برمتها مشعونة بهذه الرقاع المتفاوتة في الطول والعرض محفوظة في دواليب من الزجاح أوفى ألواح منها معلقة على الحدار وعليها من الرسم والنقش والاشكال والالوان والبهجة والنضارة ما بهرالعقل و يحدالفكر

باان المكرام ألاتدنوفت بصرما له قدحدد توله فاراءكن معا

وقال شميليون الشاب رأيت بلادفرنسادر جامن الورق البردى يشمل على مدحرمسيس الاكبر وغزوا نه البعيدة وجيع نصه مسجع في صورة محاورة ما ين هذا الملك ومعبودا نه وهوفي عاية الاهمية لما يهمن الفوائد التاريخية الجة وقد سمع لى الزمن القصيرالذي خصصته لمطالعته أن أتيقن من أنه أحدكنو رالتاريخ المصرى لانى استنبطت منه اثنى عشرة مملكة خضعت الهذا الفاتح منها عملكة الايونيين والا يونيين والليقيين واللوقيين (وكاهم قسم آسيا الصغرى) والسودان والعرب وغيرهم ومنصوص بها أنه آسرر وساء تلك المالك وضرب عليها الحزية فنقلت هذه الاسماء كاهى باعتناء وهي مكتوية بالخط الايراطيق المصرى (القلم الدارج العامي) ومافعلت ذلك الالافارن أحوفها بالحرف نفس هذه الاسماء المكري (القلم الدارج العامي) ومافعلت ذلك الالافارن أحوفها بالحرف نفس هذه الاسماء المكرة ويقالقلم البريائي ان كانت لم تزل باقية على الهماكل المصرية على بنه طيبة وان وجوده خده الورقة عنهمة عظمة بل لقية ثمينة وهي مؤرخة في شهر بؤنه في السنة التاسعة من حكم هذا الملك

مانالمذ كورجاء بعد دال الى مصر وأخذ يستطلع الآ الرويتب عنصوصها حق وحد هد مالاسما بعينها مكتوبة على أحدا الحدر الاثر به بالمدينة المذكورة لكنها أوشكت أن تزول بالكلية (هكذا يكون الاشتغال بالعلم والافلا) ولماعادا لى بلاده عاود الورقة وترجها فكان ملخصها ان السيتين (وهي أمة متوحشة كانت تسكن الشمال الغربي من من السيا الغربية تحزيوا على قتال المصريين وانضم الهم جله قبائل وعشائر ممن كان يسكن آسسيا الغربية وآسيا الصغرى منهم الاونيون والميقيون وغيرهم فقام رمسدس خطيبا بين جنده وحرضهم و يشجعهم على قتال عدقهم فأجابوه بالدعاء وطسوا خاطره ووعدوه بدل يحرضهم و يشجعهم على قتال عدقهم فأجابوه بالدعاء وطسوا خاطره ووعدوه بدل المهدد في ملاقاته عن تشجيعهم وهولا يغفل عن تشجيعهم وحموم الى أن تمله النصر فصاح فائلا ها أناقبضت على رئيس الاعداء ولقبوا ملكهم بأسمى الالقاب الفرعونية

## الفصل التاسع ( الرحلة العليدة قريدة طيبة )

المصرية وهي واقعة في الشمال الشرقي من معبد الاقصر وينهما نحونصف ساعة تقريبا المصرية وهي واقعة في الشمال الشرق من معبد الاقصر وينهما نحونصف ساعة تقريبا وقال ماريت باشافي كابه مرشد السياح ان أطلال الكرنك أغرب خراب يراه الانسان على وجه الدنيا ولذا يجب زيارته لكن ادا عاولنا أن نستخرج منه وصفا أو نتيجة أو تعيين غرض لعز علينا المطلب وطاح مسعاما مع الرياح وأخطأ سهم مناا لمرحى لان وحدة المبانى تفرقت وجع شملها تشتت بما جنسه عليها يدالايام فضلا عماطراً عليها من المبانى والترميمات مدة تلك الاحقاب الحالية ومع ذلك لا تخاو من الفوائد العلمة التي هي نصب عين علما الآثار أما السائع ون الذين يرون بهاهؤلاء الاطواد الشامخة وتلك الاطلال عن على علم ذهب حائرون في أمرهم منده شون مماعان والم يغادرونها وما تحصلوا منه على شئ غير الغرابة والحجب لا نهم منده شون ماعان والمجب لا نهم المنه والحجب لا نهم منده شون ماعان والمنها على شئ غير الغرابة والحجب لا نهم منده شون ماعان والمعلون في المنهم الحب المنه العرابة والحجب لا نهم منده شون ماعان والمنها على شئ غير الغرابة والحجب لانهم المنه المنه المنه المنه المنه والمنه المنه المنه المنه المنه والمنه المنه والحب لا نهم المنه المنه والمنه والمنه المنه المنه والمنه المنه والمنه المنه والمنه المنه والمنه المنه والمنه والمن

كلازادوها نظرا زادتهم بحما وكلااستنبطوامنهامعني أيقنوا أنهناك معاني ومهما أرادوا الوقوف على حقيقتها علوابعوزهم وكلازودوا الطرف منهاأ وقعهم فالحبرة اه ومساحة هـذه الاطلال سلغ نحو ألف فدان وبهامن الهماكل والابراح والعمد والمسلات والحدر والصخور والاسوار والعبرات المقدسة والنقوش والتصاوير والرموز والماثمل والوقائع الحرية والتواريخ ما مذهل العقل ويحمل الاسن أعزل والقامغزل وبالجلةمهما كتسالراعة وأفرغت حقبةالبراعة فانهالاتستطيع أن تأتى متفاصل هذا القول المجل ولاتقوى على وصف ذلك الطلل المهمل الذي من قته يدالزلارل وفرقته كوارث النوازل وهل لغبر المصريين مبان صيرت على كيدالزمان وتحرعت غصة الملوان حتى وصلت المنا وبالمت شعرى هل هي رسل مرسلة من لدن أهل تلازمان لتنستنانا بماكان في قدرة الانسان ولقد طرب الافهام وضلت الاوهام فى كيفية نصب هـ ذه الاساطن المالغة مائة أربعة وثلاثين وكل واحدمنها كالبرج يبلغ ارتفاعه نحوالسبعن قدما وقطره أحدعشر قدما وعليها تيجانها الضخمة التي كانت تحمل سقفها المنقوش بالقلم القديم وجمعهامن الصفور الجافية فاحصم رعال الله بماكان للصريبن من القوة والاقدام وتذليل كل أمرصعب وماكان الغرض من مثل هذا العمل ومامقدار المدةالتي استعضروا فيها تلك الصخور وكيف قطعوها وبأى طريقة أحضروها وأىآلة رفعتها وكيف كان شاؤها ومامدته

أماماعليهامن النقوش فقد أنوافيه بالمرقص والمطرب بلىالمدهش والمغرب وكمأد مجوا في خلالها من أفكار مبتكرة وأدر حوافي سطورها من ضمائر مستدة أشغلت أفكار علماء الاثار وكلمن يعانى حل المعانى فتارة كانوابر سمون صورة الهيماء والمائفوق عربته كبرج شاهق وصدر خيله فوق آلاف من العدو وأخرى كانواب وونه كظود شامخ والاعداء في حداء ركبته أو يحعلونه كشخص هائل الحلقة قدوطاً بقد ميه رأس رؤساء القبائل أووطاً بقدميه جاعة ويدهم من شخص هائل الحلقة قدوطاً بقدميه رأس رؤساء هذا الكاب ورعاسموه على صورة بحر يحر خلفه كثير من (راجع شكل صحيفة ٥٠ من هذا الكاب) ورعاسموه على صورة بحر يحر خلفه كثير من الام التي خضعت له أوجعان في هيئة جسمة قابض بده اليسرى على شعر كثير من أعيان الاعداء وماوكهم وهم جانون على ركبهم إمامه وفي بده الهي مقعة يضرب رأسهم بها أنظر الشكل الاتن المنقول من على ركبهم إمامه وفي بده الهي مقعة يضرب رأسهم بها أنظر الشكل الاتن المنقول من

معددابسميل أو يقودخلفه كشرامن الرؤساء وهممو توقو اليدين من خلفهم والاغلال في أعناقهم وغير ذلك مما يحمر الافكار

أما الهما كل التي بهذه الجهة فكثيرة ومتفرقة في حراب تلك المقعة وأحسن الطرق لزيارتها هوماذ كوه مار بيت باشا وغيره وهو أن يحرج الانسان من قربة الاقصر ويتعبه الما الشمال الشرق و يقصد الطريق المشار البه في الرسم بمرة ٣ وهوطريق محاط باصنام لها رأس كدش وجثة أسدرابض وعليها اسم الملك أمونوفيس الثالث (رعمانب) كاتقدم في ذكر معبد الاقصر ثم عربوسطه معبد خنسو المرموزلة بحرف (ت) ومنه سوصل الى أبراج معبد أمون المشار الها بمرة ١ ثم يقصد المعبد نفسه و عشى فيه الى الشرق ثم يعود الى المنسورة بقي السارحتى يصل المعبد الواقع على يساره المرموزلة بأحرف (اب ح) ثم يعود الى المحبود المرموزلة بأحرف (اب ح) ثم يعود الى المحبود المرموزلة بالمرموزلة بالموردة بقي المنهورة بقيائها الحافية ومنها الى المحبورة المرموزلة المرموزلة عرف (ع) ثم المائة هوروس (هور محب) حتى يصل معبد المعبودة موت المرموزلة بحرف (ن) والى هنا المتهوروس (هور محب) حتى يصل معبد المعبودة موت المرموزلة بحرف (ن) والى هنا المتهوروس (هور محب) حتى يصل معبد المعبودة موت المرموزلة بحرف (ن) والى هنا المتهوروس (هور محب) حتى يصل معبد المعبودة موت المرموزلة بحرف (ن) والى هنا المتهوروس (هور محب) حتى يصل معبد المعبودة موت المرموزلة بحرف (ن) والى هنا المتهوروس (هور محب) حتى يصل معبد المعبودة موت المرموزلة بحرف (ن) والى هنا المتها ومنا المربوم بهذه الاحرف في اللوحة العامة لاطلال الكرنات أماوصف المربوم بهذه الاحتصاد فهو

أولهامعبدخنسووهومن بنا المائرمسيس الثالث وأبراجه اللطيفة تنسب الى بطلموس المدعو أورجيطه (أى الرحيم سمى بذلك من باب التهكم والسحرية) وعليها صورة الشمس بجناحيها أما الباب الثانى المقابل لهذه الابراج فهوادولة البطالسة أيضا فاذا دخلنامنه وجدنا الملائ أورجيطه المذكور متقم شابثياب و بانية وقائما يقدم قرابينه كفراعنة مصر المحبود خنسوالذى نسب اليه هذا المعبد تم نجد بعد ذلك رحبة ليسبه اعظيم فائدة غير صورة كل من رمسنيس الثالث والرابع والثالث عشروهم قائمون بعبادة هذا المعبود ثم يلى ذلك فسيحة بها ثمانية من العمد وعلى حائطها حادثة ما وقع نظيرها فى تاريخ مصروهى اغتصاب الكاهن حرحور لمائم مصروكابة اسمه فى خانة ملوكيسة لكنه لم يلبس التاب ولم يتلقب بالالقاب الفرعونية فاذا دخلت الرواق الذى يليه وجدته قدتم له الامر ووضع ثعبان المال على جبهته وهوعنوان على السلطنة وتلقب بالالقاب الماوكية وكتب اسمه ثعبان الملك على جبهته وهوعنوان على السلطنة وتلقب بالالقاب الماوكية وكتب اسمه ثعبان الملك على جبهته وهوعنوان على السلطنة وتلقب بالالقاب الماوكية وكتب اسمه

فى خرطوش من كافى الملولة شمرى على الابراج اسم الكاهن الاكبرالمدعو بنتم مكتوبا فى الخانات الملوكية أيضا لانه صارملكا بعده ومن ذلك استنتج على الإشار ما معف دولة الفراعنة فى آخر العائلة المقمة للعشرين وهى دولة الرمامسة (أنظرلوحة المرسوم بها المعبد الاكبر وهومعبد أمون)

(ثانيها) المعبدالاكير (معبدأمون) وطول محوره من الشرق الى الغرب يبلغ ٣٦٦ مترا وعرضه ١٠٦ أمتار فاذا أضفنااليه جيع ملحقاته الواقعة بجواره من الشرق والغرب يبلغ طول محوره ٨٠٨ أمتار وأحسس طريق أن يدخل المتفرح من بابه الغربي المشار لابراجه بنرة ١ وهناك يرى الحوش المرموزله بحرف (ب) (أنظر رسم هذا المعبد في اوحته الخاصة به) أما الابراج فن بناء دولة البطالسة لكنهالم تممها وهي عمارة جسمة حدا يبلغطولها ١١٣ مترا وعرضها ١٥ مترا وارتفاعها ٥٠٥٠ مترا وجيعها خال من النقوش والزينة وظن بعض على الا مارأنهم كانواعزمواعلى أن يجعلواعليهار سوما هائلة فأبتدؤابان يسمواعلم اخطوطا بالالوان ليعددواج اتلك الصورالتي أرادواحفرها فى الجروا كن لم تيسرلهم أن يتمواهذا المشروع فيقيب كاهى ومن صعدعليها رأى حسع الاطلال أسفاد أما السورالشمالى والخنوبى من الحوش المتقدم ذكره فن بما الملك شيشاق رأس العائلة البوبسطية (نسبة الى تلبسطه وهي العائلة الثانية والعشرون) ونصب به المال طهراقه الاتموى (الحشى من العائلة الخامسة والعشرين) صفين من الاعدة الضغمة جعل تعانها على هيئة النواقيس المحفوفة بمايشابه ورق الكاس الزهرى وحولهاالنيات المائى وفوق كلواحد قاعدة مكعية كانت جلسة لتمثال المعبودات غيرأن الملائا اسامه طبقوس الاول (من العائلة الصاوية وهي السادسة والعشرون) جعل اسمه على هذه العدمكان اسم صاحبها ونسبه النفسه

أماالهانى الدبراج والباب المرموزلها بمرة م فهوالملك رمسيس الاول ولم يكن المعدداب عام غيره من جهة الغرب الى أن بى الملك ششاق الحوش الذى نحن بصدد وصفه وآثاد هذه الابراج القديمة لم تزل باقية الى الابن وكان لرمسيس الا كبرعلى هذا الباب القديم عثمالان منقنا الصفحة قاعمان كانم ماعشدان أحدهما على بين الداخل وقده شمت رجله الامامية والثانى على يساره أى على يسار الداخل وقد خوعلى الارض ومتى كان الانسان

في حوش المعبد وظهره الى الباب غرة اكان على يساره آثار المعبد الصفير المرموزاليه بحرف (ل) وهومنفصل عن جيع المبانى وليسله علاقة بهدذا الحوش وهومن ساء سيتى الثانى أومنفطة (مرنيتم) (من العائلة التاسعة عشرة) وجره رملي وأنوابه الثلاثة من جرالكوارس الرملي الاحروعليه اسم المعبود سات ولما بناه أرصده الى الوثمدية طيبة وهوأمون وموت وابنهها خنسو كاتقدم فىذكر معبد الاقصر وفى أحدأ روقته صورة السفينة المقدسة للعبودة موت معابنها خنسو والملك سيتى الثانى أومنفطة يقدم لهاالجر وبعواردال صورة الملك المذكوريقدم الى معبوده أمون صورة إلهة الحق فأذاخرج الانسان منه وجعل وجهده الى الماب المشارله بفرة م كان على عينه المعبد المشارله بحرف (م) وهومن شاعرمسيس الثالث (من العائلة العشرين) وهومعبدعظيم قامّ بذاته لكن اذانسبناه الى معبد دالكرنك لم يكن الاكزاوية أو سعة صغيرة وطول محوره ٥٢ مترا وأبراح بابهانم دمت من أعلاها وله حوش واسع يرى به الداخل عن عينه عماية أساطين يعاوهاصورة أوزيريس وعن يساره مثلها وفى صدرالحوش أربعة من الاساطان كانت تحف مجازا يفضى الى رحبة صغيرة بها ثمانية أعمدة وتعانها على شكل أكام سات البردى وهذه الرحبة توصل الى المحل الاقدس وعائدل هذا المعبد تشايه التماثم لالكائنة في معبد الرمسيوم عدينة (أبو) وسوف بأتى الكلام عليه وعلى ظاهر الابراج نقوش وكتابة تفيد منوسة الملك رمسيس الثالث من معبوداته التي أباحت له الظفر بالاعداء وعلى الجناح الشرقى أى الايسرمن الابراج صورة هذا الملك وهومتوج بتاح الصعيد فقط وقابض على شعر ثلاثة صفوف من الاعداء وهم جاثون أمامه ويضربهم بمقمعة بجيث تصيب حيع رؤسهمفآنواحد وأمامه المعبودأمون يقدم لهسيف النصرومن تأمل فى هؤلاء الصفوف علمأن اثنين منها رمن على أهالى الجنوب (بلاداتيو بيا وماجاورها) والصف التالث رمن على أهالى الشمال (بلادالشام وماحولها) وعلى الجناح الغربي أى الاعن منها تجده متوجا ساح العبرة وفى سمك فتعة الباب تراه يستلم علامة الحياة من معبوده أمون وعلى المائط الاعن من الابراح صورة الحرب والقبض على الاسارى أمادا خل المعبد فدمى ومفع بالانقاض وعلى اليسارفيمالي الحدارشرقا صورة تقديما لقربان وهناك مكتوب مانصه أمررمسيس الثالث في شهريين (بؤنه) من السينة السادسة عشرة من حكه أن

يقدم قربان الى أبيه أمون رع على مائدة من الفضة ومن المأكولات عمايط بيخ من القرابين الخ آمار حبة الاعمدة المرموزلها بحرف (٤) فهي أكبررجية في جمع آثار القطر المصرى حست يلغطولها نحو ١٠٠ أمتار وعرضها ٥٥ مترا وذلك بقطع النظر عن ١٠٠ سورها ويرى بهااسم الملك سيتى الاول (من العائلة التاسعة عشرة) وهو أقدم اسم ملك وجدبها وظن بعض على الآثار أنهامن بناء رمسيس الاول أماسيتي المذكور فأتمها وزينها وكانت هدنه الرحبة مع اتساعها مسقوفة بالصخور وجيعها ظلام لايدخلها الاضوء ضعيف من مناور كان عليها برامق من الاجهار لم يزل بعضها ماق الى الات وكان حسم السقف والدرمستورة بالنقش والقلم البربائي وبوسط جداريها شمالا وجنوبا بابان كبران يفضيان الى هاتين الجهنين ولابدأنها كانت أعجب جمع مبانى الدنها بعد الاهرام فانالتفرج يتخال أعدتها ومسلاتها غابة بديعة من الاحجار الملساء القائمة بهندام كأخسين مايكون وقال بعض العلماء اذا كان هذاك مبان غريبة فلاشك أن تكون هذه الرحبة وقداهم ماجه لقماول ندلوافيها أقصى عنايتهم منهاالمال رمسيس الاول وسيتى الاول و رمسيس الاكبر وغيرهم وج الهذا الاخبر بعض عامل وتشفلمن الارض نحوخسة آلاف مترمردع وقال المعلم مديكر الالماني في الجزء الثاني من كليه مرشدسائحي الالمانين الى آثارمصران هذه الرحبة تسع جميع كنيسة مريم العدداء التى عدينة باريس Notre Dame و بهامائة وأربعة وثلاثون عودامن أعظم مايكون تحمل سقفامن الصغور أماصفاالاساطين التى يوسطها فسلغ عددها اثنى عشرعودا وهي أعلى وأضخم من باقى الاساطين التى حولها حيث يبلغ قطركل واحدمنها ٢٥٥٦ أمتار ومحيطه ينوف عن العشرة أمتار وارتفاعه ٢١ مترا وقطرتاجه ٢٣٠ أمتار واداتجلق بالعمودالواحدمنها ستةرجال واضعين يدهم في يدبعضهم لايكادون يحيطون به وأماناق الاعدة فيبلغ محيطها يحو . ١٨٤ أمتار وارتفاعها ١٣ مترا وتيجانها على شكل أكام نمات البردى ولكن من الاسف أننانرى بها كثيرامن هدفه الاساطين قدطاحت به الايام فانقض أومال أووقع تاجهمن قنه أوآل الى السقوط أماعرهما فخرعلى الارض وانلم تتداركها عين الحكومة أوالحسنين من الزائرين لاصحت كائن لم تغن بالامس ولكن ماذاتصنع الحكومة أوالحكومات الاجنبية في بناء قام به جلة دول من الفراعنة مدة

سطوتهم وامتنداد شوكتهم وتسعيرهم النجاورهم من الام مع وفرة الوسائط من مال وآلات والذى أعلم أن أعظم دولة بالادالافر بخ تجزعن ترميم معسدالكرنك واعادته الماكان علىه الافى الزمن الطويل أما العدفكل واحدمنها من كب من حلة صغور منعوتة بهندام لطمفة الشكل والهيئة وعلى كشيرمنها اسم رمسيس الثاني وفي أعلى السيتة صفوف التيجهة الشمال اسمستى الاول وفي أسفلها اسم رمسيس الرابع وفي أعلى ماقى العداسم رمسيس الثاني وفي أسفلها المم رمسيس الرابع وعلى بعضها اسم رمسيس الثالث والسادس والثالث عشر وعلى بعضها اسمرمسيس الثاني وهوماقب بانهملك الصعدد والحبرة وسيدا الجافقين وان الشمس وصياحب التاج وغيرداك وأحسن طريقة لرؤية حسيع هذه الرحية عااشمات عليه هوأن يقف الانسان على بابهاس الابراح المشارلها بمرة م وينظرمن بين صفى تلك الاعدة الضخمة المارة بوسطها فاذاخرجنامن الباب الجنوبي رأيناعلى ظاهر الحدار المرموزله بحرف (س) نقوشا محفورة فى الحائط تدل على واقعة حربة كانت بين المصريين وأهل فلسطين انتصرفيها الملائ شيشاق أول ملوك العائلة الصاوية فترى على عن الساب صورة هددا الملك وهومتوج بالتاجين ورافع بده عقعة بضرب بهافوجامن الاسارى الحاعبن أمامه ولهم لحية دقيقة من أسفلها وهمرافعون اليه يدالا بتال وأمامه صورة معموده أمون ساحه المضاعف وهو في صورة امرأة قابضة يدهاعلى القوس وجعبة النشاب والاسلمة وهي تناولها اياه وترى تحومانة وخسين شخصالم يظهرمنهم غبررؤسهم أماجسمهم فستترخلف شكل قطع ناقص أوشرافة كانهاقلعة أومدينة وبحوارداك كاله تذكرأن الالهة هي التي يسرت الى شساق الاستبلاء على هذه المدن فيعلمن ذلك أن هذه الشراريف عبارة عن المدن التي استولى عليها ويرىعلى القطع الناقص التاسع والعشرين اسم يوده معلك أويه وداملك وهو موتوق البدين خلفه (انظر شكله الألف)

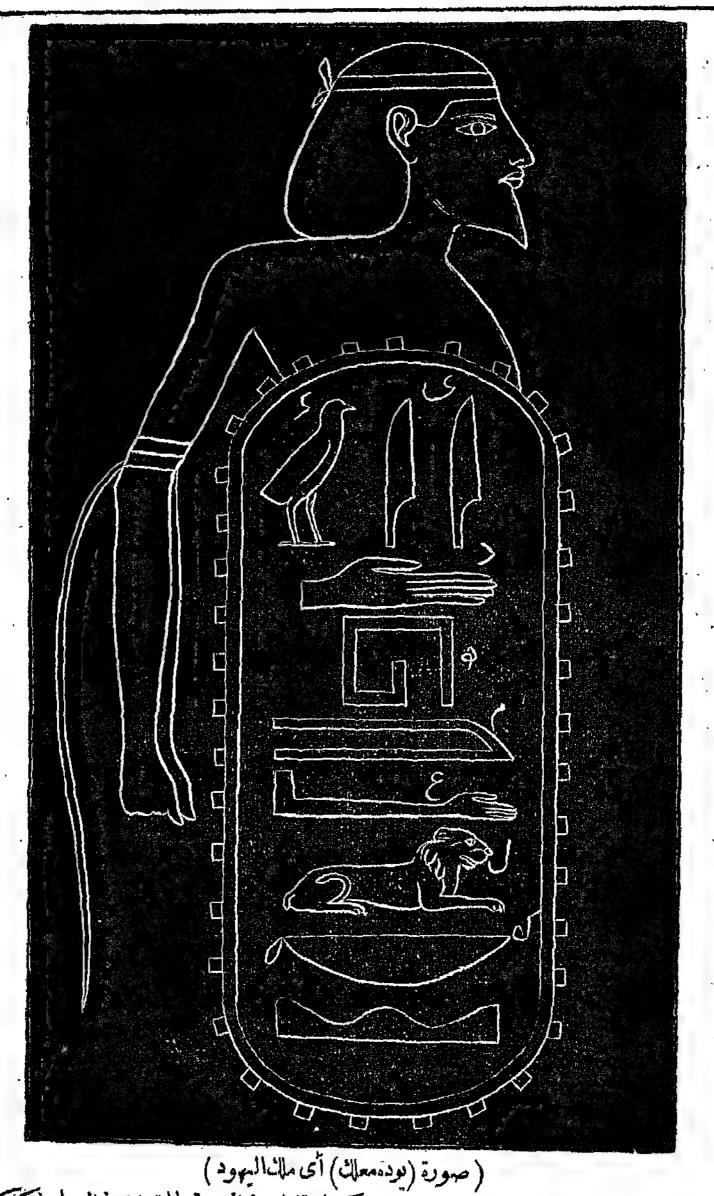

الاحرف التى على صدره وبطنه هى حرف الياء وهى سكينان قائمان ثم الضمة ولها شكل فرخ الدحاج (كتكوت) ثم الدال ولها شكل كف انسان ثم الهاء وشكلها صورة حصيرا لجبن مطوية نصف طية ثم الميم ولها شكل ملقاط أوما شة مفتوحة ثم العين ولها شكل ذراع انسان بكفه ثم اللام وشكلها على هيئة أسدرا بض ثم الكاف وشكلها كاناء بأذن أما العلامة الاخيرة فهى علامة اشارية لا ينطق به الانها الماليم المبل عمني أن هذا الاسيرمن مملكة أجنبية ذات جبال

وجرم شميليون الشاب أن هذه الصورة عبارة عن ملك اليهود المدعور حبعام بن سيد ناسليمان عليه السلام الذى غلب ه شيدة الشمصر و قال انه أتى به أسيرا مع باقى هذه الاسارى المرسومين بجواره وفى الواقع قد دات التوراة على أن شيشاق المذكور غزا مملكة اليهود وسارمن مصرالى القدس الشريف في جيش مؤلف من ألف وما ئة عربة حربية وسيتن ألف من الحنود المصرية وطوائف كثيرة من مشاة المغاربة والنوبه وغيرهم فاستولى على ألف من الحنود المصرية وطوائف كثيرة من مشاة المغاربة والنوبه وغيرهم فاستولى على النمي بعيمة فلاع فلسطين و دخل مدينة القدس الشريف وسلب أمو ال المسجد الاقصى الذي نساء سيد ناسلمان و دخل مدينة القدس الشريف وسلب أمو ال المسجد الاقصى الذي المسوعة من الذهب وغير ذلك و قال بروكش باشاان بهود الملك المرسوم على معبد الكرنك المصوقة من الذهب وغير ذلك و مان مجالة عن بلا دفلسطين التى استولى عليها هذا الفاتح ومن ثم لا ترى دليلا قطعما يؤيد رأى شمليون الشاب من ان هذه الصورة هي عين رجيعام الذكور و ترى على بعض الصور أسماء كثيرة عبرانية يشم منها أنها مدن أوعائلات بهوديه اذترى الاسم الاخرمن الصف الاول ينطق ربيت وفى الصف الثانى اسم تاناخ وشونم ورحوب وهفراج وأدولام ومهناج وجبيون (وهي مدينة جدون التى كانت في ملك الهود) و يتهورون و كدموت وأبولون وغيرذ لك

فاذا النعناالجدار وسرنامعه الى الشرق وجدناه يتقاطع مع جدارا خرفاذاعلوناعليه واستقبلناجهة الشمال كانعن عينناأى على الجدار المرموزله بحرف (١) صورة قصيدة بنتاؤر الشاعر الذى مدح بهارمسيس الاكبر وذكرفيها نصرته على أمة الخيتاس الهيئيين في وقعة حرية كانت في السنة الخامسة من حكه وقد مرذكرها وكانعن يسارناأى على الحائط المرموزلها بعرف (ك) مابق من نصوص تجريدة أخرى جردها الملائلة كورعلى الامة المذكورة وهي مجردة عن التاريخ وكان أمامنا أى على الحائط المرموزله بعرف (ر) صورة الصلح المسيس وملك الخيتاس المدعو (ختاسار) راجع صورة هده المعاهدة في كان العقد الثمن تأليف حضرة أحديك كال غرة ١٠٧

فاذاغادرناهذه الجهة و فعونا نحوالماب الشمالى الذى برحبة الاعدة المرموزله بحرف (ه) وخرجنامنه الى الحارج و نظرنا الى ظاهر الحائط رأيناها قدلست اطول العهد توب البلا وتلت لاحول ولا بدأننا نحد على بعض بقياباها أنفس شى يؤثر عن مدة الملاسيتي الاول

حيث نرى صورة و قائعه الحربية في آسيا الغربية مع أمة الرمنم (الارمن) وأمة الشاسو (عرب البادية) وأمة الخارو (العله اللاد الخابورجهة العراق) وأمة الروتنو (الاشوريون أوالكلدان بلاد الموصل أوأرض جزيرة ابن عرو) وأمة الخيتاس (جهة أرض فلسطين) ومن نقوشها نعلم أن الملك سيتى توجه الى بلاد آسيا وأسرع الحكرة الى بلاد الارمن ودخلها فدوّ خها وخضع له اهلها حيث تراهم بقطعون أشجار غاباتهم ليصنع منهاسفن له أوليهدون طريقالعربته بوسط جبالهم وآجامهم وترى نصوصا على بعضها ماصورته كان سيعادته أمامهم كاسد احتد بالغضب وهاج فهجم عليهم وجعلهم رمح الوسط أوديتهم عائم نفي دمهم اه

م ترى أحوال الواقعة والمصاف والمهزام العدو وشنات شهله ورجلا فارامن الموترا فعاديه بالضراعة وعلى رأسه نحوقلنسوة وترى في جهة أخرى صورة الفشل الذى وقع فيهم وقد وشقهم المصريون بنبالهم فارة واعلى الارض وما فرمن كل عشرة آلاف منهم غيروا حد ليعبر عماعات من قنال المصريين ويطيرا لخيرالى باقى البلاد البعيدة فاذا تحقلنا الى الحائط الشمالي رأينا نقوشها منقسمة الى قسمين أعلى وأسفل في الاعلى (فى نهاية الحائط من جهة اليسار) صورة الحنود المصرية وقد استولت على قلعة بينوى (عاصمة الاشوريين وهى بلاة يونس عليه السلام) وصورة نهر الدجله ولاهله اوجوه قديمة قدولت الادبار واختفت خلف الاشمال والملك فوق عربته موسط المعركة (قد أزيل الحرالم سوم عليه رأس الملك وخيل عربته) وقد هجم على اثنين من الاعداء وهما فوق عربته ما وهو يرميهم بالنشاب (جزء من الحائط مهدوم) وعلى بقيته صورته الملك يوثق بديه بعض الاعداء ويجرآخرين (بخ من الحائط مهدوم) وعلى بقيته صورته المسحب أربعة من الاسارى وتحرص فين من الاعداء وبين هذين الصفين كابة مفادها ان هذه الاسارى هم أعيان أمة الروتنو ووجوه البلاد رأى الكلدان) (ثم هدم بالحائط)

و بعد ذلك صورة الملك رافع بده المين يجربها الاسارى وهم مغاولون فحبل مع أنه قابض يده اليسرى على ذلك الحبل مع قوس له وهذه الاسارى من سكان الشام العليا وهو يجرهم أمام الوث طيبه (أى أمون وموت وخنسو) و بقدم لهم منعة نفيسة من الفضة والذهب واللازورد وغير ذلك من الاحجار والمعادن النفيسة

أماالرسم الاسفل ففيه صورة الملك (جهدة اليسارمن الحائط الشمالي) را كاعلى عربته المغرسة وجاعلاظهره الى أهل آسيا (أمة الخارو) وعرعلى حسله قلاع لعله هو الباني لها لتكون عطات للساه اللازمة لحيشه لانكترى بجوار بعضها صورة بحيرة من الماء العذب وبازا وذلك صورة الملك فوق عربته توسط المعركة وقد احتاطت به أمة الشاسو (عرب المادية) فصار برميهم بالنبل وهم بقعون حوله ومن فرمنهم بحصن في قلعة تسمى قلعة كانه وبالقرب منها ضورة مخليج السويس أوالترعة المالحة الفاصلة مابين قسم آنسسا وأفريقا كأنها كانت موجودة من أيامه وهوأمرغري أماياق الرسم فسندل على أن الملاقد عزمعلى العودة الى الاوطان وقدركبعر بتهوخيله تحميع السير وتعربد المقة العربة وهوزقانص بيدواليسرى على أعنتهامع القوس ويهز بيده الفي سيقه المسلول مع أنه قانض بهاعلى حال مقرود فيهاعصمة من الاسارى عشى صفوفانصفها أمامه ونصفها خلفه مرزاه كأنهواف محطة نالصراء وبجوار حافرالر حل الحلفسة افرسه صورة قلعسة اسمها مجدل (اعلها مجدله) و بين قوام الله للصورة قلعة أخرى تعرف باسم قلعة السماع مُراه دخل أرض مصر وهومظفرمنصور ووقف عند دقلعة اسمى (وات على سلمى) مروسل الى قلعة أسرى تسمى (تازام إف إميا) شما سقل الى غيرها وتسمى (ياما) شموصل الى بلدة قدضاع اسمها وهو يقودا فواجامن الاسارى الختلق الاجداس وهنالا أتتالم ربال دولت وأعيان ملكته لتهنقه بسلامة القدوم فوافته بخوار مريه كشرمن الماسيخ وتزاهف جهة أخرى قدقيض على شعرفوج من الاسارى ليقتلهم أمام معبوده وهذا الرسم كتبرالوجودعلى أثارالصعيد وقداخترنامنهماهومسوم على معبدابسمبل ببلاد النو بةليكون المودجالغاره

(انظرالشكل الآتي)

(صورة رمسيس الأكبر قابض عل شعر كثير من رؤسا القبائل الختلفة الأحناس المتماية الوجوه التى تردت عليه وشقت عصاطاء ته ليقتلهم بضربة واحدة أمام معبوده هرماخيس الذي يقدم له الحسام)



وجميع ماذكرناه لغاية الآنلاشي بالنسبة لماهوم سوم على الدالا ألا تنارلانا لواردنا التفصيل لاحتجنا الى كتابة جله أسفار ولنؤجل وصف اقى هذا المعبد الى الدرس الاتى

## الدرس السابع عشر فاعتقاد المصرين في منشأ العاوم وذكر هرمس والتنجيم وكاب الموتى والسحر والطلاسم والحواة)

نقل مؤرخو المونان عن تاريخ قدماء المصرين أن الله عزوجل أمرهرمس الهرامسة أوالمثلث المعروف بهرمس الاول أن يكتب جيع العلوم بالقلم السرى ففعل وأودعها بطون الاسفار والكتب وكان يسكن السماء وهوأول من عرف الله وجيده أماهذه الكتب فبقيت مجهولة الىخلق العالم غماء الطوفان وأغرق الارض وماتكل من عليها ولماعرت مانيا كانت الناس على فطرتهم الاولى لايعرفون شمأ من ضروريات معيشتهم فأرسل الله لهمهرمس الثانى وهوعبارة عن هرمس الاول متعسدا في صورة انسان ولماهيط الى الارض أخذيعلهم مايحتاجون المهلائهم كانوايه يمون على وجوههم كالوحوش في الفاوات لاعكنهم التفاهم والتعارف الابصياح سازح مختلط متقطع فبدأ بتعليهم النطق بالكلام ووضع أسماء المسميات وبين لهم طريقة التعارف فماينهم ثماخترع أحرف الهجاء واقنهما ياها ورتبالهم الهيئة الاجماعية وسن أصول الدين ومحافله ودون قواعد علمالفلات والرياضة والهندسة ووضع الارقام الحسايسة واخترع الكمل والمزان وكل ما يعود عليه مم بالمنفعة ولم يقتصر على ذلك بل علهم ما يتريضون به مثل الموسدة ونعوها فاخترع لهم عودا ركب به ثلاثة أوتارفقط وعلهم الالعاب الرياضة والمهاوانة والنقش والرسم وبالجلة كلفن نافع وكلشئ مريض للجسم والروح فلذاصاروا أسيرى احسانه وعسدعرفانه فهذاهومارواه أفلاطون الحكم وبلوتاركه وغيرهما وقالوا انه لماهبط الى الارض ألف بهاكتباكثيرة وأسلها الى طائعة القسس وجعلهم أمناء عليها وكانت مكتو بة بغيراللغة واللحا اللذين ألف بهما كتبه الاولية عم أودعهده الطائفة من عامض العلوم مالم بم اغيرهم بها وحتم على كل فردمن أفرادهامعرفة مابيده الكتب كالهاأو بعضها حسب مأتقتضيه وظيفته بين أمثاله وذويه أماعددهافكان اثنين وأربغين كابا تشتمل على جيع أصول الحكم والنصائع وأركان الدين وقواعد العبادة وترتيب الحكومة وعلمالفاك والجغرافية وتحنيط الاموات وهوالذى حنط أوزيريس معبودهم بعدماقتله تيفون إلهالشركافي الشكل الاني





وبالجاة كتب بهاجيع الفنون والمعارف على اختلافها كانسبوا اليه جييع الاختراعات النافعة التى اخترعتها الكهنة وقالوا ان وظيفته ادارة أحكام أهل الارض والقروتسحيل أعمال المخاوقات وم البعث والميزان بجهنم (راجع صحيفة الاثنيين وأربعين قاضيا) وقال جامبليك ان كتبه بلغت بمصرعشرين ألف كاب وقال مانيطون المصرى أكثرمن ذلك فيستفاد بداهة محاذكر أن لفظة هرمس كانت رمن اعلى الطائفة الكهنوتية والعلام نفسه اليس شياً آخر والظاهر أنهم نسبوا اليه اختراع كل شئ كانسنا اختراع جميع الاثنياء الى ادريس عليه السلام وكل كلام مستحسن أوحكة مفيدة أوشعر رائق الى على كرم الله وجهه وكل فضيلة الى سيدى جعفر الصادق رضى الله تعالى عنه وكل شئ غريب الى صنعة الجن ومن قول أبى العلا المعرى

تضل العقول الهبرزيات رشدها ولايسلم الرأى القويم من الافن وقد كان أرباب الفصاحة كل وأواحسناعدوه من صنعة المن

وعسابرة التواريخ نرى أن لكل أمة فيه اعتقادا مغايرا لمن عداها لكنهم اتفقوا جيعاعلى أنه هو المخترع للاشياء كلها أوأجلها فيعرف عندنا باسم ادريس عليه السلام وعنداليهود باسم أخنوخ وعندال كلدانين وغيرهم باسم هرمس

وفي دائرة المعارف النمساوية (الانسكلوبودية) مانصه هرمسهوعطارد بن المشترى والمعبودة مايه وكانم اليونان يعتقدون أنه إله الحيات وكانم المداركاديا (عملكة من بلاداليونان القديمة) ويعتقدون أنه إله الخيرات الناتجة من الارض ومن الجبال و إله الطرق والمسالل ودليل الارواح في الدار الاخرة وهوالذي اخترع زمارة الراعي والعود بأوتاره وأول من علم الفصاحة والالعاب المهوانية كاكان رسول أمه المشترى الى الالهة وكانوا يرسمونه في هيئة شاب ظريف على رأسه قلنسوة السفر وفي عقيمه جناحان وفي احدى يديه عصاة الراعي وفي الاخرى مخلاة أما الرومان فكانوا يقولون انه رب النصاحة والتجارة اله وفي القاموس الفرنساوي هرمس هو عطارد ان المشترى وهو رب الفصاحة والتجارة والسرقة اه

ونقسل المقريرى عن كتاب البنية والاشراف كان سكان مصروهم الاقساط يعتقدون بوة هرمس قبل ظهور النصرانية فيهم على مابوجبه رأى الصابئة في النبوات من أنه النست

بطريق الوجى بلهم عندهم نفوس طاهرة صفت وتهذبت من أدناس هذا العالم فاتحدت بهمموادعلوية فأخبرواءن الكائنات قبل كونها وعن سرائر العالم وغبرذلك وقال في موضع آخرنق الاعن ساعد اللغوى من كتاب طبقات الامم ان جدع العاوم التي ظهرت قبل الطوفان اغماصدرتءن هرمس الاول الساكن بصعيد مصر الاعلى وهوأول من تكلمف الجواهرالعاويه والحركات المنحومية وهوأول من ابتى الهياكل ومجدالله فيها وآول من نظر في علم الطب وألف لاهل زمانه قصائد موزونة في الاشداء الارضية والسماوية وقالوا انهأول من أنذر بالطوفان ورأى أن آفة سماوية تصيب الارض من الماء والنار فاف ذهاب العلم واندراس الصنائع فبني الاهرام والبرابي التي في صمعيد مصر الاعلى وصورفيهاالصنائع والالات ورسم فيهاصفات العلوم حرصاعلى تخليدهالمن بعده وخيفة أن يذهب رسمها من العالم وهرمس هذاهوا دريس عليه السلام وقال في موضع آخر انه اختلف فى أمرهرمس البابلي فقيل اله كان أحد السدنة السبعة الذين رسوا لحفظ السوت السبعة وأنه كان لترتيب عطارد وباسمه مي عطار دباللغة الكلدانية هرمس اه وذكرعلاء الا مار أنهرمس ونوت وسيروس وانوبس وسونس وسينوسيفال جيعهاأسماءاعبودهم توت وهوكوكب الشعرى الماسة أوكاب الجبار وتعددت أسماؤه الكثرة وظائفه فكانوا يرسمونه على صورة انسان له رأس قرد أوكاب أوابن آوى أوالطائر أسس ولكل واحد وظيفة خاصة به وكان هذا التعممعظما عندهم جداحى قالوا ان ظهورهمعطاوع الشمس وقع فى مدأخلق الدنيا وبناء على ذلك نسبوا المدورة زمنية مقدارها ألف واربعائة وستونسنة وهي المدة المحصورة بينمرتين من ظهورهندا الكوكب مع الشمس في أول يوم من شهريوت الذي هو أول سنة مالزراعية لانه يتأخر دقيقة في كل يوم أوست ساعات في كل سنة أو يوما كاملا في كل أربع سنين أوشهرا كاملا فى كل مائة وعشرين سنة أوسنة كاملة (٣٦٠ نوما) في كل ١٤٦٠ سنة وهذا الدور يعرف عندهم بالدورالعمى لهذا الكوكب الذى كثيرا مانراه من سوماعلى آثارهم الفلكية بالصعيد وقال شميليون الشابرأيت هذا الكوكب من سوماعلى سقف معبد الرمسيوم (سيأتى السكلام عليه فى الرحلة بالقرنه) فوق شهر بوت المصور في هيئة امرأة على رأسها ريشطويل وهي المعروفة عندهم باسم (ايريس نوت) وهذا الرسم شائع على أغلب الالمتعمار

هناك لانه و حد في سقف مقبرة منفطه الاول و عنطقة فلك البروح المربعة التي كانت عمد دندره وأن جيع الا ثارتهم دأنها هي كوكب الشعرى العالمة كاأني رأيته في معبد كوم امبو مرسوما على هيئة بقرة رابصة في سفينة و بحوارها علامة الكوكب (شكل المحمة المرسومة في البيارق العملة المصرية) و بين قرنيها كوكب كبير وهوالموجود أيضا في معبد دندره واسنا وتارة كانوابر سمون البقرة والمعبودة (ايزيس بوت) في لوحة واحدة مع بعضه ما الى أن قال وكل ما لا يوجد عليه صورة هذا الكوكب الذي هو عبارة عن شهر بوت فلا يكون أثر افلكا اه

وكانوايعرفون على التنجيم وأخذا اطالع حيث جرهم على الفلات الى القول بالنحوم وتأثيرها في العوالم وجيع الكائنات وقال سيسرون الخطيب الروماني (ولدست 1.7 قبل الميلاد) ان قدما المصريين امتازوا ععرفه على التنجيم وهو علم الكلدان المبنى على رصد النحوم يوميا فكان ينتهم عملي عصل للانسان في مستقبل أيامه وقال هيرووت ان المصريين اخترع واجد المعام منها على التنجيم وهو معرفة ما يحصل للانسان مدة حياته من المريد أو شر وكيف بكون عقله وأخلاقه وموته وذلك متى عرفوا يوم ميلاده اه وتعلم الرومان منهم واشتغلوا به ومنهم سرى الى جيع الممالات حتى انه لم ينقطع من عملكة فرنسا لا من نحوالمائتي سنة

ونقل اليونان عن المصرين أن الله لماخلق العالم كان القربالسرطان والشمس بالاسد وعطارد بالسميلة والزهرة بالميزان والمريخ بالعقرب والمشترى بالقوس وزحل بالجدى وقد اشتغل به فى دولة الاسلام كثير من العلماء والحبكاء وكان لهم من طرف الحلفاء الخلع والروا تب والجوائز سما أيام عبد الله المأمون بن هرون الرشيد العباسى فانه الجمع عليه كثير من أهله وأخذ عنهم وكان له مشاركة فيه ولما مات بطرسوس قال فيه بعضهم

هل عاوم النحوم أغنت عن المأ الم مون سيأ أوملك المأنوس خلفوه بساحتي طرسوس الم مثل خلفوا أياه بطروس

وفي بعض التواريخ قال أبومعشر الفلكي أخبرني عمدن موسى المنعم الجليس لاأبو الخوارزمي قال حدثي يعين أبي منصور قال دخلت الى المأمون وعنده ماعة من المنعمين ورجل بدعى النبوة وقد دعى له المأمون بالعصى ولم تعضر بعدو منعن لانعلم فقال لى

ولمنحضرمن المحمين ادهموا وخذوا الطالع في دعوى الرجل في شي يدعيه وعرفوني مايدل علمه الفال من صدقه وكذبه ولم يعلمنا المأمون انهمتنى قال هملنا الى بعض الما الصحون فأحكناأ مرالطالع وصورناموضع الشمس والقرفى دقيقة واحدة وسهم العادةمنها وسهم الغيب فى دقيقة واحدة مع دقيقة الطالع والطالع الحدى والمشترى فى السنبلة ينظر اليه والزهرة وعطارد فى العقرب ينظران اليه فقال كلمن حضرمن القوم مايد عيه صحيح وأنا ساكت فقال لى المأسون ماقلت أنت فقلت هوفي طلب تصحيمه وله عجة زهرية عطاردية وتصعير الذى يدعيه لايتمله ولاينتظم فقال لى من أين قلت هذا قلت لان صحة الدعاوى من المشترى ومن تثليث الشمس وتسديسها اذا كانت الشمس غيرمنحوسة وهذا الطالع يخالفه لانه هبوط المشترى والمشترى ينظر اليه نظر موافقة الاأنه كاره لهذا البرح والبرح كاروله فلايتم التصديق والتصيح فقال المأمون لله درلة أنت م قال أتدرون من الرجل فقلناله لا قال هذا يدعى النبوة فقلت باأمير المؤمنين أمعه شئ يحتم به فسأله فقال نعم معى خاتم ذوفصين ألسه أنا فلا يتعين منه شئ يحتميه ويلسه عبرى فيضمك ولا بتمالكمن الضحك حتى ينزعه ومعى قلم شامى آخذه فأكتب به وبأخذه غيرى فلا ينطلق أصبعه فقلت السدى هذه الزهرا وعطارد قدعملاعلهما فأمره المأمون بعل ماادعاه فقلناله هذا خبرب من الطلسمات فازال به المأمون أياما كثيرة حتى أقر وتبرأ من الدعوى ووصف الحيلة التي احتالها فى الخاتم والقلم فوهبله المأمون ألف دينار فلقيناه بعددال فاذاهو أعلمالناس بعلمالنحوم غ قال أبومعشر لوكنت حاضرامكان القوم لقلت أشياء ذهبت عنهم كنت أقول الدعوى باطلة لان البرحمنقلب والمشترى في الوبال والقرفي الجاق والكوكان الناظران فيرج كذاب وهوالعقرب

وقيل أن أحد المالوك في زمن ألى معشر غضب على أمير من أعيان دولته وأراد الا يقاعبه فاختفي من وجهته وشد الملك في طلبه فلم يقف له على خبر فأمن أبامعشر أن رأخذ عليه الطالع ليعلم أين مكانه فقعل م قال يامولاى رأيت عباوهوا في رأيت المطاوب الساعلى جبل من ذهب بوسط بحر من دم يحيط به سور من نحاس فكذبه الملك وأمن ماعادة أخذ الطالع ففعل وكانت النتيجة عن الاولى فتحب الملك من ذلك واشتاق لمعرفة الحقيقة وأعطاه الامان فضر لديه وسأله عن مكانه مدة غيبته فقال يامولاى لماخفت من أبي معشر

أن يدل على ملات طستامن نحاس بالدم وجعلت بوسطه هو نامن ذهب وجلست عليه فتجب الملك من حذاقته وعلوم كانة أبي معشر في التنجيم

وهدذا العلم ليس من الحقيقة في شئ حتى قال أحدمشاهير الفلكيين من الافرنج انعلم الفلك خلف ولدا مجنونالا يعتديه وبما يدل على فسادم سناه أن أحدالملوك أرادا لحروج الى الصيد فنهاه أحدا لمنحمين عن ذلك وأخبره أن الطالع منحوس وأنه يحشى على الملكمن الخروج الى الجمال في مثل هذه الايام الااذا حل القر بالقوس فتكدر الملكمن ذلك واغتم وبينم المنحم يوسعله في النصح و يحذره من الخروج وإذا بغلام تركى وجيم الحيا وسيم الطلعة دخل عليه متقلدا بقوسه فقال له أحد الظرف عن جلسائه يامولاى قد حل القر بالقوس فانع ضلاحتك فقام الملكمن فوره الى الصيد فغنم شيأ كثيرا وعادسالما ولم يحل به نحس المنحم

أما كتاب الموقى فكان بصدنع من الورق البردى ويوجد الآن على هيئة ملفات أوصف بحوارالميت أو بين فذيه وهوكشير الوجود بأرض مصر وفى متاحف المي الله الاجندية وهوكتاب مقدس عندهم رجما بلغ طوله الى ثلاثين قدما فأكثر و يحتلف عرضه من قدم الحياثين محكة وبعده فضول وأبواب تذكر سفرال و حبد فراقها جسم صاحبها وما تكابده من العقبات والمهالك والمخاوف مدة هدذا السفرالطويل حتى تصل بعالم الارواح الطاهرة انكانت أهلا لذلك والافالسجين والعيقاب وغير ذلك مجماه ومدون به ونارة يكون عليها كيفية تحنيط الاموات ونقلها الحالمة أو استعانات الحكل واحد من الاثنين وأربعين قاضيا المرسومين في لوحة محكمة أو زيريس أو يكون عليها أجو به لاسئلة مفروضة تقولها الروح لمن يسألها أوأد عسة وطلب المغفرة وتمعيص الذنوب أوتزكية مفروضة تقولها الروح لمن يسألها أوأد عسة وطلب المغفرة وتمعيص الذنوب أوتزكية النفس وانها كانت راضية مرضية وهاك أغوذ جين من ذلك الاول منهما (تقدست ياصاحب الحق والعدل قد أتبتك معترفا لك بكل خضوع انى ما اقترفت صغيرة ولاكبيرة في جانب مخاوق وما أهنت الارامل ولاكذبت يكل خضوع انى ما اقترفت صغيرة ولاكبيرة في جانب المعالية عنها ولا أجعت أحدا ولا أبحث بنا ولاقتلت مخاوقا ولا أمرت بفعله ولا أخذت ذا الالاموات ولا أبهوات ولا أحدا ولا أبها من الاموات ذيا ولا أبه ولا أخذت ذيا الالاموات ولا أبها من الشيف المها ولا أحينا ولا أحدا ولا أبها من المنا ولا المنا ولا أبها من المنا ولا تعينا ولا أحينا ولا أحينا ولا أبها ولا أبه

ولااكتسبت منحرام ولاطففت المكال والمزان ولاغرت حدود الاطسان والمزارع ولاغششتأ حدا فى كفة المنزان ولاطردت الحيوانات المقدسة عن مراعيها ولااقتنصت الطبورالمنهى عنها ولاحوات الماه عن مجاريها وانى طاهرة زكية زكية زكية) الثانى (نجنى من الفتانات باحاكم في وم الفصل واسمح لليت بالقرب منك لانه ماعصاك ولاشهدبالباطل بلعاشف الحق وأكل الحلال وأطع الجائع وأروى الظماآن وكسى العارى وأعطى سفينة لمن أتعبه السفر وذبح القرابين وأخرج الصدقات عن الاموات فنعهمن المهالك ولاتحكم عليه بالعذاب باسيد الاموات لانه طاهراافم واليد) وكانوا يجعساون مع كلميت كابا من ذلك ليصرف عنه السوء والمخساوف وأغلبها كانت تكتب مدالمت قبلوفاته أوععرفة أقاربه أوالكهنة وتارة كانت القسوس سيعها

للناس وجيعهامكتوببالقلمالعامىالقديم

وكثرمن هدده الملفات علسه نقوش وألوان محكة الصنعة نقل أغلم الى بلاد الافرنج وزينوابه دار تحفهم وبوجد بمتعف لوقر بفرانسا ملف اكاهن مصرى يدعى (سوتن) كان قاضيا في احدى المحاكم المصرية وهومصور بثياب بيض جالس على كرسي بوسط حجرة من ينة بأحسن زينة يقدم القرابين الى معبوده اوزيريس وخلفه أمه واخته وأسفل ذلك نصوص مأخوذة من كاب الموتى بهاأدعية تقال عند دالدفن وبعد ذلك صورة الاحتفال وجئة الكاهن المذكور محنطة موضوعة على نعش بوسط سفينة مجولة على عربة يجرهاأربع تبران وأمه تمشى خلفه وشعرها مرسل على ظهرها وأكافها بلااعتناء وثيابهاماوية بالحداد تنوح على ابنها غمام أتان لابستان ماياحرا احداهمافي صورة المعبودة نفتيس جالسة عندرأسه والاخرى في صورة ايزيس جالسة عندقدميه وجيوار العربة قسيسمن الكهنة متشع بعلدالنمر وباحدى يديه مجمرة وبالاخرى اناء المهرشم أربع رجال يقودون عربة عليها صندوق أسود على هئة تابوت به القدور الحافظ ـ قلاحشائه المحنطة (وهذه القدور تعرف عندعل اء الاسمار باسم كانوب) والمعبود أنو بيس (ابن آوى أوالذئب) جالسعلى هذا الصندوق عمنساءمن أهل المت وأقاربه عشين خلفه راخيات الشعور قدستمن سابهن ووجوههن بالطين والرماد ينعن عليه ويندبه وهيئة أذرعتهن تشيرالى ذلك مم تلو الجيع رجال من أقاربه وأحبابه عليهم شعارا لحزن أيضا وفيدكل

واحدهراوة طويلة وترى في رسم آخر بحوارهذا كأن النعش وصل الى قبرمفتوح وأمه واقفة بازائه تودعه آخر وداعله وفوق رأسه كاهن اوزيريس السالف ذكره يتم واجب وظيفته وتله درالم قرالذى أمكنه اظهار داخله دا القبر بالرسم حيث بعدل بهسلما يفضى الى فسحة صغيرة منقوش باجها باللون الاصفر و بها محراب وكرسى بهساند و باب يفضى الى واق يتصل برحبة كبيرة بها مصطبة عليها جشة المتوفى غمسرداب مواز لهذه الرحبة به قدور الاحشاء والصدقات التى قدمت له بعد الموت وفي جهة أخرى من الورقة رسم به صورة الميت بثيباب بيض قاعًا يعبد معبودا نه غم صورة الميت وفي جهة أخرى من وخلفه المعبود أنويس وكان الميت قد حضرالى المحكمة أمام الاثنين وأربعين فاضيا وهو وخلفه المعبود أنويس وكان الميت قد حضرالى المحكمة أمام الاثنين وأربعين فاضيا وهو ينهل اليم وتراه بعد ذلك واقفا أمام أوزيريس يضرع اليه و بحواره ميزان الحق وباحدى ينهل اليم وتراه بعد ذلك واقفا أمام أوزيريس يضرع اليه و بحواره ميزان الحق وباحدى كفتيه ريشة العدل التي يوزن بها القلب و بازائه كاب جهنم أومان العذاب غراه بعد ذلك مصورا قد صارمع الارارف أعلى عليين حيث سفينة الشمس وقد جلس فى سفينة السم في السماء بالشراع و بجواره زوجته تسمون السماء بالشراع و بجواره زوجته

أماالسحر وعلى الطلاسم فكا نامستوطنين عصرمن قديم الزمان وذكر المؤرخ السبت الزوماني كشيرا من العجائب السحرية التي كانت تعدث عدينة الاسكندرية مدة اقامة الامبراطور (وسيازيان) بها وكذا العجائب والاستدراجات التي كانت تظهر على يدهذا الامبراطور بها حيث قال انه كان يبرئ الاعبى ويقيم السطيح وكان (أرنوفيس) الساحر يستخدم الشياطين ويشير الى السماء فقطر وقال (أوريجين) الساحر الاسكندري تعلمت من كهنة مصر بعض كلمات مصرية استخدمت بها الشياطين و بعض كلات فارسية أطعت بها كل عات من المردة وهذه الكلمات لا يعرفها الا العلماء وقال القديس (جيروم) ان أحد العذاري أصابها مس من الشيطان وكان يعشقها شاب عدينة غزة فلما حضرت ان أحد العذاري أصابها مس من الشيطان وكان يعشقها شاب عدينة غزة فلما حضرت خبر الى أن جاء (هلياريون) الساحر وكتب عزية على صفيحة من المعدن كان تلقنه امن قسس مدينة منفيس وبعد أن عزم ظهرت الشابة على وجه الارض

وكان استفعل عدل السحر عصرمدة موسى عليسه السلام وذكر المؤرخون أنهم محروا

الجبال والعصى وقلبوها الى حيات وكانواقب لذلك يقلدون كل معبزة ظهرت على يده عليه السلام فانه لماضرب النيل بعصاه وصار دما صنعوامثله ولما دعا بعوضا كافعل وخرجت من النهر صنعوا أيضامثله لكنهم عزواعن أن يخرجوامن التراب بعوضا كافعل وقد وجدعلى بعض الا ما الطلعم مكتوب باللغة القديمة في حكاية أخت زوجة رمسيس وكان أصلبها مسمن الجن وهي حكاية نفيسة راجعها في كاب توفيق الجليل وفي مقدمة ابن خلدون ما ملفصه وفي المغرب صنف من هؤلاء المنحلين لهدنه الاعمال السحرية يعرفون بالبعاجين فيشيرون الى الكساء أو الجلد في تضرون بالمون المنابع في المنابع

وفى الخطط الجديدة أنه كان فى هذه المدينة (يعنى مدينة قوص) قوم لهم معرفة نامة بصيد النعابين والحيات والعقارب بواسطة عزائم وأقسام سحرية بقرق نها عليها ويسلطونها على من يشاؤن فتتبعه مكل جهد ولا ترجع عنه الااذا أمر تبالرجوع ويؤيد ذلك ماحكاه المقريزى عن الامير (تكتباى) حاكم قوص فى زمن السلطان محمد بن قلاوون أنه أوقف ذات هرة ساحرة أوحاوية وأمرها أن تريه شيأمن عيب سناعتها فأخبرته أن سرها الاكبرأن تسحر العقارب وتعركه المن شاءت فاذا سمت لها شخصاذه مت اليه ولا تتعداه فتلدغه وتهلكه فقال لها أرنى ذلك وأرجوك أن يجربي فى فاتت بعقرب وتلت عزائهها عليها ثم أطلقتها فالطقت وراءه وهو يزوغ منه الجهات شتى حتى كادت تلدغه فهرب منه وجلس على كرسى وسط حوض محاوء بألماء فوقفت على حافته تراود نفسها في خوض مرحت على الحائط ومشت بالسقف حتى صارت موازية لرأسه ثمرمت بفسها فسقطت بالقرب منه وقصدته فبادر الهابضرية فقتلها ثم أمر بقتل تلك المرأة

وبالجسلة فان أمرا اعزام السحرية المستخدمة المعابين والعقارب كانمن قديم الزمان في أرض افريقية وفي بعض تراجم التوراة أن تعبانا أصم مفقود السمع لاتؤثر فيه العربية

يدل على قدم هذا الفن وقال في موضع آخر ومن أعجب مايرى ويسمع أن الحواة يجلبون الثعابين بانغام الالات قال الناقل انه حضرعندى (أى ببلاد الهند) ذات يوم أحد الحواة وأخيرنى أن في منزلى تعاين وطلب الاذن في اخراجها فاذنت له بعد أن حردته من ثنابه وفتشت سلته فلم أجدفيها غبرعقرب كبير أسود قدرالكف فق الحال أخذ زمارته وهي عبارة عن جوزة من جوزالهندفي رأسها ماسورتان وفي أسفلها كذلك وزعق بهازعقةمهولة توقف شعرالرأس وكنت بقربه أنظراليه لاأفارقه ومعنا كثرمن أهل الستوالحران فلاوصلنا الى ركن الجنينة غرنغهة الزمارة بشغات متتالية نحوخس دقائق وإذاهو يشيرالى شئ أرانااياه مطأطأ ومسكه بده فاذاهو حية من أشنع الحيات ذاتالسم القاتل طولها نحوقدمين ونصف وفى حالمسكها قرصة قرصة أسالت الدممن أصمعهمن دون أن يلتفت الى ذلك ووضعها تجت شحرة وجعل يزمن كالاول ممسك حية أخرى لكنهاليست فى السم كالاولى و يعدأن وضعها فى السلة أخرج جذرا لنحا وعرابه محل القرصة وقد نظرت الى الجذر وأمعنت النظرمنه (أقول هذا الجذر لابوجد الاسلاد الهند وهونافع لقرص التعابين ولايعرفه الاحواة تلات البلاد) وفي تلات اللحظة قيل لناان فى شق تحت شعرة تعبانا لم يمكن أحدا الى الات أن يقرب منه فذه سنامع الحاوى الى الشق فأخذ يزمر زمنا ثمأ دخليده فى الشق فأخرج حية طولها نحو خسة أقدام ونصف وقد قرصته فى قبضة يده ورأينا بعدل القرصة جرحايشه قطع السكن والدم يسيل منه والحية لمتهجع بلكانت تعنفه بقوةوشدة وتحاول قرصه مرةأخرى فرمى بهاالى الارص فرفعت رأسهاوهجمت عليه فسكهامن رأسهاو نبتهافى الارض بعصى معه وفتح فاها بخشبةو أرانا أسنانها مفلعهاورماهافصارت بلاأسنان مأخذيزم وأخذت الحية ترقص على النغات وتمايل عينا وشمالا وترتفع بصدرها وتهبط الى الارض فاذامشي تبعته واذا التفت التفتت فكانت كائما الحاوى طلسم عليها وقدكل للحاوى في زمن قليل من الجنينة والمزلست حيات وقد حصل له في نحوساعة جلة قرصات استعمل فيها الدلك بعذر النحا ولم يحصل له أدنى نرر والى الات لم يصر وقوف أهل العلم على خواص هده الجذور (راجع ذلك في الجزء الرابع عشر غرة ١٣٣)

والظاهرأن الحواة يقلدون بصفيرهم أصوات الثعابين فيصفرون للاغى بصوت غليظ يشبه

صوت الذكر وللذكر بصوت رفيع يشبه صوت الاشى فيخرجان للسفاد فيقبض عليهما بهذه الحملة

وقال شميليون فيحاك اشترحواة المصريين من قديم الزمان بمسك التعابين والافاعي من المنازل كاتصطاد الناس الفيران والجرد بدون حذر في سكونها من الفراش وغيره ويقال ان سمها لايؤثر في جسمهم ماداموامن نسل هذه الطائفة اه

وقرأت في بعض كتب الجغرافية الطبيعية أن بحزيرة سيلان (سرنديب) نوعامن أخبث الشعابين لايدنومنه أحدالا أتلفه في الحال يعرف باسم ألى نظارة لوجود صفرة بعينيه تشبه النظارة يقصده حواة الهندلصيده ومتى دنت منه و ثب عليها فترى في وجهه مسحوق عرق النحا فيقع في الحال مغشيا عليه في أخذونه وهذه الجذور لا يحرجونها لغيرطائفتهم ولويذل الهم الانسان فيها مابذل و تارة ببيعونه امغشوشة باغلى الاثمان ضنابها ويوجد ببلاد الهندنوع من الثعابين كالنحلة يدعى البوا بلتف على الثور العظيم فيكسر أضلاعه ثم يلعقه بلسانه فيفرز عليه ممادة غروية ثم يبلعه مع أن غزال المسك الضيل يقتله بظلفه (حافره) لانه متى دنامنه وثب الغزال عليه وضربه على رأسه فيفلقها لخاصية فيه وأخبر في بعض المراعلية ونظرا على بعد شيأ متدليا من فرع شعرة ولما دنيامنه وجداه ثعبانا مغشيا عليه لا يبدى حواكا فأطلق أحدهما عليه الرصاص فأصاب رأسه ووقع على الارض مبتا وله يبدى حواكا فأطلق أحدهما عليه الرصاص فأصاب رأسه ووقع على الارض مبتا وله بطن كبيرة ففتحها واذا بها قرد لم يتغيرمنه شي كان اصطاده من الشعرة وبلعه والله أعلم بطن كبيرة ففتحها واذا بها قرد لم يتغيرمنه شي كان اصطاده من الشعرة وبلعه والله أعلم

## الفص\_\_\_ل العاشر

(الرحسلة العلمية في باقى وصف معبد الكرنك)

منعودالى المعبد وغر بين البرجين المرموزله ما بحرف (و) وهناك نرى برج أمنحتب الثالث (أمونوفيس الثالث من العائلة الثامنة عشرة) وهو المعروف بمرة م وكان هدا البرج وجهة المعبد قبل مناء رحبة الاعدة والذى قرره علماء الاثار أن البرج نمرة المنسب لدولة البطالسة وغرة م لرمسيس الاول وغرة م لامنحتب الشالث ولم يبق من هذا الاخر الااطلال أنت عليه اللايام وجمع بقايا نصوصه المكاثنة على الجهة الجنوبية

الشرقية تفيدانها كانت جدولا كتبه هذا الملك المصرجيع ماسلبه في حربه من أهل آسيا ووهبه الى معبداً مون بمدينة طيبة (يعني هذا المعبد) وأعده لترصيع المحل الاقدس منه وذلك عقب رجوعه سالما من تلك الجهة وكان شيا كثيرا ما بين أحبار كريمة نادرة الوجود ومعادن نفسة

أماالبرج المين بفرة ع فن بناء تحوقس الاول وطوطوميس الاول من العائلة المذكورة) وقد أخنت عليه الايام بحيث لا يكاد يعرف له أثر الآن كاأن الساب الذى قبله من بناء تحوقس الرابع غمصار اصلاحه أيام الملك سباكون (من العائلة الخامسة والعشرين السودانية) وكان أمام هذا البرج مسلتان وقعت احداهما ويرى على كل وجهمن القائمة ثلاثة أنها رمن الكابة النهر الاول منها يشتمل على أسماء وألقاب الملك طوطوميس الاول أما النهران اللذان بجواره فعليه ما اسم الملك رمسيس السادس ويظهر من حال الكابة أنه تلاعب باسم رمسيس الرابع وكتب اسمه بدله في خاتمه الملوكية وكان هوأيضا كتب اسمه بلاوجه حق على هذا الاثر أما المسلة المكسورة فيرى على بعض قطعها المتفرقة اسم الماك طوطوميس الثالث

فاذافرغنامن هذا المكان عمنافسحة الاربعة عشر عودا المرموز لها بحرف (ف) و ينسب بناؤها و بناه الابراج المحيطة بها من الشرق والغرب الى الملك طوطوميس الاول وهناك أقامت بنته الملكة حعت شبسو (حتزو) مسلتين عظيمتين قد خرت احداهما وتكسرت و بقيت الاخرى قاعمة و تعرف بمسلة حتزو وهي أكبرمسلة وجدت الى الآن على وجه الارض لان مسلة المطرية لايزيد طولها عن ٢٦,٠٦ ومسلة الاقصر الموجودة الآن عمد ينه باره و مسلغ ١٨٥٠ ومسلة مارى بطرس برومه ١٥٥٣ ومسلة مارى حنا برومه أيضا ١٥، ٢٣ ومسلة مارى حنا المكان يتعبون من حسن وضعها على قاعد تهاوهند دام شكلها كاأن محورها ينطبق على محور المعبد نفسه و يستفاد من دقة صنعتها و وضعها على نصابها أنهم كانوا يستعلون على محور المعبد نفسه و يستفاد من دقة صنعتها و وضعها على نصابها أنهم كانوا يستعلون المهمة درة على على أحسن الاشياء وأدقها وقد اشتهرت هذه الملكة بالغزو و تعشم المشاق لهم قدرة على على أحسن الاشياء وأدقها وقد اشتهرت هذه الملكة بالغزو و تعشم المشاق كالطوطوم سين و الامونو في يسين ماولة العائلة الثامنة عشرة الذين هم كنبراس في تاج كالطوطوم سين و الامونو في سين ماولة العائلة الثامنة عشرة الذين هم كنبراس في تاج

التواريخ المصرية وكان حكمها قبل الميلاد بنعو ١٦٦٠ سنة أما ماعلمها من الكابة فألفاب ملوكمة وعناوين فرعونية ومدح لللكة المذكورة وفي أسفلها سطرافق يدور حول أربع جهاتها يعلم منه أولا أن قتها أى رأسها الهرمية الشكل كانت مغشاة بالذهب الخالص الذى غمته من حرب الاعداء النيا أن جميع المسلة المذكورة كان مطلما بالذهب وبامعان النظر يظهر أن قاع كابتها أملس وفي سطعها حرشة وخشونة أوتضاريس يعلم منها أنه كان مدهونا بالخافق الابيض المبطن الطلبة الذهبية الشاأنها صنعت هي وزميلتها في مدة سبعة أشهر من ابتداء تفصيلهما في الجيالية المنهما في مكانهما أما التماثيل الملتحقة بالكرانيش فهي صورة طوطوميس الاول مصنوعة على هيئة المعبود أوزيريس بمعني أنه ملان العصر الرحيم بالناس وكانت من تكزة على برح غرة ٥ وهدمت عنى أنه ملانا العصر الرحيم بالناس وكانت من تكزة على برح غرة ٥ وهدمت من ضاحل الى فسعة الثمانية عنه مرعودا المرموزلها بحرف (ع) وهي من بناء طوطوميس الاول أيضا واسمه مكتوب على العمودين الكثيري الاضلاع المتصلين بالساء على عين الداخل الاول أيضا واسمه مكتوب على العمودين الكثيري الاضلاع المتصلين بالساء على عين الداخل

ويساره وقدتم بناؤهامدة المعطوطوميس المالث وليسبها كبيرفائدة شمستقبل قسمامن المعبد رمن الاما كنه باحوف (طس ص رشه ضم) ومركزه فسحة (ر) وهي أى الفسحة من بنياء طوطوميس الثالث وقد جدها فيلس أرّيدا أخوالا سكندر وتقدم كره) ولذا لا يوجد بها غيراسمه أمافسحة (ط) فبها البرح غرة ٦ الذى هو أصغر من البرح غرة ١ والماليس وهوأ صغر من البرح غرة ١ والمناسبة وهوأ صغر من البرح غرة ١ و كان لجمعها أيواب تفضى الى الخارج ويرى على الوحه الغربي من البرح غرة ٦ صورة جم غفير من الاسارى المقرنين في الحبال ولا شطان وأيد يهم موثوقة من خلفهم وهم منقسمون الى طائفتين كل واحدة مائة وخسة عشراً سيرا وفي عنق كل واحده في أوترس غلى شكل قطع ماقص مكتوب القلم القديم أما الطائفة الاولى التى على الهين فرمن على مائة وخسة عشراقلهما استولى علم اطوطوميس الثالث في احدى غزوا ته جهة الحنوب بلاد السودان وهي تنقسم الى ثلاثة أقسام أولها الثالث في الحداليون (وقال ما ربيت هي بلاد السومال وقال مسبر و هي دلاد الين و به ثلاثة بلاد اليون (وقال ما ربيت هي بلاد السومال وقال مسبر و هي دلاد الين و به ثلاثة وأربعون اسما جغرافيا القسم الثالث بلاد اليون القسم الثالث بلاد الين و به ثلاثة وأربعون اسما جغرافيا القسم الثالث المناسبة عون اسماح عرافيا القسم الثالث بلاد اليون القسم الثالث بلاد اليون المناسب القسم الثالث القسم الثالث القسم الثالث بلاد اليون الوقال القسم الثالث المناسبة و به ثلاثة وأربعون اسماح عرافيا القسم الثالث بلاد اليالث القسم الثالث المناسبة و به ثلاثة وأربعون اسماح عرافيا القسم الثالث المناسبة و به ثلاثة وأربعون اسماح عرافيا القسم الثالث بلاد اليالية و به ثلاثة و بلاد اليورد و مناسبة و به تلاد الناسبة و به ثلاثة و بلاد المناسبة و به ثلاثة و بلاد المناسبة و به تلاثة و بلاد اليورد و به تلاد المناسبة و

أماالفرقة الثانية التى جهة اليسارفر من على مائة و جسة عشرا قليما استولى عليها المذكور في احدى غزوانه جهة الشمال وفي السطر الافق من أعلى عبارات عامة وترجمتها (جدول بلادالروت والعالية التى حصرها جلالته (طوطوميس الثالث) في مدينة مجدّا لحقيرة وأتى جلالته بأولادها أسارى وهم أحياء الى قلعة شوهن بطيسة في أول غزوته المنصورة وذلك بناء عن أمر أبيه أمون الذي أرشده الى أحسن الطرق) وكانت هده الغزوة هي الثالثة عشرة أوالرابعة عشرة من وقائعه الحربية بعد جلاسه على منصة الحكم أما البلادالتي عرفت على الاسم بلادالروت والعالية فنها (غرة 1 كدش المعروفة باسم قدوس بقرب حص) (غرة 7 مجدّ والمعروفة باسم حبداله) (نمرة 7 بيت تبوات) (غرة 9 يوتا) فرغرة 1 المنس المعروفة باسم دمشق) (غرة 1 بيروت) الن وأغلها واقع ما بين البحر في الايمن المتوسط ونهر الاردن أو الشريعة وهي عبارة عن جميع أرض كنعان الشهيرة في الازمان السالفة بما في اللادفينيقيا فيناء على ذلك تكون المائة وخسة عشر اسماعبارة في الازمان السالفة بمافيه اللادفينيقيا فيناء على ذلك تكون المائة وخسة عشر اسماعبارة عن خرافية للارض الموعودة قبل خروج بن اسرائيل من مصر بنحوما تين وستين عن خرطة حغرافية للارض الموعودة قبل خروج بن اسرائيل من مصر بنحوما تين وستين سنة وقبل وقوعها فيد يوشع بن ون عليه السلام بنحوث المثابة سنة

فاداماوزالانسانهذا البرج والنفت على يساره رأى أمامه بقايا أسطر من نصوص طويلة تمتدئ من أول الحائط وقدد مم الناس بعضها لاغراضهم الذاتية مع أنهذه الكابة من أنفس النصوص التى وجدت على معبد الكر نك لانها تقص بوجه الا يجاز جيع الغزوات التى باشره الطوطوميس المذكور من ابتداء السنة الثانية والعشرين من حكمه الى السنة الاربعين منها ومذكور بها أربع عشرة تجريدة ونرى الكاتب استعمل الدقة في بان الغنائم التى اكتسبها الملائمين الاعداء والجزية التى ضربها عليهم ثم أخذ يسرد عدد الاسارى والخيل والمواشى وسن الفيل والابنوس والاخشاب النفيسة والا جار الكرعة والعربات الحريدة والاسلمة وأثنا ثانات المنزل والادوات المنزلية والحبوب والجر والعسل والروائع العطر مه التى ارسلت الى مدينة طيبة

وقدنسب تاسيت المؤرخ جيعهد دالغنائم الى رمسيس الاكبر من باب السهو والغلط وقد تلقفها من أفواه القسس فسها أوسهواءن اسم الملاف صاحبها

وقال بعض علماء الاسمار ان نقطة (ر) هي المحل الاقدس للعبد وليس الامركذلك

|  | , |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

(صورة معسل الاقصر)



لان الحل الاقدس كان وسيط الحوش المشار اليه بحرف (ذ) مبني بصحر البلاط قبدل طوطومس وغبره بعدة قرون اذيصعد تار خزنسائه الى زمن أوزرتسن الاول من العائلة الثانية عشرة ولاشك في أنشهرة هذا المكان وأقدميته وزخرفته بأنواع الزينة حلبت له الويل وحرت عليه ذيل الويال عند دمادخل المتغلبون على مصرف هذه المدينة وجاسوا خلال ديارها وهمشاهرو السلاح فهدموه عن آخره وجعلوا عاليه سافله وهنال ترى عودين أوثلاثة مكتو باعليها اسمأ وزرتسن الاول وترى فيمايلي الشبرق من هذا الحوش روا قا أو محارًا سناه بحرف (غ) نسب ساؤه الى طوطوم دس النالث و به كشرمن الجرات والقاعات التي كانت معدة للعبادة وحفظ الاشساء المقدسة اللازمة لاشهار المواسم الدشية أولحفظ الادوات الضرور بة للصناعة ولتقديم القرابين وكلهافي آخرا لمعبدجهة الشرق وكان الزفاف عربهدا المحازالي الحوش ونرى في القياعة المينة بحرف (ظ) تمليطة عليها صورة إله المواشى وإله الازهار اللذين كانام على عنداً مة الروسة والعلما وأمة أخرى كانت تسكن اقلم الدعى (تانتر) أى الارض المقدسة وقال مار مت ماشا هده الارض غير معلومة الات وعكن أن تكون في نها به سبه جزيرة العرب جهدة الجنوب أوعلى الحليج الفارسي وليس اصورة هدنين المعبودين شييه في افي المعابد المصرية، وكان بين أساطين هذا الرواق عثالان من حمرا لحرائدت الوردى وقدنتلا الى المتعف المصرى مضيدعلى المن عجرة صغيرة أشرفاالها بحرف (ث) وعليها اسم الاسكندر الثانى ان اسكندر الاكبرالذي بولى الملك وهوطفل بعدموت أسه وقتل في حداثة سنه وماج امن النقوش مدل على أنها كانت هدمت وتعددت في أمام هدا الملك القاصر وكان هناك حجرة أخرى رمن المكانها بحرف (غ) سبق فكهاو جلها الى الادفرنسا وتعرف باسم رواق الاسلاف وقد تقدم ذكرها والى هناجف المدادعن وصف معبد النكرنك بوجه الاختصار ( لحق على أطلال هذا المعمد وماحوله من الحراب )

قديرى الزائرون حولهذا المعبدة فارامتكومة ومبانى متهدمة تدهش العقول وتأخذ عجمامع القاوب وتحير الالباب وقدنسها بعضهم الى فعل الزلازل وانهاهى التى أهوت هؤلاء الشواهق الى الارض وقال آخرون بل هذا هوأثر مافه له بطلموس لاطيروس عند ماوقعت هده المدينة فى قدضة جبرونه بعد حصارها جله أشهر وقال آخرون بل نشأهذا

منعدم تمكينالبناء وتوطيد أساسه ونسبه غيرهم الى فعل النيل ورشعه السنوى ودخول الاملاح في مسام أجاره وأساسه فتعالت وذابت وانقضت على بعضها وهدذا هوالاربح فان دكمة أرض المعبد الاكبره خفضة عن سطح ما النيل وقت شدة فيضه بغو . ورو متر وفي سنة ، ورأيت رشح الما قدعم أرضه وعلاعليما نحومتر ولونه أصفر داكن مشحون بالاملاح والقلويات وهكذا في كل سنة حتى تأكات أجاره ووهنت دعامة وبليت محاسنه واختل تركيبه وتساقطت أجاره وانقضت جدره وتزعزعت أركانه وخرت أساطينه التي طالما قاومت بدالدهر وصبرت على حرالزمان وتقلب الملاان ورأيت بعضها وقد ذابت قواعدها ولم يتقمنها غير نحوال بع وصادت تلك المعدالها أله كانها معلقة في الفراغ على غير أساس حتى كنت أخشى أن أمم بحوارها ورأيت بعضها وقد ارتكز على غيره فأماله معه فعلمت أنه انصدم فيه عند وقوعه فاختل ورأيت بعضها وقد ارتكز على غيره فأماله معه فعلمت أنه انصدم فيه عند وقوعه فاختل في أمد قريب وقد طالت حسرتى على ماحصل لرحبة الاعمدة التي به كاحصل لها قي حيشانه في أمد قريب وقد طالت حسرتى على ماحصل لرحبة الاعمدة التي به كاحصل لها قرابه ولله المصر

والى هناانتهى وصف المعبد الاكبر المرسوم في اللوحة الثانية

ثم توجه الى الشمال و فحترق هدا الخراب وغرمايين برجى غرة م و ع فنرى أمامنا محرايين صغيرين على بسار الطريق وهمامن مدة العائلة السادسة والعشرين وليس في وقيتهما كبرفائدة للزائرين أما المعبد المرتكز على سور المعبد الاكبرالمرموزله بحرف في وفريتهما كبرها للوحة الاولى فهومن بناء طوطوميس الثالث و زادفيه سباكون الاتبويي وبعض ملوك البطالسة مبانى أخرى وترى في الجهة الخلفية من هذا السورستة معابد صغيرة منهدمة وهى المشار اليها بأحرف (أتح كه و) وأبوا بهام صنوعة في السور نفسه ومدة بنائها محصورة ما بين العائلة الثانية والعشرين والسادسة والعشرين أما المعبد الواقع جهة الشمال الشرق منها المرموزله بأحرف (ع ط م) فن بناء أمونوفيس الثالث وقد بناه لشالوث مدينة طيبة وقد تقدم ذلك وغيرت البط السة وضع الجهة المرموز لها منه بحرف (ع) حسب ما يقتضيه ذوق وقتهم وكذا غيروا رجبة الاعمدة التي كانت به لهامنه بحرف (ع) حسب ما يقتضيه ذوق وقتهم وكذا غيروا رجبة الاعمدة التي كانت به كاغيروا وجهة الباب الشمالي وكان رمسيس الا كبراً قام على هدذا الباب مسلتين من كاغيروا وجهة الباب الشمالي وكان رمسيس الا كبراً قام على هدذا الباب مسلتين من

حرالحرانيت ولميهق منهماالات هناك غيرأ جارهما الطروحة على الارض أماالمعيد نفسمه فقددرسته نوازل الايام وبلغ خرابه فهاية المام وليسبه الات غيربابه الواقع فىالزاوية الجنوبة الغربية وبعض حدر لايكاد يتعاوز ارتفاعه مترا فاذاعلنا ذلاعدناالي الخنوب وقصدنا المحرة المشار اليما بحرف (ع) وهي التي كانت تسيرفيها السفن المقدسة مدة المهرجان وسبق الكلام عليها عندذ كرمعبد الكرنك ودندرة وهي أى العبرة من عل طوطوميس لانهوجد في بعض النصوص ما يفيد أنه حضر بنفسه في أول يوم من حفرها وقدعلم الات أنها كانت عملى من رشح النيل وما كان لياهها مصدر غيره أما الاربعة أبراج المشاراليها بمرة ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ فقدسرى اليها الدمارأيضا وجمعها واقععلى الطريق الواصل من المعبد الاكرالي معبد المعبودة موت الشار اليه بحرف (ق) وقالمارست باشاان انحراف محورهاعقدة لم يتيسرالي الآن حلها وقال داريسي أمن المتعف المصرى في معيدا لاقصر ان انحراف محوره كان سبالاعتدال الطريق الواصل منه الى معيد الكرنك ولعل هذامثله والذي بني البرجن المشار اليهما بفرة و ١٠ هوالملك هوروس (هورجحب) كاأن الباني للبرج نمرة ٨ هي الملكة حتزو أمابرج نمرة ٧ فن شاء طوطوميس الثالث ولكلمن رمسيس الاول ورمسيس الثاني والرابع والسادس ناء فى هذه الابراج وكان على ألواج القيائه لهائلة من ينقبها وتهشمت وما بقي منها صارفى حالة برق لهامن التلف ولرمسيس الاكر مثالان من حرجرى منصوبان أمام الوجهة الشمالية من البرج عرق ١٠ وكان أمام الوجهة الجنوبة من البرج عرة ٨ ستة من هذه المامل الهائلة أما المامل التيجهة الغرب فلمتزل ظاهزة والاول منها صورة طوطومس الثانى وهوجالس على كرسيه والثانى منها صورة أمونوفيس الاول وقدسبق الكلام عليه وبرىءلى قاعدة التمثال الثالث اسم الملك طوطوسيس الثالث

ويوجد بين البرجين غرة م و ١٠ معبد صغير بوسط حائط السور وهوالمرموزله بحرف (م) وله بناء خاص به ولايعلم الى الاتن الغرض منه و تاريخ سائه بصعد الى زمن أمونوفيس الثانى و به مركز دين كانت الكهنة تقف عنده وقت الزفاف و تاويم المحمد المحمد موقصائدهم مرتب من المحمد الى معبد موت المشار اليه بحرف (ق) وهو في آخر خراب الحكورت من من الدماد و علوا أنه كان الجنوب وقد تم خرابه و كل اشاهد على الا مارما آل اليه أمره من الدماد و علوا أنه كان

معبدا قائماندا ته تام المنافع الدينية من سور وأبراح وتمايل وأصنام أبى الهول وحماريب و بحيرة كلماشتد أسفهم على ماأصابه من الدمار والذى أسسه هوالملا أمون وجعدله في آخرالهما كل التى بالكرنك من جهة الجنوب كاأنه شيدمعبد أمون وجعدله في آخره ولاء الهما كل من جهة الشمال وكان به أى بعبدموت كثير من الاصنام الجالسة بجوار بعضها صفوفا بحيث ان أذرعم اتكاد أن تماس وهي على شكل السان برأس أسد وكلها مصنوعة من حرا لحرانيت الاسود و حجمها واحد تقريبا و يقال انهان برأس أسد وكلها مصنوعة من حرا لحرانيت الاسود و حجمها واحد تقريبا و يقال انه حيان بهذا المعبد خسمائة صنم من هذا الذوع انهى ملخصامن كلب ماريت باشا و بيديكر وغيرهما من علماء الاشار

## الدرس الثامن عشر

(فى أقدمية القلم المصرى واشتقاق جيع الاقلام منه وتاريخ الحط العربى وفائدته)

قدأ كثرالعلما قديما وحديثامن العثعن أقدمية الاقلام وهل اشتقت من بعضها أم تواردت بهاالافكارعند جيع الام القدعة وقال صاحب العقد الفريد في الخز الشاني روى عن أبي ذرعن الني صلى الله عليه وسلم أن ادريس أول من خط بالقلم بعد آدم عليهما السلام اه وقال بعض المؤرخين ان أصل جيع الاقلام هو القلم الفينيق أى السورى لانقدموس السورى هوأول من أدخل الكابة عندقدماء اليونان وقال آخرون بل الذى أدخلهاعندهم هوبلاميدااسورى وعلى كلحالفن أين أتى لاهل سورهذه الاحرف وهل هي من معقولهـــم أم من منقولهم فان قالوامن معقولهم كافناهم بالدليــل وان قالوامن منقولهم قلنامن أينومتي وخلاصة القول أنهدا المعث عثرة في طريق العلاء وفه طِالجدالهـم وتشعبت أقوالهم وتضاربت آراؤهم وتفرقت مذاههم وتعارضت فيه الادلة فسه قط المعاول بسه وط العلة حتى ان بروكش باشا أنكر كاية وحودقدموس فائلاانهدذا الاسم لم يكن له مسمى قطمن بني آدم وقال انه لا يعلم الهدذا الانمن أدخل الاحرف الابجدية فى بلاد اليونان أما افظة قدموس فأتتمن إفظة قم التي هي علم على بلادالمشرق أى مصروم لحقاتها ولماحصات المخالطة بن بلادالمشرق والمونان التقلت البهم الاحرف الابجدية فتعلوها وصاحوا قائلين قدأتي قوالينا وأدخل عندناأ حوف الكابة يريدون بهذا الاسم منقعة بلاد المشرق لاالمشرق نفسه فيكون من باب اطلاق المحل وارادة الحالفيه وهي الكتابة أوالمنفعة ثم بتوالى الايام حرفوه ثانيا وأضافواله حرف السين بحرياعلى عادتهم فصارت قوس مأبدلوا أحدالمتحانسين بحرف الدال تسهيلا للنطق وقالواقدموس أدخل عندنا أحرف الكتابة والمراد نذلك بلاد المشرق وهي مصر وملحقاتها أما متأخرو الافرنج فقداتفقواعلى أنالمصريين همأول من خط بالقلمدليل ماوجد من النقوش البريائية مدة العائلة الرابعة أى زمن بناء الاهرام حيث كانت جيع الامم غارقة في بحرالهالة هامّة في أودية الخشونة ولم يكن لسوريا ولالغيرهامن البلاد اسميذكر ولاخبريؤثر وبق القامع صوراف القطر المصرى مستعلابان الكهنة وغيرهم

الى آخرالعائلة الرابعة عشرة أى الى زمن الخليل ابراهيم عليه السلام وقد قالت الكهنة انهم تعلوه من هرمس أى ادريس عليه السلام وهومطابق للحديث الشريف (راجع الدرس الماضي وما قالوه في هرمس) وبقي المصريون منفردين بمعرفته مدة ألف وعماعائة سنة أعنى الى مدة اغارة الرعاة عليها وكانوا أخلاطامن هميج الناس كاعلت فتعلموا الكتابة واختيارت طائفة منهم الاحرف الابجدية فقط أخذوها من القلم الدارج المصرى وتركوا جدع صورالمقاطع الصوتية لصعوبتهافى الرسم ولماأحلاهم المصريون عنهاسكنت تلك الطائفة بالدفينقيا فعلوهالن كانبهاقيلهم بعدمانقعوها علىحسب ماتقتضيه لغتهم والدليل على ذلك شدة المشابهة بن الطريقتين أى بن القلم الدارج المصرى والقلم الفينيق أوالسورى القديم كاستراء مبيذا فى جدول الاحرف الاتى وبتداولها فى تلك البلاد التقلت الى باقى الكنعانين فهدنوها حسب لغتهم بالاضافة أوالحذف والتغيرفي بعض الاحرف يدليل شدة المشابهة بمن الطريقتين أيضا واشتق منها الخط الايرامى والتدمى (نسبة الى دينة تدمى) ثماناط العبرى ولما كان السوريون أوالصيداويون أصحاب تجارة واسعة يوالون المفر ويترددون على جيع البلاد والمالك ولهم في جيعها من اكن تحاربة عظمة احتاجوا لاستخدام عالمن كلحنس لضبط تجارتهم وادارة الاعمال فاضطروا رغماعنهم لتعلمها فانتقلت بواسطتهم الى جميع الاتفاق ونقعها كل أمة حسب ماتقتضه لغتها حتى صارت الكابة عامة في جسع المالك المعروفة قديما أعني الما انتشرت مابين بلاد الهند والمغول الى بلادفرنسا واسيانيا (الانداس) وهدذا القول هو المعتدعندعلماءالا مارالات والذى حلهم على الاذعان المه والقول به عدم وجودهم خطاقدعافى غيرمصرقبل دخول عرب العمالقة بها

أماالط العربى وبالاخص الكوفى فقداشتق من القلم البربائي نفسه بدون واسطة الكنعاسين أوالفينيقين وقدزاد وافيه مايلزم وحدفوا منه مايستغنى عنه وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنه أن أول من وضع الكابة العربية اسماعيل بنابراهيم عليهما السلام أقول وهذا مطابق لاول حكم العمالقة عصر سماوانه كان لاهل آسيام واصلة معهم خصوصا بلاد العرب وعن عمر بن شبة باسانيده أن أول من وضع المط العربى أبجد وهوز وحطى وكان وسعفص وقرشت وهم قوم من الجبلة الاسترة وكانوان ولامع وهوز وحطى وكان وسعفص وقرشت وهم قوم من الجبلة الاسترة وكانوان ولامع

عدنان نأدد وهم من طسم وحديس وانهم وضعوا الاحق على أسمائهم فلما وحدوا حروفافى الالفاظ ليست فى أسمائهم ألحقوه الهم وسموه الروادف وهى الشاء والخاء والذال والضاد والظاء والغين وفى القاموس فى حرف بجد وأبجد الى قرشت وكلن رئيسهم ما ولد مدين ووضعوا الكابة العربية على عدد حروف أسمائهم هلكوا يوم الظلة (١) فقالت المنة كلن

كان هسدم ركى به هلكدوسطالحاد سيد القوم أتاه السيد عنف ناراوسط فاله جعلت ناراعليهسم به دارهسم كالمضعدله

موجدوابعدهم تخذ ضظغ فسموها بالروادف اه

أقول والذي يظهر لى أن هذا القول مشكول في صحمه بعنى أنه لم يكن هناك رجال من طسم وحديس اسمهم أبحد وهوز وحطى وكلن الخ وصنعواهذه الاحوف العربية جعوها من أسمائهم وسوف أفى بالدال بعدمقارية الاحوف بعضها في الحدول الآتى أعنى في آخرهذا الدرس وغاية ما يقال ان الواضع لها قوم من جبر أو بمن كان قبلهم بهلاد المين أوعرب العمالقة نفسهم حينما كانوا بأرض مصر نقاوها من القم البربائي واستعلاها في بلاد المين قبل انتشارها في بالقال المائلة بعدة طويلة بدليل قوله تعالى حكاية عن بلقيس ملكة سبا ببلاد المين قالت بالمائلة الفي الى تكاب كريم أي محتوم وهذا بوافق آخر الدولة المقمة للعشرين وكان الخطاذ ذاك حيريا وهوالمعروف بالمسند وقال بعضهم الناط كان حيريا والمائق وقريش والذي تعلم من أهل الانبار هو حرب أميمه المين المائلة بالمناف وقريش والذي تعلم من أهل الانبار هو حرب أميمه بالميرة التحقيد المناف وعرب أميمه بالعربية غير بن علم منهم على بن أبي طالب وعرب الخطاب وطلحة بن عبيد الله ويقا العربي الكوفي مستعملا مدة الحلفاء الراشدين رضوان الله عليم أجعين عمدة وبق الخط العربي الكوفي مستعملا مدة الخلفاء الراشدين رضوان الله عليم أجعين عمدة وتواليلاد ويقا المربي الكوفي مستعملا مدة الخلفاء الراشدين رضوان الله عليم أجعين عمدة ويقا المربي الكوفي مستعملا مدة الخلفاء الراشدين رضوان الله عليم أجعين عمدة ويقا الخط العربي الكوفي مستعملا مدة الخلفاء الراشدين رضوان الله عليم أجعين عمدة ويقا الخط العربي الكوفي مستعملا مدة الخلفاء الراشدين رضوان الله عليم أجعين عمدة ويقا المربي الكوفي مستعملا مدة الخلفاء الراشدين رضوان الله عليم أجعين عمدة ويقا المولية المدين الكوفي مستعملا مدة الخلفاء الراسة عن رضوان الله عليم أجعين عمدة ويقول المدين الكوفي مستعملا مدة الخلفاء المدين الكوفي مستعملا مدة الخلفاء الوالمدين الكوفي مستعملا مدة الخلفاء الراسة والمدين الكوفي مستعملا مدة الخلفاء المدين الكوفي مستعملا مدة الخلفاء المدين الكوفي مستعملا مدة الخلفاء المدين المدين الكوفي مستعملا مدة الخلفاء المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين الموالية المدين ال

<sup>(</sup>۱) وقوله الظلمة وعذاب يوم الظلمة قالواغيم تحته سموم أوسطابه أظلمتهم فاجتمعوا تحتها مستجبرين بها مما الهم من الحر فأطبقت عليهم اله قاموس

الامويين وتعرب في آخراً ما العباسيين وأخذ فى المعسدين شياف في حق وصل المالات الدرجة التي هو عليها الات وذلك العلما فتحت العرب فتوحاتها العظيمة وملكوا المبالك ونزلوا البصرة والكوفة وتدونت الدواوين للاموال والرسائل احتاجوا لاستعالى الخط ثم انتشرت العرب فى الاقطار والمبالك وافتحوا افريقا والاندلس واختط بنوالعباس بغداد فترقت الخطوط مقدم الحضارة وطما بحرالعمران فى الدول الاسلامية وعظم الملك ونفقت أسواق العلوم وانتسجت الكتب واجيد كنها وتعليدها وملتت بما القصور والخزائن الملوكية وتنافس أهل الاقطار فى ذلك ثم جاء الوزير الكانب ابن مقلة فنقلومن الكوفى الى العربي وضيم وكان خطه فى الحسن عاية وفى الاتقان آية وفيه يقول الوزير الفقية أبوعسد الله البكرى

خطابن مقلة من أرعاه مقلته \* ودت حوار حه لوأصعت مقلا فالدريصفر لاستعسانه حسدا \* والورد يحمر من ابداعه خلا

ثم تلاه أبوعلى الحسين ب هلال العروف باس البواب فزاد في تعريب الخط ثم تلاه ياقوت المستعصمي فأكله وجعل لقوانينه ضابطا فقال

أصول وتركيب كرأس ونسبة به صعود وتشمير نزول وارمال شماء من بعدهم حلبة أحرى ولكن لمتزدفيه شيأ غيرالتعسين كالشيخ حدالله والحافظ عثمان

وبذلك صاراناط صنعة منجلة الصنائع وصارالعروف قوانين فى وضعها وأشكالها

وفضل الحطأ كبرمن أن يحصيه لسان أو يحصره انسان لانه من أشرف الصنائع وهو أجلما تميزيه الانسان عن الحيوان وهوانسان عين العبادات والمعاملات وتذكار الماضي والات فالقلم لا ينطق ولكن يسمع المغرب والمشرق وقالوا انه أحد اللسانين بل القلم ينوب عن اللسان واللسان لا ينوب عنه ولولاه ما تدونت دواوين ولا تمصرت أمصار ولا أقيمت أحكام ولا عرف العدل وأصحاب الاقلام هم الا تمة الاعلام وقال الحريرى في القبلم

ومأموم به عرف الامام \* كاباهت بصعبته الكرام

ويكفيه شرفا قوله تعالى (ن والقلم ومايسطرون) وقوله تعالى (الذي علم بالقلم علم الانسان مالم يعلى ويكفي الكاب شرفا أن عليا كرم الله وجهه كان كاتما للوحى مصارخليفة ومروان كان كاتمالعمان رضى الله تعالىءنه عصاراً يضاخليفة وللهدر اس باله ادشق الغليل وأوضع السيل حيث قال الجدلله الذى علم بالقلم وشرفه بالقسم وخطبه ماقدر ورسم الىأن قال فانالقلمنار الدين والدنها ونظام الشرف والعليا ومفتاح باب المن المجرّب وسفر الملك المحجب فان نظمت قرائد العلوم فاعما هوسلكها وان علتأسرة الكتب فاغاهوملكها واناجتعترعايا الصنائع فاغاهوأ مامهاالمتلفع بسواده وانزخرت بحارالافكار فاعاهوالمستخرجدر رهامي ظلاتمداده المنفق فى تعبر الدول محصول أنفاسه المحمل أمورها على عينه ورأسه المسقط لحهاد الاعداء والسيف في جفنه نائم المجهزالياسها وكرمها حيشي الحروب والمكارم الحارى عاام اللهمن العدل والاحسان فكأنماه ولعين الدهر انسان وطالما فأتل على البعد والسيف فى القرب وأوتى من معزات النبوة نوعامن النصر بالرعب وبعث جحافل السطور فالقسى دالات والرماح ألفات واللامات لامات والهسمزات كواسرالطيرالتي تتبع الخافل والاتربة عجاجها المحرمن دم الكلي والمفاصل فهوصاحب العلم والعلم وساحب ذيل الفخارفي الحرب والسلم الى آخرما قال راجعه في كاب خرانة الادب في ذكر التغاير وقال بعضهم عدح كأسا

ان هزأقلامه يوماليعلها ﴿ أنسال كل كم هزعامله وان أقرعلى رق أنامله ﴿ أقربالرق كلب الانام له

ويكفى الكاتب مدحا ما قاله عمر بن الخطاب رضى الله تعمالى عنه من خط وخاط وفرس وعام فذاكم الغلام ورأ بت في بعض حسب الادب أن رجلا قال بخاعة الجاهل بالخط نصف انسان ومن لم يعرف العوم نصف انسان والاعور نصف انسان وكان بالمجلس رجل وقرف مه حميع ذلك فقال اذا بازم لى نصف انسان حتى أكون معدومامن الدنيا يعنى نذلك أنه صاريم ذه العموب في القوة السالمة أى تحت الصفر ناقص نصف انسان فاذا تحصل عليه صارصفراأى معدومامن بين الناس وقال المأمون لابي العلا المنقرى بلغنى أنك أمى وأنك لا تقيم الشعر وأنك تلحن في كلامك فقال المأمون المؤمنين أما اللحن فرعاسيقى

لسانىبالشى منه وأما الاممية وكسرالشعر فقد كانالنبى صلى الله عليه وسلم أمميا وكان لا ينشى الشعر فقال له المأمون سألتك عن ثلاثة عبوب فيك فزد تى رابعا وهوالجهل أماعلت باجاهل أن ذلك فى النبى صلى الله عليه وسلم فضيلة وفيك وفى أمثالك نقيصة اه أقول وقول المأمون ان ذلك فى النبى الخ يشير الى أنه لو كان صلى الله عليه وسلم يعرف القراءة والكابة لصارمته ما فى أنه ربماطالع كتب الاولين وعرف ما بهامن العلوم فلما أنزل عليه الشريف المشتمل على كثير من العلوم وتلاه على قومه وهو أمى كان ذلك من المعزات الباهرة وهذا هو المراد من قوله تعلى (وما كنت تتلومن قبله من المعزات الباهرة وهذا هو المراد من قوله تعلى (وما كنت تتلومن قبله من المبطون)

ونظر جعفر بن محدالى فتى على بما به أثر المداد وهو يستره فقال له لا تعزعن من المداد فانه به عطر الرجال وحلمة الكتاب

وقال المؤيد كاب الملوك عيونهم وآذانهم الواعية وألسنتهم الناطقة والكابة أشرف مرا تب الدنيا بعد الخلافة وهي صناعة جليلة تحتاج الى آلات كثيرة اه وأولمن حول الحساب من الرومية الى العربية هوعبد الملك مروان الاموى وسبب ذلك أن سرجون بن منصور الروى كان كانها لمعاوية غميريدا بنه غملروان بن الحكم غملانه عبد الملك الى أن أمره عبد الملك بأم من عبد الملك بأم من عبد الملك بأم من عبد الملك بالما المنافق المنسجون بدل علينا بيضاعته وأظن أنه رأى ضرورتنا اليه في سعد كانه على الرسائل ان سرجون بدل علينا بيضاعته وأظن أنه رأى ضرورتنا اليه في حسابه في اعتدا في محدلة قال بلي لوشت المولية الله المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق والمنافق المنافقة والمنافقة والمنافة والمنافقة والمنافقة

جعضابط وغيرذلك والسبب في هدنه التسمية أن كسرى ملك العيم أمر كابه بعل شاق وضرب لهم أجلا فدخل عليهم ذات يوم فرآهم في حركة ونشاط وقد أغيز واما أمر وابه فقال وهوم تعبيب من مهارتهم دوان بفتح الدال أى باشياطين أوانكم شياطين فصارهذا الاسم من وقته اعلى كتبته ثم بتمادى الايام صارعلا عليهم وعلى مكانهم ثم صار بعد ذلك على على مكان الادارة والاحكام لان فيه الكتبة ثم استعمل عند العرب واتسع به نطاق الانشاء وتفننوا في ضروبها ووضعوا لكل شئ قانونا حتى برى الاقلام وانتخاب نوعها والمداد ونوعه والقرطاس وجنسه أما الكتبة وانتخابهم فكانوا بفضاون كل مربوع القيامة ونثرهم الابه ذه الحلية ولانموهم وهجوهم الابضدها في ذلك قول بعضهم عدم كانيا طويل الابه ذه الحلية ولانموهم وهجوهم الابضدها في ذلك قول بعضهم عدم كانيا طية كثة وأنف طويل \* واتقاد كشعلة المصباح

والفضل في ذلك العبدا لحاتب أيام مروان الجعدى المنبوذ بالحيار آخر خلفاء في أمية وما جاء الدولة العباسية الاوكان في المكابة والحساب بحراز إخرا وكان العلماء مشاركة فيهما فقد قيل ان أي حعفر المنصور الى خلفاء بنى العباس غضب على ألى حنيفة النعمان رضى الله تعالى عنه لامتناعه عن قبول القضاء وأراد عقابه على ذلك فأمره أن يعد كل يوم ما يصنعه الفعلة من اللبن والا بحر (أى الطوب الاجروالي) قبل دخولها في منامد ينة بغداد فامتثل لذلك وأ مر رجه الله العال أن يرصواله في آخر كل يوم ما يصنعونه عم بأتى قبيل المساء ويقيسه و يسيحه فيعرف مكعبه ومقدار ما يهمن اللبن أوالا بحر ومن ذلك يظهر أنه كان إماما في الهندسة كاكان إماما في الفقه والتوحيد ويا حبذ الواقتدت علماؤنا بمدا الامام في ذلك عم ابتذل هاب تلك العام في الناس حق السوقة بهذا الامام في ذلك غم ابتذل هاب تلك العام في الناس حق السوقة

وفى العقد الفريد لابن عدريه قال أبوجعفر البغدادى حدثى عمران سعيد قال لما رجع المعتصم من الثغر وصاربا حية الرقة قال لعمرو بن مسعدة ما زات تسألى فى الرحجى حتى وليته الاهواز فقعد فى سرة الدنيا(١) يأكلها خضما(٢) وقضما(٣) ولم يوجه الينا

سماأيام المأمون بنهارون الرشيد

<sup>(1)</sup> قوله في سرة الدنيا أي في أعرمكان منها

<sup>(</sup>٦) الخضم الاكل مطلقا أوباقصى الاضراس أومل الفم بالمأكول أوخاص بالشي الرطب كالقشاء

<sup>(</sup>٣) القضم الاكل باطراف أسنامه أو أكل اليابس (كاته يقول يأكل كيف يشاء)

بدرهم واحد أخرج المسمن ساعتك فقلت في نفسى أبعد الوزارة أصبر مستعناعلى عامل خراج ولكن لمأجد بدا من طاعة أميرالمؤمنين فقلت أخرج اليه ياأميرالمؤمنين فقال احلف لى أنك لا تقيم بغداد الابوماواحدا فلفت له ثم أنحدرت الى بغداد فأمر تففرش لى زلالى (١) بالطبرى (٢) وحشى بالنبلج وطرح عليه الكر (٢) ثم خوجت فلماصرت بين دير هرقل وديرالعاقول اذا رجليصيرياملاح رجلمنقطع فقلت لللاحقرب الى الشط فقال باسيدى هذاشعاذ فانقعدمعك آذاك فلم التفت الحقوله وأمرت الغلبان فأدخاوه فقعد في كوثل الزورق(٤) فلماحضر وقت الغدداء عزمت أن أدعوه الى طعامى فدعوته فعل ياً كل أكل جائع بنهامة (٥) الا أنه تطيف الاكل فلمارفع الطعام أردت أن يستعلمه مايستعل العواممع الخواص ان يقوم فيغسل يده في ناحية فلم يفعل فغمزه الغلان فلم يقم فتشاغلت عنه ثمقلت بإهذاماصناعتك قال حائك الكلام (٦) فقلت في نفسي هذه شر من الاولى فقال المعلت فدال قدساً لتى عن صناعتى فأخبرتك في اصناعتك أنت قال فقلت في نفسي هذه أعظم من الاولى وكرهت أن أذ كرله الوزارة فقلت أقتصر له على الكاله فقلت كانب قال جعلت فدال الكتاب على خسة أصناف فكاتب رسائل يحتاج أن يغرف الفصل من الوصل والصدور والتهانى والتعازى والترغيب والترهيب والمقصور والمهدود وجلامن العربية وكاتب خراج يحتاج أن يعرف الزرع والمساحة والاشول (٧) والدسوق (٨) والتقسيط والحساب وكاتب جند يحتاج أن يعرف حساب التقدير وشيات (٩) الدواب وحلى الناس وكاتب قاض يحتاج أن يكون عالما بالشروط

<sup>(</sup>١) قوله زلالى جمع زليه وهى البساط و يفرش أى يبطن

<sup>(</sup>٢) الطبرى قياس صيق النسيج منسوب الى طبريه

<sup>(</sup>٣) قوله الكر أى مكان أوحوض بحمل فيه الماء ليصفو والمعنى أنه ملا البسط بالتبلخ وجعل فوقها حوضاليصفو ماؤ.ويبرد

<sup>(</sup>٤) قولة كوثرالزورق أى مؤخرالزورق أى سفينة صغيرة وهوالقارب عند االات

<sup>(</sup>٥) قوله بنهامة أى بشراهة

<sup>(</sup>٦) قوله عائك الكلام أى منشؤه والحائك هوالنساج الذي ينسج القماش

<sup>(</sup>٧) قوله الاشول جمع أشل على و زن أصل مقدار من الزرع أى مقياس والاشول الحيال التي يقاس بها

<sup>(</sup>٨) قوله الدسوق جمع دسق وهو الحو س الملوء بالماء يستعمل في حساب المكعبات

<sup>(</sup>٩) شيات جمع شية وهي العلامة ومنه قوله تعالى لاشية فيها

والاحكام والفروع والناسخ والمنسوخ والحلال والحرام والمواريث وكانب شرطة يحتاج أن يكون عالما بالجروح والقصاص والعقول (١) والديات فأيهم أنت أعزل الله قال قالت كانب رسائل قال فأخبر ني اذا كان للقصديق تكتب اليه في الحجوب والمكروه وجميع الاسباب وكان له أم فتزوحت فكيف تكتب له أثمنيه أم تعزيه قلت والله ماأقف على ما تقول قال فلست بكاتب رسائل فأيهم أنت قلت كاتب راح قال فاتقول أصلحك الله وقد ولال السلطان عملا فبثث (١) عمالك فيه في المؤون من بعض عمالك فأردت أن تنظر في أمورهم وتنصفهم اذ كنت تحب العدل والسيرو تؤثر حسن الاحدوثة وطيب الذكر وكان لاحدهم قراح (٣) قاتل (٤) فقيا (٥) كيف كنت تسجه قال كنت أضرب العطوف (٢) في العمود (٧) وأنظر كم مقدار ذلك قال اذا تظلم الرحل قلت فامسح العمود على حدته (٨) قال اذا تظلم السلطان قلت والله ما أدرى قال فلست بكانب خراج فأيهم أنت قلت كانب جند قال في الشفة السلمان قلت والشفة السلما والا خرمقطوع الشفة السفل كيف كنت تكتب حاميم مقطوع الشفة العليا والا خرمقطوع الشفة السفلي كيف كنت تكتب حاميم العلم وأحد الاعلم وأحد الاعلم (٩) قال كيف يكون هذا ورزق هذا مئتا درهم كنت أكتب أحد الاعلم وأحد الاعلم (٩) قال كيف يكون هذا ورزق هذا مئتا درهم كنت أكتب أحد الاعلم وأحد الاعلم (٩) قال كيف يكون هذا ورزق هذا مئتا درهم

<sup>(</sup>١) قوله العقول جمع عقل وهي الدية

<sup>(</sup>٦) قوله بثثت عمالك أىفرقتهم ونشرتهم في الجهات

<sup>(</sup>٣) قوله قراح أى أرض معدة للزرع والغرس

<sup>(</sup>٤) توله قاتل أى داخل

<sup>(</sup>o) قوله فئيا الفأو أرض طيبة تطيف به الجمال (أى أرض مراح) كأنه يقول رجل له أرض صالحة للزرع متداخلة في أرض السلطان

<sup>(</sup>٦) العطوف أى القاعدة أوريح الارض والعطوف الدواخل المنعطفة

<sup>(</sup>٧) العمود أى الارتفاع أوالريح الشانى للارض كأنه يقول اضرب القاعدة في الريح والمبنى أبه اذا ضرب القاعدة في الريح والمبنى أبه اذا ضرب القاعدة في الارتفاع يكون ظلماعلى صاحب الارض لان القاعدة بها عطوف ومنحنيات فتريد المساحة عن أصلها مع أن الحدود ثابتة فيضطر صاحبها أن يدفع الى السلطان قيمة ما را دفي المساحة

<sup>(</sup>٨) قوله امسى العمود على حددته أى بفرض أن الارض الداخلة فى أرض السلطان لها قواعد وأرياح مركبة من خطوط مستقيمة في أخذ مساحة العمود الذى فرض أن قاعدته خط مستقيم و بداك تنعدم المناب و تسقط من المساحة فيكون في ذلك ظلم على السلطان

<sup>(</sup>٩) الاعلم هو المشقوق الشفة العليا

ورزقهذا ألف درهم فيقبض هذاعلى دعوةهذا فتظلم صاحب الالف قلت والله ماأدرى قال فلست بكاتب حند فأيهم أنت قلت كاتب قاض فقال فياتة ول أصلحك الله في رحل توفى وخلف زوجة وسرية وكان للزوجة بنت وللسرية ان فلما كان في تلك الليلة أخذت الحرة ان السرية فادعته وحعلت انتهامكانه فتنازعافيه فقالت هذه هذا ابى وقالت هذه هذا ابى كيف تحكم سنهما وأنت خليفة القاضى قلت والله لست أدرى فال فلست بكاتب قاض فأيهم أنت قلت كاتب شرطه قال فاتقول أصلحك الله في رجل وثب على رحل فشعه شعة موضعة (١) فو ثب عليه المشعوج فشعه شعة مأمومة (٢) قلت ماأعلم مُقلت أصلحك الله فسرلى ماذكرت (قال) أماالذى تزوجت أمه فتكتب اليه أمادهد فان أحكام الله تحرى بغير محاب الخلاقين والله يحتبار للعباد فارالله لل في قبضها السه فان القيراً كرم لهاو السلام وأما القراح فتضرب واحد افي مساحة العطوف (٣) فن ثمانه وأمااحد واحد فتكتب حلية المقطوع الشفة العليا أحدالاعلم والمقطوع الشفة السفلي أجدالاشرم وأماالمرأتان فيوزن لينهذه ولينهذه فأيهما كان أخف فهي صاحبة البنت وأماالشعة فانفى الموضحة خسامن الابل وفى المأمومة ثلاثاوثلاثين وثلثا فيردلصاحب المأمومة عمانية وعشرين وثلثا (قلت) أصلحك الله فعانزع بك الى هنا قال ابنعملى كانعاملاعلى ناحية فرجتاليه فالفيته معزولا فقطعبي فاناخارج أضطرب فالمعاش فلتألست ذكرت أنك حائك قال أناأ حولة الكلام ولست بحائك النياب قال فدعوت المزين فاخذمن شعره وأدخل الجام فطرحت عليه شيأمن ثمابي فللصرت الى الاهواز كلت الرجحي فأعطاه خسة آلاف درهم ورجع معي فلماصرت الى أمير المؤمنين قالما كانمن خبرك فيطريقك فاخبرته خبرى حقى حدثته حديث الرجل فقال هذا لايستغنى عنه فلاى شئ يصلح قلت هذا أعلم الناس بالساحة والهندسة

<sup>(</sup>١) شعة موضعة أى حرحه في رأسه حرحا أوضيح العظم أى أظهره

<sup>(</sup>٢) شجة مأمومة أى بلغت أمرأسه

<sup>(</sup>٣) قوله تضرب واحدا في مساحة العطوف أى تأخذ متوسط العطوف أى تحولها الى خطوط مستقيمة وكان الاصوب أن يقول له تقسمها الى أشكال هندسية و تسمح كل شكل على حدته ثم تجمعها على بعضها فيكون الناتج عبارة عن مساحة الارض

قال فولاه أمرالمؤمنين البناء والمرمة فكنت والله ألقاه فى الموكب النبيل فينعطعن دابته فأحلف عليه فيقول سحان اللهاع اهذه نعتك وبكأفدتها

ومن ذلك نعلم ما كان لعلماء ذلك العصرمن القدم الراسخ في ضروب الانشاء والتحريرات وأخذالمسائع والاحاطة بدقائق اللغة العربية وعلم الطب فضلاعن علم الفقه والاحكام الشرعية معفقرهم واحتياجهم الى القوت وماذلك الالكثرتهم وابتذال العاوم سنهم وباليت شعرى ماذا كان يقترح هذا الفقيرمن المسائل على الوزير لوكان قال له انى نعوى أوفلكى أومؤرخ أونساب أوموسيق أوجغرافي أومفسر أوراوللعديث أوغيرذلك ولنرجع الىما كنافيهمن اشتقاق جيع الاقلام من القلم البرباني ونبين كيف وصلت هذه الاقلام الينا والى غيرنامن باقى الام على انحت الدف أنواعهم وتماين أوضاع خطوطهم

فنقول

قدظهر لعلماء الاسمارأن المصريين همأول من خطبالقلم وكانت خطوطهم فى أول أمرهم عبارةعن صورالاشياء نفسها مجردةعن الاحرف وكان كلانسان ينطق بهاحسب مايريد كاأننالواردناأن نعلم الناس أنجندا يشرب خرا ففي هدده الحالة يلزمنا أن نرسم رجلا معملسلاط ويدهكاس وأمامه زجاجة فكلمن رأى ذلك علبداهة أنهجندى يشرب خرا وعكنهأن يعبرعن هذا المعنى بأى عسارة أراد كأن يقول هدذا جندى يشرب خرا أوهذامقاتل يجتلي بنت الكرم أو بنت العنب أوهدذا عسكرى يتعاطى الراح أوهذا مجاهديرتشف الصهباء أوهذا حربى يحسوالقرقف أوالخندريس أوغيردلك معأن الرسم واحدام يتغبر وهذا يقرب مماهومستعلالات فيبلادنا فانناترى على أبواب بعض المنازل صورة مساجد ورجال وخيل وابل منها ماعلى ظهره ذخائر ومنها ماعلى ظهره هوادج أوصورة المحل الشريف أوالوابور وخلفه العربات أوالعاروفيها السفن أوصورة وحوش وكلذاك اشارة الى أنصاحب هذا المنزل قدج كانه بقول انى خرحت من بلدى مع قافلة الحجاج وذهبت بالوابورأو بالسفينة في المعر وقطعت فدافي وحبالا بهاويموش ووصلت الىمكة وطفت بالبيت الحرام ومن المعاوم أنكل من رأى هذا الرسم يعلم أن صاحب المنزل قدج وعكنه أن يعبرعن ذلك بأى عدارة أرادكان يقول ان صاحب هذا المنزل قديج الى بت الله الحرام أويقول انربه فده الدار قدقضي الفريضة أويقول ان

الساكن في هذا البيت قد قده الى مكة المكرمة وأدى ماعليه أو يقول غيرذلك وفي القرن السابع عشرمن الميلاد وجد بعض الناس في خان عدينة باريس قرطاسا من الورق به صورة منزل قدرسم على جداره صورة تركى له لحية كشة حراء طويلة و بازائه رجلان أحدهما راكب والا خرراجل وكائن الشمس قد أثرت في لحاهما وكل ذلك اشارة الى أن هذا المنزل عبارة عن خان بنزله الاغراب والمسافرين

وهذا يقرب من كابة المتوحشين من قدماء أمريكا فانها كانت رسوما خالية عن الحروف فكانوا يرسمون ما يتعلق بسكان الحضر باللون الابيض وكانوا إذا أرادوا الاخبار عن رحيل قوم من مكان الى آخر رسموا على الاجار صور وجال وكائن معهم خيامهم وركائبهم واذا كان مبيداً الارتجال من شاطئ بحيرة أو بركة منلار سموها و رسموا بجانبها أقدام المرتجلين وحوافر ركائبهم وخيامهم فكل من رأى هذه الصور علم أنه كان في هذا المكان قوم وارتجاوا بخيامهم وركائبهم و عكن أن يؤدى هذا المعنى بأى عبارة أراد ولاشك أن هذه الطريقة كانت مبدأ اختراع الكانة عند المصريين مع أنالم نقف على شئ من ذلك ثم بتمادى الايام اختصر واتلك الصور بعد ما استبدلوها بشئ مع أنالم نقف على شكل فم الانسان لان الفيم عندهم ينطق رف فأخذ واصورة الفيم وجعلوه حرف الراء وكرف القاف فانه على شكل رضائة الركبة واسمها قنى فرسموا الرضفة وجعلوه هذا الرسم على على حرف القاف وكالهمزة فقد أخذوها من أول اسم النسر وجعلوه أى النسر الرسم على دلالة عليها وقس على ذلك

وكانواتارة يكتبون من اليسار الى المين وتارة من المين الى اليسار وتارة من أعلى الى السنة ولاحل القراء تنظر الى أسفل وتكون الاسطر في هذه الحالة محصورة بين خطوط رأسية ولاحل القراءة تنظر الى صورا لكانه فاذاراً يناجيع رؤسها متعهة الى جهة اليسار علنا أن الكاتب ابتدا من جهة اليسار فلنقر أهامن اليسار الى المين واذا كانت متعهة الى المين علنا أن الكاتب ابتدا من جهة المين فلنقر أهامن هدف الجهة أما في الكانب فللتا الحيار امامن المين أومن السياد

وهالة جدول حروفها الابجدية ومااشتق منه

(ملحوظة) كان الكذفع تردد من وقدماء اليونان يكتبون من اليمين الى اليسار وما أتينا بهذا الجدول الالندفع تردد من الناس في صحة توليده في الحروف من ومنه وكان ابتداء قلم المصر بين من قبل بناء أول هرم في الديار المصرية وانتهاؤه في زمن الرومان ولنتكلم الاتن على الاحرف البربائية كل واحد على حدته وكيفية النطق به ومااعتراه من التغيير عند كل قوم بوجه الاجمال فنقول

(الحرف الاول الفتحة المصرية والعربية)

وهى أول الاحرف الافرنكية قاطبة (a) وقد اتخذواهذا الحرف من هيئة نسرواقن قدضم جناحيه وماصدروا حروفهم به الالانهم كانواية ولون ان النسره وملك الطبر قاطبة فكانواير سمونه أول أحرفه مم كانه ملك جعل جيشه صقوفا ثم وقف أمامهم كالقائدلهم فاعتراه بعض تغيير ونقص حتى صارعلى ماتراه فى العمود النانى ثم اعتراه بعض تغيير فصار على ماتراه فى العمود الرابع ثم الخامس على ماتراه فى العمود الرابع ثم الخامس ما السادس أما الفتحة العربية فعبارة عن ظهره فقط

## (الثانى حرف الالف المصرية والعربية)

وهوعبارة عنمدية أى المسكين كاتراه في الجدول وهوساقط من اللغدة الافرندكية للاستسغناء عنه بالحرف السالف ذكره أما في العربية فقد تغدير جلة من التحقيصار على ماهوالات

## (الثالث حرف الباء)

هدذا المرف له شكادن . أحده ماعلى شكل قدم أنسان بساقه ومنه اشتق حرف الباء العربية بعد حذف ساقه ثم اعتراه بعض تغيير و حذف حتى صارعلى ماهو عليه الآن . والثانى على هيئة طائر قائم قدضم جناحيه وفى حوصلته ريش منتشر كافى حوصله الديك الرومى ولايعلم نوع هذا الطير وكانوا يجعلونه رمن اعلى الروح ومن هذا الطائر اشتق حرف الماء الافر نحيه دعد ما اعترى الاصل جله تغييرات

## (الرابع موف الجيم أوالكاف)

وهوعلى شكل اجانه أى إناء بأذن صغيرة ونطق به المصريون كاغا أما الكنعا سون فنطقوا بهجيا وكان السميتمون بنطقون به تارة جما و تارك كاغا شماعتراه تغيير عند كل قوم حتى

وصل الى الافرنج وله شكل مخصوص وهو المعروف عندهم بحرف (C) أما المرب فيظهر أنهم غيروا فيه تغييرا بيناحتي صاركاتراه في الجدول

## (الخامسرفالدال)

وهوعلى شكل أصبع السبابة ممتداعلى حدته مع الابهام حالة فتحهما فتحاخف فا وقدا تفقت جيع الامم على النطق به دالا بعد أن غيروا شكله بالتدريج كاتراه في الحدول أما العرب فقد أبقوه على حاله الى الات أنظر دال القلم الكوفي

## (السادس حرف الهاء)

وهوعلى شكل حصيرا لجن مطوية نصف طيه وهو باق فى القلم الكوفى على حالته الاولية لم يعتره الاتغيير خفيف أما باقى الام فقد حرفوه شكلا ونقطا وهو المعروف عند الافر بخ الات بحرف (١٤) وكان المصريون ينطقون به كهاء خنيفة تغرج من أفصى الحلق أما الكنعانيون فنطقوا به كهه مؤة مفتوحة تخرج من وسط الحلق

## (السابع حرف الواوالعربية والفاء الافرنجيه)

أما حرف الواوالعربية فأخوذ من شكل حب لمعقود من وسطه وأحد طرفيه مرسل باغناء وهذا الحرف لم تستماد باقى الام فى كابتهم لعدم احتياجهم اليه وأما حوف الفاء الافر نحيه فأخوذ من صورة حية زاحفة على وجه الارض ولها قرنان فى رأسها وقد اتفق القدماء على النطق به كفاء عربية وربحا كان حرف الواو العربي مأخوذ امن حرف الفاء المصرية لان شكله بقرب جدامن شكله سيما وأن قدماء المصريين كانوا ينطة ون أحيانا بهذا الحرف كفاء ما ثلة الى الواو والله أعلم بالحقيقة

## (الثامن حرف الزاي)

هـذا الحرف على شكل طائر صغير لا صق بالارض و ناشر جناحيه ياوح عليه أنه عاجز عن الطيران و ينطق به زاى عند جديم الامم القديمه أما شكله فاعتراه تغيير حتى كاد أن يخرج عن أصله بالدكلية سياء ندالعرب

#### (التاسع حرف الخاء)

الهدذا الحرف شكل على همئة خرزة بار وكان النطق به عند المصريين بشبه دوى ريح أونفغة أودوى ضربة سميف في الهواء واستعمل الكنعانيون رسما ونطقا كاصله

أمااليونان فغيرواصورته وتعذرالنطق به عليهم فنطقوابه كهمزة مفتوحة ولماسرى الى اللاطينيين حرفوا شكله وغلطوافى نطقه فصاركها وخفيفة فرجع بذلك الى حالة قريبة من نطقه الاول وهوالمعروف الات بحرف (١١) أما العرب فنطقوا به حاء عربية بعد ماحرفوا شكله جلة مرات

( العاشر حرف التاء المصرية أو الطاء العربية )

هذا الحرف لهمشابه قوية بماشة أوملقاط وفى رأس كل شعبة منه نحوا كرة صغيرة وعلى الشعبة العلما عود صغير والنطق بهذا الحرف عندالمصريين كناء عربة تقرب من الناء ومن هذا الحرف انتااطاء العربة أمااليونان والكنعانيون فنطقوابه تاء كأصله ولم يستعمله اللاطينيون لعدم احتياجهم اليه واستغنائهم بغيره

(الحادىء شرح فالخفضة النائبة عن الماء العربية)

هدذا الحرف مركب من شرطتين متوازيتين مائلتين جهدة اليسار قليلا يدلان على خفض الحرف الذى قبلهما ولاخلاف فى النطق به بين الجهور وهو المعروف عندالا فرنج بحرف (i) وكان للصريين حرف آخر منطق باعربية وهوم كسمن سكينين قائمتين بحوار بعضهما ولاأ درى من أى شكل من هدين النوعين أتى حرف الياء العربية ولعلها أتت من الخفضة لانم اأقرب أنظر الياء المرجع

(الثانىءشروف الكاف أوالجيم)

وهوعلى شكل سالة مقوسة القاعدة منفرجة ضيقة من أعلاها مغطاة الفم داخلهاشي هرمى الشكل والنطق بهذا الحرف عند دالمصريين بمخرج من بين الكاف والجيم وأما اليونان فنطقوا به كافا خالصة و وافقهم كلمن الرومان والعرب على ذلك وهو حرف الكاف الافرنجية (١٤)

(الثالث عشر حرف اللام)

هذا الحرف على شكل أسد رابض ومن المستغرب أن لفظة أسد فى أغلب اللغات يدخل فى أولها حرف اللام كقولهم فى العربة ليث ولبوة وأدخله الكنعانيون فى كابتهم بعد ماحوفوا صورته واستعمله اليونانيون ثم اللاطمنيون برسم خط الكنعانيين تقريبا أما العرب فقلموا وضعه ولاخلاف بن جميع الناس فى النطق به ومن ذا يدرى أن أصل هذه اللام أسد رابض

## (الرابع عشر حوف المم)

هذا الحرف على شكل بومة قد ضمت جناحيها وهى التى يتشاءم منها سحكان المشرق، ويقولون انها نذير الموت أوالخراب وتنطق مماعند الكنعائيين واليونانيين واللاطينيين والعرب لكنه المرب لكنه المرب اختلفوا فى رسمها أما العرب فلم يحدثو ابها شير خذف رجليها مع بقائم اعلى حالها ومن ذا الذى يه جس بخاطره أن هذا الحرف مأخوذ من صورة طائر شنيع المنظر محزن

#### (العامسعشر حرف النون)

وهوعلى شكل خط الماء أوعلى هيئة أمواج متتالية ناشئة عن حركة سفيئة في اليم والنطق بهمتفق عليه عند الماء أوعلى هيئة أمواج متتالية ناشئة عن حركة سفيئة في المراف وبعض بهمتفق عليه عند المحدم وأماأ صله فقد تحرف عند الكنعائيين واليونان وبعض أصله باق الى الاستنال المعنيين

## (السادسءشرحرفالسين)

وهوشكل متراس أوتر باس للابواب والنطق به كالسين العربية الكن عتاز بتعطيشه وقد تغيرهذا النطق عندالكنهانيين واليونان فنطقوابه اكس (x) بهمزة مكسورة خفيفة ثم كاف ساكنة خفيفة ثم سين ساكنة أيضا أما السين الافرنكية المعروفة بحرف (ك) فنقولة من حرف كان عند المصريين على هيئة حديقة ذات نخل صدغير وكبير وهو حرف الشين عند دهم وأما السميتيون فكانوا ينطقون به تارة كرف سين وتبارة كرف شين أما العرب فلم يحدثوا في هذا الترباس شيأ ونطقوا به كائ صله

## (السابع عشر سرف العين)

وله عند قدما المصرين صورتان احداهما على هيئة ذراع انسان مدود مفتوح الراحة كاته يطلب شدما والا خوعلى هيئة حربة أورم والنطق بكانا الصورتين عندهم كعين خفيفة وهذا النطق بكادأن يكون متعذرا عندا فرنج زماننا وقد غير شكله الكنعانيون بشكل يضاوى ووافقهم باقى المال عليه ولما تعذر عليهم النطق به حسب أصله نطقوا به كصوت ساذح مائل الى الضمة وهو المعروف عندا فرنج زماننا بحرف (٥) نقاوه من اللاطينيين برمته أما العرب فأخذت راحة كف الذراع وأحدثت به تغييرا خفيفا و نطقت به عدما فهمت نطقه عن أصله

## (الثامن عشر حرف الهاء الفارسية أوالفاء العربية)

وهوفى الاصل على شكل شباك مربع الاضلاع وقد غير شكله الكنعانيون واليونان بشكل آخرمع اتفاقهم على النطق به كها فارسية وبق شئ منه فى الها اللاطينية وهى حرف (P) الافرنكية أما العرب فتعذر عليهم النطق به لعدم وحوده فى لغم م فقلموه الى الفاء ونطقوا به فاء عربة بعدما صغروه وجعلاه رأسالهذا الحرف

## (التاسع عشر حرف الذال أوالصاد العربية)

وهوعلى شكل تعبان له ذنب طويل وكان النطق به عندهم يخرج من بين الناء والزاى وكان مستملا عند الكنمانيدين واليونان وساقط عند اللاطينيين للاستغناء عنه أما العرب فرقوا شكله و فموانطقه ونطقوا به صادا عربية

## (العشرون حرف القاف)

وهوعلى شكل مثلث قائم الزاوية وينطق به عند المصريين قافا خفيفة واستعاره الكنعانيون فغيروا شكله ورققوا نطقه م استعاره الاقوام الا خرون فغيروا نطقه مع بقاء شكله ونطة وابه كافا صريحة كاتراه في عود الاحرف أما العرب فلم يحدثوا في شكله شأه وهوعبارة عن رأس القاف عندنا) و فهموا نطقه حسب ما تقتضيه اللغة العربية

(الحادى والعشرون حرف الراء) هذا الحرف على هيئة فما نسسان الما المغر وكانوا يستمارنه بهذه الصورة فى كابة البرابى أما فى كابة الإوراق فرسموه على هيئة شدق انسان به أخدود وقد تغيرت صورته عندكل قوم مع المحافظة على النطق به أما العرب فلم تحدث به شيأ غيرقطع الشفة العليامنه

(الثانى والعشرون حرف الشين)

وهوعلى شكل حديقة ذات نخل صغير وكبيرمنبق أى مصفوف على خسة صفوف وأما النطق به فشين عربية وقد بيناه في حرف السين فراجعه أما العرب فأخذت هذا الشكل وقطعت من نخله صفين وتركت الباقى وهوع بارة عن اسنان «ذا الحرف ونطة وابه كأصله ( الثالث والعشرون حرف الناء أوالثا العربية )

وبه عنا المروف الهجا ية عند المصرين وهوعلى شكل نقطة سائلة عمدة طولا واستعلد الكنعانيون في الرسم على شكل صليب ثم تناوله اليونان واللاطينيون بهدفه الصورة

تقريبا بعد أن غيروانطقه الاصلى بناءعربية وهوالمعروف الات بحرف (t) أما العرب فأخذ واحرف تائم من حوف الناء المصرية الذى هوعلى هيئة نصف دائرة بقطرها تم حذفوا منها جزأ يسيرا وأبقوا اباقى على حاله أما حرف الناء والخاء والذال والضاد والطاء والغين المعروفة بالروادف فهى من اختراع العرب وقد من ذلك

ومن تأمل في الاحرف المصرية والكنعانية واليونانية واللاطينية والافرنجية والاحرف العربية عجميع أنواعها ماعدا الروادف وجدها مطابقة لبعضها مطابقة تامة في النطق والترتيب وقدع لمناأن الجيع اشتق من القلم المصرى بدليل المشابهة الواقعة بنها كاهو مبين في الحدول فهل بعد ذلك يقال ان أبجد وهوز وحطى الخهم الواضعون الاحرف العربية فاداسانا بأنهم هم الواضعون المعربين شمة في الذي رتب أحرف باقي الاقلام على ترتيب أحرف أبجد وهوز وبذلك لا نسلم لعمربين وهو محال سما وقد اختلفت الروايات ما بين عمر أصل جميع الاقلام عمافيها فلم المصريين وهو محال سما وقد اختلفت الروايات ما بين عمر المذكور وصاحب القاموس فقال الاول ان أبجد وهوز الخكاف الروايات ما بين عمر أدد وهم من طسم وجديس والذي نعلم أن هاتين القبيلتين كانتامن قوم عاد ومساكنم أدد وهم من طسم وجديس والذي نعلم أن هاتين القبيلتين كانتامن قوم عاد ومساكنم الاحقاف فيما بين عان وحضر موت مان الاولى بلاد العرب والثانية باقصى بلاد الين عما يلى خليج عمان والله وحضر موت فان الاولى بلاد العرب والثانية باقصى بلاد الين عما يلى خليج عمان والله أعلم بحقيقة الحال

## الفصيل اكحادى عشر

(فى الرحلة العلية جهة القدرنه وماحولها)

فاذاتركا الجهة الشرقية وقطعنا النيلونحونا نحوالغرب قاصدين قرية القرنه التى هى النصف الغربي من مدينة طيبه و بين او بين قرية الاقصر خوالساعتين أوالساعة حسب أيام الفيض والتحريق فاول مانرى علم عبد القرنه الواقع فى نها يتها الشمالية بالقرب من طريق بيبان الملاك وهو من ماء سيتى الاول ابن رمسيس الاول وأبى رمسيس الثانى بناه لاحيا فذكراً بيه بعدم وته وكان بناؤه مدة بنائه معبد العرابه المدفونه وجعل وضعه غريبا مثله

وكان شيدله أبراجا كافى العابدلك نها أزيلت الآن كلية ولم يتقمن أثرها غيربعض أحجارها المطروحة هذاك وهذا المعبدية وبمن أن يكون مصطبة جعله بانه لاجتماع أفار به وذويه به فى أعيادهم ومواسمهم وكان من عادة القوم أن يجعلوا فى كل مصطبة بترا لدفن مو تاهم بها خلافا لهذا المكان لان قبر الملك فى بيان الملوك بعيدا عنه وقال بعضهم انهم فعلوا ذلك لتكون جشة الملائر مسيس الاول بعزل عن الاحياء من رعيته لعلوشرفه حما كان أومسا

ومتى دخل الانسان من الباب الوسط فى فسحة السنة أعدة وعبرالى الرواق الثالث جهة البمنرأى على أحدا لحدرصورة الملك سيتى الباني لهذا المعسد ورأسه متقنة الصنعة حدا كأعظم صورة لهاععبد العرابة والظاهرأن هدا الملك مات ولم يتمه فاءابد مرمسيس الثانى وأتم مادق به وجعله تذكارا لاسه سيتى الذى جعل ما بناه تذكارا لا يه رمسيس الاول كاذكرنا غنترك هذا المكانونقصدالفرجة على معبدالرمسيوم فنسبرعلى الخطالفاصل مابن الارض الزراعية والصحراء بحيث يكون كلمن ذراع أبى النجاو العصاصيف ومقابر الشيخ عندالة رنه عن عيننا وكان هذا المعبديدعي سابقاياسم سراى ممنون أوقبرأ وزعندياس والذى سما ماسم الرمسيوم هوشميليون الشاب الفرنساوى عندسما حته عصرو بقهذا الاسم علماعليمه الى الآن أما الباني له فهورمسيس الثاني ابن سيتي الاول السالف ذكره وهمامن ماول العائلة التاسعة عشرة بدايدل أنكترى التعه منقوشاعلى أغلب حدرانه وأصلاا افكرة في نائه هي أصل الفكرة في بناء معبد القرنة عمني أنه جعله مكانا لاجتماع أقاريه يه يعدد وته وجمل له أبرا جانقش عليه بعض مآثره وقدطاحت الايام بجعاسها وهددمت أغلبها ونقوش البرج الاولمنها قدلست توب البلى بحيث لاعكن مشاهدتها الافى ساعة مع الومة من النهار أعنى من كانت أشعة الشمس ما له على سطعه وجمعها تدل على أغرب و قائمه المربة في بلاد الشام فتراه مصورا كائه بجوار نهريدى أورونتو) وهوشاهرسلاحه يقاتل أمه الخيتاس (الهيثين) ومن تحزب معهم على قتال مصر وكانت هدده الواقعة بقرب مدينة (كدش) وترى فى الرسم أن جميع عساكره المصريه وات الفرارخوفاوجسنامن لقاء العدد قفنت هو عفرده فاحتاط به العدق وأخذعله جيع الطرق فاندفع بعربة موسط عرباتهم وقتل رؤسائهم يدهدا لماهومذ كورهناك

(المقتولونهمرؤساء أمة الحيتاس الحقيرة) حتى قنط العدق من النصر وولى مدبرا وقطع النهر المذكور وهوفى خبال طائش العقل كل ذلك و جنده بعيد عنسه متفرقون فى الاوديه لا يعلمون بشئ من هذا وتراه فى جهة أخرى قدا قتيم الهيجاء وخاص الصفوف وهجم على الجوع بمفرده والتعمم عهم فى القتال وقدا حتد بالغضب ففرق جعهم وبدد شملهم واندفع بعربته فداست خيله الاعداء بسنا بكهاوهرس العجل كثيرامنهم فصارت الارض مستورة بالقتل بعضهم مطعون بحرابه وبعضهم مرشوق بنباله وبعضهم و زب الى النهر فغرق به وتراه فى جهة أخرى جالسا على كرسيه وقد عادله ضباط جيشه الذين كانوا تخلاعنه وقت الكفاح ليهنئوه بالساحلي كرسيه وقد عادله ضباط جيشه الذين كانوا تخلاعنه وقت بعض عبارته (قد أخطأ تم جمع الى التخلى عنى وأنا بن الاعداء وحدى أساجل الفيفه مم وأطارد ألوفهم ومارأ يت أحدا منكم أشدد به أزرى أو يشركنى في أمرى ولولم يشت قدى الكان عدمكم وعدى) الى آخر ما قال

(وقدسق ذكرهذه الواقعة عندذكر أبراج معبد الاقصر) أما البرج الثانى من هذا المعبد فلم يتى منده الابعض اطلال كانه امنصوبة بالقدرة على أساس قدركع بناؤه وسحدت أركانه و وهنت جدرانه وهو باق على هدفه الحالة من أيام الجلة الفرنساوية بمصرلانه حمنه المائية الراهنة وهاهى على الاشتراكل يومسة وطه وكان يتوصل منه الى رحبة محاطة باعدة من تكزعلها صورة رمسيس المذكور متصف بأوصاف أوزيريس بمعنى أنه مات وحنط فن ذلك يعلم أن هذا المكان كان عنوا باعلى العسرة بالموت وما يؤل اليه الانسان بعد النعيم في حياته وكان أمام البرج ممايلي الشرق صنم هائل وهو وما يؤل اليه الانسان بعد النعيم في حياته وكان أمام البرج ممايلي الشرق صنم هائل وهو طوله يبلغ سبعة عشر متراون فه او ثقاله نحووا حدمليون وما تين وسبعة عشر ألفاو في المنان واثنين وسبعين كياوغراما أعنى ألفاوما تين و ثماني عشرة طونولانه وهوعلى صورة رمسيس واثنين وسبعين كياوغراما أعنى ألفاوما تين وثماني عشرة طونولانه وهوعلى صورة رمسيس المذكور لكنه تكسر ولم يتى منه الابعض أحرائه و تشوه وجهه ومتى رأى الانسان هذا المثنال الهائل اندهش ابعه وجالت جيوش الحبره في عقله و قال وهومت على على القدماء على مستحمل عند مغيرهم و أقوى عزمهم وأقدمهم على على القدماء على مستحمل عند مغيرهم و بالله بكين قطعوه من مقطعه ماسوان وأى قوة نقلته القدماء على مستحمل عند مغيرهم و بالله بكين قطعوه من مقطعه ماسوان وأى قوة نقلته

الى هدا المكان وما كان الغرض من ذلك هل أعدوه لترين هذا المعد أم الشهرة الملك بانمه أم المباهاة بقوتم ملن يأتى بعدهم أم لاطهار حسن سنعتهم في تناسب الاعضاء ثم العجب أيضا من القوة التي كسرته وألقته على وجه الارض

وفي سنة ١٨٩٦ توجهت لمشاهدته فرأيته مصنوعامن الخرالازرق ومطروحا على ظهره كانه مخرة هائلة أوكتله من الجبل فوقفت بجواره و رفعت بدى صوب كنفه فكان بنهما نخومتر عن المسلقت فوقف ووقفت على رقبته ونظرت الى الارض فرأيت بينى و بينها فيحومترين ونصف وهوسمك جسمه لاعرضه كالا يحنى ورأيت طول أذنه تقرب من متر وترى على الناحية التي كان من تكزاعليها هذا التثال كثيرامن الوقائع التاريخية منها واقعة حربية كانت مع هذا الملك وأمة الخياس أيضاوهو بوسط الاعداء وهم محدة ون به وقد نشر الرم على الارض وفيهم سائس خيل ملك الاعداء المدعو (حرابا توزا) وقائد عساكر رماتهم المدعو (ربسوتا) وقد أصابه سهم فوقع على الارض يحود بنفسه والاعداء تشتتت وقصد بعضهم نهر (أورنتو) السالفذكره وهم منهزمون فألقوا أنفسهم فيه وترى على الساطئ الا تحرمنه أحدر وسائله على ليقي الماء الذى دخل جوفه وغير ذلك ممالا يمكننا فنكسوه بععل رأسه أسفل ورحليه أعلى ليقي الماء الذى دخل جوفه وغير ذلك ممالا يمكننا حصره في هذا الختصر و بالجلة فيه كثير من الوقائع الحربية والعبادات ومعبودات طيسة والماك أمامهم يتقرب اليهم بأنواع العبادات وفيه قوام بها أعدة و تبعانها على هيئة أزهار رجال ونساء غم لوحة فلكية وفي آخرهذا الاثر رحبة بها أعدة و تبعانها على هيئة أزهار رجال ونساء غم لوحة فلكية وفي آخرهذا الاثر رحبة بها أعدة و تبعانها على هيئة أزهار دالم تفوق بلطفه اتبيان الاساطين المخدمة التي برحبة أعدة معبد الكرنك

فاذاعلناذلك بممناصوب طودى بمنون اللذين أجع على الاثار على أنهما كانا أمام برجين لاحدالمعاند ولم يبق الاتمنه ولامنه سما أثر ولاعين وأخذت أحجارها فرقت وتعولت الى جيروعيت مواضعها وصارت أرضا زراعية أما التمثالان فالسبف قائمها هوعدم صلاحية حرهما لعمل الحير لانه من الصوان المشوب بالزلط العقيق الغيرصالح الله ويستنجمن فامقمن فرهما وحلالة هيئتهما أن المعبد كان عاية في الحسن واتقان الرونق بقدرما لهدمان العظمة وطلاوة الهندام وحديها من على أمونوفيس الثالث رأمنعتب من العائلة الثامنة عشرة) ولاريب في أن تدميره حرم تاريخ مصرمن فوائد مهمة كانت توضح لنا أيام الملك بانيه المعدود من فول ماولة مصر وتزيد تاريخه ظهورا

وكلواحدمنهما حالسعلى قاعدة حجرها من نوعه بحيث مصور للرائى أنهما حجرواحد وارتفاعهما يبلغ . ٦, ٩ مترا وقالماريت باشاان هذا الارتفاع يعادل ارتفاع أعظم منزل بمدينة باريز يكون به خسط بقات مركبة فوق بعضها فاذاطر حناار تفاع قواعدهما لبلغ طول كل واحد ١٥,٦٠ مترا وقد عاصافي الارض نحو ١٩٠٠ وهما على صورة الملك المذكوروه وجالس على تخت ملكه أما التمثالان الصعدان المرتكزان على القاعدة فأحدهماصورةأمه والاخرصورة زوجته واشتهرالصنم الشمالى فى الازمان السالفة ماسم طود منون ودوت هذه الشهرة عنداليونان والرومان وقصده السائعون منكل مكان الى ما بعد استيلا و ومه على ملك مصر بنعوقرنين وسب ذلك أن هذين الصنين كانامعروفين باسم صغى أمونوفيس الثالث الى السنة السابعة والعشرين قبل المسلاد فصلت زلزلة شديدة خرمنها الجزءالاعلى من المثال الشمالي وصارمطرو حاعلى وجه الارض الاغبر منبوذا بالعراء الاقفر منزويافي زوايا النسيان لايعبأبه انسان وبينهاهوعلى هذه الحالة اذظهرت منه حادثة عيبة هرع اليهاالناس من كل مكان وهوانه صاريسمع منه عند طاوع الشمس صوتطو بل عتد فتزاجوا على سماعه وقصده الناس على اختد لاف طبقاتهم ولماسمعواطنينه وشاهدوارنينه صاركلمنهم يهرف بمالايعرف ويقول مالاتقبله العقول ماتفقوا أخبراعلى أنهذا الصوتهوأنين عنون سلمعلى أمهالسماة (أورور) أى الفير

وفى القاموس الفرنساوى أن منون هوشخص خرافى كان اليونان وتقدون صعة وجوده حقى قالوا انه ابن ستون ملك مصر وبلاداتيو بيا وأمه أورور (الفحر) فارسله أبوه المذكور لانقاذ مدينة ترواده حينما حاصرها اليونان وضيقوا عليها فتوجه لها وظهرت منه شحاعة وبسالة في حربهم حتى انه قتل أشياول بن نسطور أحدماول اليونان وفصياتهم فرع لهذا المصاب أخلاوس فارس اليونان وصنديدهم فدعاه الكفاح والتعمم عه في الحرب وقتله به فشق ذلك على أغلب المالك و نعته الناس وأ قامواله التماشل في بلادهم تذكارا لشهامته في الحرب ولما بلغ أمه أورور (الفحر) خبرم صرعه ناحت عليه وتوجهت الى حويت ركوك المشترى أبى الالهة وهى تسكب العبرات وشعرها مرسل على أكافها ولا اعتناء وترامت على قدميم وترجته أن يخابه المنتول ما عتازيه على سائر الناس فرفى حويت براها والها وأجاب طلبها ولما أحضر واجته ابنها المتون للعرق ظهرت منده الموارق للعادات

وكثيرمن المعجزات غيرأن جيع ذلك لم يطفئ الهيب حزم اعليه وصارت تندبه في كل يوم من الفحر الى طاوع الشمس وترسل عليه وصدب دموعها وشا بيب عبراتها فدموعها هي الندى الذي ينزل كل يوم على وجه الارض من الفحر الى طاوع الشمس ومن ذلك أتت الاستعارة المستعملة الات عند الافرنج في قولهم دموع الفحر (أى الندى) أما الشهرة التى حصلت له بعد قتله فقد أتت من التمث المشهور الذي نصيبه المصريون في مدينة طيبه عاصمة بلادهم بعد قتله حيث كان يسمع منه بعد طاوع الشمس صوت رنان اطبق وهو السلام الذي كان يسديه لامه التى قامت بفرائض الحداد والحزن عليه هذا ما قاله اليونان في خرافاتهم أما حقيقة هذا التمثال فهو لللك أمونو فيس الثالث اه

وفي دائرة المعارف النساوية (الانسكاويودية) ماملخصه ممنونهوان يتون ملك بلاد أيه وبيا وأمه الفعر وقتله اخلاوس أمام سورمدينة ترواده أما القنال المعروف بهذا الاسم فهوللل أمونوفيس الثالث ويوجد الات باطلال مدينة طيبة بمصر وهومن هرواحد معدنه من كب من اخلاط كثيرة ومن شأنه أنه متى حصل تغير فائى فى الجو نظهور الشمس حدث من الهواء الذى دخل فى مسامه للاصوت رنان فلذا قال القدماء ان ممنونا هو صاحب هذا القنال الذى يهدى السلام فى كل صماح الى أمه الفعر اه

والذى حل المونان على اعتقاده ذه الخرافة هوأن هذين المثالين كاناموضوعين فى أحد أخطاط مدينة طبيبة المدعون في كان المشاع على ألسنة المونان و فتعذ أن عنونا هوالذى بني هذا الخط فلم اسمع واهذا الصوت قالوا ماذكرناه ثم انتشراً من فالمه الناس من جميع الافاق وهرعوا المهمن كل مكان ليسمع واصوته العيب ويتأكدوا من سلامه على أمه وقال بروكش باشاان المونان كانوا يعتقدون ان عنونا المذ كورهو اله الليل وابن الفعروه و ماحيه ذا المثال فلما قتل في ساحة الحرب صارهذا المثال بنن عليه وينوح في كل يوم وقت طاوع الشمس أى عندانها عمدة حكه وهي الليل فقصده الناس ليسمعوا أنينه على صاحبه اه في كانواير ثون لحاله وينقشون شهادتهم على سيقانه ويضعون عليها أسماءهم صاحبه اه في كانواير ثون لحاله وينقشون شهادتهم على سيقانه ويضعون عليها أسماءهم سيقوس سواريوس الروماني وسمع أنينه وهوم طروح على الارض فظن أنه لوأ قامه سيتموس سواريوس الروماني وسمع أنينه وهوم طروح على الارض فظن أنه لوأ قامه وأجلسه على قاعدته كاكان لتغيراً بينه بخيرمنه وسلم على أمه وهو جالس على كرسيه أولى من سلامه وهوم عفر بالتراب فأجلسه وانتظر سماع صوته فلم يسمعه لانه أمسال كلية عن من سلامه وهوم عفر بالتراب فأجلسه وانتظر سماع صوته فلم يسمعه لانه أمسال كلية عن

السلام أوالنوح وسكت الى الابد لان الشرخ الذى كان يخرج منه ذلك الصوت امتلا المونة ومن تأمل الا تناسيقانه علم من بقايا الكتابة التى عليها كثرة الشهود والزائرين ورأى تواريخهم وخطوطهم مكتوبة بالدونانية أواللاطينية وأقدم شهادة عليها كتبت في زمن نيرون الطاغية فيصردولة رومه وأحدثها كانت في زمن القيصر سببة وعشرين شهادة وبلغ عدد ما عليها من الشهادات المؤرخة بحكم القيصر أدريان سببة وعشرين شهادة وذلك غيرالشهادات التى لم تؤرخ وأغلها عبارات نثرية بسيطه منها هدان (أناسابين أوغسطه زوجة القيصر أوغسطى معت من تين صوت منون كل من كانت في الساعة الاولى من النهار) الثانية (أناوية الينوس و زوجتي بو بلياسوسيس معناصوت منون من تين في من تين في الساعة واحدة و في في النهاد اه) وكانوا في معنى النهاد اه) وكانوا في بعض الاحيان يكتبون شهادتهم بالشعرولي نتعرض لها اكتفاء باذ كرناه

م ظهر لعلى الطسعة أنهذا الصوت كان بنشأ من رطو بة الليل والهواء البارد الكامنين في شعة فد عند مقابلة ما بحرارة الشمس فان الهواء تمدد بحرارتها فيخرج منه فيعدت هذه الطنة ولاشك أن الرفين الذي سمعته في أحجار معدد ندره هومن هذا القبيل وبالتأمل في الجزء الاعلى منسه يرى به بعض تصليحات بأحجار معشقة ليست من معدن حجره تدل على أنه كان سقط على الارض و تسكسر مم أعيد أنها والله أعلم

م نصول الحالمكان المعروف بدير المدينة فنرى هذاك معبد اصغيرا باه بطليموس فيلوباطور رأى محب ابيه) وأعمد خلفاؤه وهو واقع في وهدة من الارس خلف المكان المعروف الآن بقرنة مرعى ومن المحقق أن بطليموس المذكور بناه ثانيا بعد المدائم دامه لانه كان موجودا أيام أمونونيس الثيالت أما الذي أسسه فكان شخصا من الاهالي يدعى أمونونيس أيضاعلى اسم ملك عصره وكان أبوه يدعى هابو وبعد ما أعمه أرصده على معبودة الحق وسماه المحمدة في وكان من عادة أهل طبيبة انهم من أرادوا دفن مو تاهم من واجد المعبد ودخلت المحمدة في دهليزه و تلت بعض أدعية كانت على زعهم تحفف الحساب عن الروح ويرى المحمدة في دهليزه و تلت بعض أدعية كانت على زعهم تحفف الحساب عن الروح ويرى المحمد ون هذا المعبد ليشاهدوا اتقان وجهته الروح و وقد حرث عادة الافرنج الآن أنهم يقصدون هذا المعبد ليشاهدوا اتقان وجهته المحفوظة الحالات كانها بنيت بالامس وليرواشها كما لمجيب المصنوع في الحانب الجنوبي في أحد دها المره

## الدرسالتاسععشر

(فى الاحرف الا بجدية والمقاطع وبعض نصوص بربائية والخانات الملوكية)

كانت العرب في صدر الاسلام يزعون أن الخط البرمائي ألغاز لا يكن حلها لانقراض أهلها وقال غبرهم مانه طلاسم وأرصاد على مطالب وقال آخرون انه رموز على اسرار خفية ويوهم المواعون بعلم الرين حمان أنه رموز على على الذهب والفضة وتركيب العقاقبر وكنفية التكليس والتصعيد وقال غبرهم انه رموز كهنوتية أونصوص كفرية وذهب بعض الافرنج اندالتوراة والمزامر وبالجلة فقد تشعبت المشاعب واختلفت المذاهب وتفرقت الاقوال واقتدابالعرب غبرهم فكانوا يحبطون فيقولهم خبط عشواء ومنهسم من كان يدعى معرفته من نصارى الصعيد فكان اذا كافوه بترجة شي منه أمعن أولافيه نظره مخبط فيه عاجادت بهقر يحته من الافك والهتان عمايناسب حال الوقت أوماك العصر من ذلك أن أحد المزارعين بالصعيد وجدو رقة من البردى مكتوبة بهذا القلم فعرضها على رجل من النصاري كان يدعى معرفته وترجاه أن يوقف معلى مابها فتناولهامنه وبعدأن قلب نظره فيهامدة قالله اعلمأن صاحب هده ألوقة كان من ارعا وانه يوصى بعدم الكثرة من زراعة الكان والخشعلى الكثرة من زراعة الشعير حبث يقول فها (بازارع الكان يكفيك فدان وبازارع الشعيرازرع كثيران فصدقه هذا الجاهل وفرح بمسمع وظنأنهامن الحكمة التيهي ضالة المؤمن وغيرذلك كشرهمالم نتعرض لذكره هنا ويوجدالا تعصر وغيرها جاعة يزعون أنهذا القلم لم يزل مجهولا وبالهمغلوقا وانجيع ماألف علا الا ماروكل ما استنبطوه منه تاريخا كان أوغيره ليس الاأ كاذب حكوها وترهات ماكوها وانهاليست من الحقيقة في شئ مهماأةت لهم الادلة على صحة ذلك القلم وذكرمار يبت باشافى أحدمؤلفاته ماملخصمه لمنزل نرى كل يوم جاعة من الافريج يزعون بقلبهم السليم انهذا القلم ليس الاألغازا عرضهاأ صحابها على من يأتى بعدهم لتكونسبا فى اعجازهم عن حله اليظهر فضلهم وما قالواذلك الاليقلد واقدماء اليونان والرومان أصحاب الاقلام المعدودين فحلمة ميادين الانشاء فاندبودورا اصقلى ذكرأن البدالهني المسوطة الاصابع تدل في كابة المصرين على الطلب والاحتياج أما اليد اليسرى المطبوقة فتدل

على الحفظ والاعتناء والوقاية وقال بلوتاركه كانت صورة السمك عندهم تدل على البغض والحقد وانهم رسموافى حائط هكل صاالج والمرصدعلى آلهة الحكة صورة طفل وشيخ فان وعقاب وسمكة وفرس المحروجيع ذلك أشكال رمزية وترجتها يامن بأتى الى الدنيا ويامنهوعلى وشك الخروجمنها الله يبغض الوقاحة لانصورة الطفل عندهم علامة على ابتداءالوجود وصورةالشيخ علامة على الفناء وصورة الرخأ والعقاب معناهاالله وصورة السهك معناهاالكراهة لآنه يسكن المعر وفرس المعر معناها الوقاحة وقال غيره كان العقاب أوالرخ يدل على الطسعة لانه أنى بلاذكر وكات المحلة رمن اعلى الملك أوالسلطان لانههوالشغال المتفقدأ حوال الرعية فهو يسوسهم بالحلاوة أو بالشوكة أى تارة بلطفه وتارة بعنفه وعلى كلفاذاملناالى قول باوتاركه وسلناله فماادعا لانسلمه فى أنه كانألغازا وإنالا فحرى معهؤلاء القوم فى ميادين هذه السفسطة مهدما أنبتوا ومهما زعوا لانهانكشف لنا والجدلله الغطاءعن الحقيقة وحصص لناالحق كالشمس في رابعة النهار ولاينكره الاكلمكابر أوجأهل ومن ذا الذى متصور أو يحول بخلده أن الالغاز تبكون فاعدة لكابة مملكة بأسرهاقو بةالشوكة مدة خسة آلاف سنة كاأنه لاي-حس بخاطرى أنهؤ لاء الافاصل كانوا يجهلون أن القلم البربائي يتركب من أحرف أجدية وان المالصورالتي ذكروها هي مقاطع صوتية أوصوراشارية لاصور رمزية غيرأنهم قصدوا تخليدهذا الخريج ليروى عنهم ضمن واريخهم اه

ومازالتهذهالروايات وأشباهها تناقلهاالخلف عن السلف من الافرنج و سلقونم اقضية مسلة الى أن ظهر مبليون الشاب فأماط القناع وأبان الخفاء وانفك المشكل وقال الباشا المشاراليم ليسبهذا القلم اشكال ولا الغاز ولا رمور لانه كافى الخطوط يقرأ و يكتب و يلفظه وان همذه الصور هي أحرف هما عية أومقطعية ولاأدرى ماالداى للحكم عليها بأنها ألغاز حيث كانوا يجهاون حقيقتها ومتى عرف الانسان أن صورة النسر هي الفتحة وصورة قدم الانسان بسافه هي حرف الباء وصورة البومة هي حرف المعمولة أما اللغة فهي أصل وذراع الانسان الممدود هو حرف العن الح أمكنه أن يقرأ ه بكل سهولة أما اللغة فهي أصل اللغة القبطمة المعروفة الانسان المتداولة في كتب القبطمكة و بقبق عيرقلها الاصلى اهوأظن أن الذي أخراسة كشافه الى زمن شهيليون الشباب هوأنه كان من عادة المصريين

أن يكثروا في كتابتهم من استعمال صورالمقاطع الصوتية فاشتبه الامر على من شمر لا كتشافه ساعدالدنفارعزمه وفترتهمته لماوقع في حيص سص فتنصلمنه ولم ينلخفي حنين فائلامالى ومأألغزيه كهنة مصرلاخفاءأسرارعاومهم وديانتهم صيانة لهاعن سفلة قومهم وصنابهاعلى من يأتى بعدهم لكي لا يكون عليهم مغمز ولامطعن ولاانكارعلى مااقترفوه فدينهم أودنياهم أوغيردلك مع أنهمن المديهي أنهذا القلما كتبوه الاليقرأه غيرهم وأنمن عرف شيأ هان عليه فكمعضلاته وقدرأ بتدهض الافرنج يقرأه كايقرأ أحدنا فى الكتب العربة بلا يوقف أو تلعثم ورأيت من بترجه بمجرد نظره اليه ولم يقرأ منه حرفا واحدا كالوكان مكنو بابتلك اللغة التي كان يترجمها وبعضهم يعرف عراككابة وفي أى زمن كانت وفي دة أى ملا وماذلك الالشدة تضلعهم من معرفتها وكثرة اشتغالهم بهاحتى صارف حكم لغتهم الاصلمة وألفوالها القواميس ووضعوالها الاجروميات وضبطوا قواعدها وسنواتر كمها فصارت كاقى اللغات القدعة أى اللاطمنية والبونانية القدعة وهاهى كنبها تطبع الان وتماع فى بلادأوربا بأبخس الاعان وهاهى جهورية فرانساترسل الى مصرحينا بعد حين طلبة من شمانه الستعاوها وتنفق عليهم ما يحتاجونه حتى مصاريف سياحتهم بالصعيد وقد نبغ منهم علماء أفاضل كانبغ من باقى عمالك أورو باكبلاد الانكليز وألمانها والنساوغيرهم حقصارت شائعة بين علماءالا ثار بعدأن كان يشارلن يعرفها بأطراف السنان وتعقدله اللناصر وتعنى له الرؤس عندسماع اسمه وهاهوعددهم كلوم يزيد ومن ذا الذي كان عربفكره أن اسم بطلموس وكايو باطره يكون مفتاحالتواريخ وعافع قدعة ويزيل خرافات وأوهام كانت ضاربة أطنابها مدة أان وجسمائة سنة على عقول الناس قاطبة وسنبالشهرة الملوك المصرية الذين كانوا مجهولين الى زمن شمبليون المذكور أعنى الى سنة ١٨٢٦

وكدفية كتشافه هوان المسيو بوسارو الضابط الطو بحى الفرنساوى كان يحفر خند فا بالقرب من تغرر شيد سنة ١٧٩٧ ليتعصن به من عدق مع بعض عسا كرا لجلة الفرنساوية فوجد به جرامو جودا الات ببلاد الانكليز مكتوبا شلاته أقلام وهي القلم البربائي والديموطيق أى القلم المختصر الدارج المصرى والدوناني ونصم اواحد وهو حكم أصدرته كهنة منفيس في حفلة عامة ضمنته تعظيم بطليموس استعانوس (أى الماحد) وكان القلم

البربائي لذلك العهدمسة ورابا لجاب ومختوماعليه بخاتم القدرة فاول جاعة عن يعرف المونانية فالمعماه اكنهما نقلبوا بلاغرة بعدالعناء والتعب معأن بعضهم طمحول ماه وكادأن يجتلى محياه مجاء شميليون الفرنساوى وأخذيم النظرفية ويقدح زندفكره فلاحله أناسم بطاموس وكايو باطره المكتو بين بالمونانية فى خانة ماوكية موجودان أيضا بالبريائية والدعوطيقية فعلمأن نصالئلاته أقلام واحد وأخذيقارن أول حرف من اسم الملات المكتوب بالدونانية من المكتوب بالبرياعية والنانى بالثانى والثالث بالثالث وهكذا حتى عرف جميع أحرف الملك والملكة مُأخذيقارن بين الاحرف وبعضها حتى تثبت من معرفتها جيدا تمصاريراجع المونانية مرة والبربائية أخرى فكان يستدل بالمعاوم على المجهول ونعهدذا النعو فأصاب المرمى ولمعضعليه ذمن كبير حتى كملت له الاحوف الهيعائية المصرية فقال في نفسه مافائدة الكابة ان لم أعرف اللغة نفسها ولذا انكب على المطالعة والتفرس في الاشكال والاشارات ومدلولاتها فكان تارة يصيب وتارة يخطئ الىأن صارعنده المام عاتسرمنها وطالع اللغة القبطمة وقارن الاسماء بعضها الى أن انفتح له مغلق الباب فكتب كراسة أودعها الاحرف الابجدية وبعض الصور المقطعية وعرضهاعلى علماءأوربا فأكبروه وكانواما بين مصدق ومكذب ومازالهو يبذل الجهد ويطالع أسماء الملولة الخفيفة التى على آثار الصعيد ويقيدكل شاردة وكان له فى كل يوم فائدة جديدة فانتقل الى ترجة الجل وغاص بعقله فى تركيب اللغة وكلما كانت تزدادمهارفه فيهاكلاكانت تزدادأ خصامه فقدعليه العلاء بأوربا بمن كان يزعم معرفة اللغة القبطية حتى ان بعضهم ماسمعت نفسه أن ينظر فهاكتبه والذى نظر فيه شمر لتكذيبه ساعد جده ويق الامرعلى ذلك الى أن مات سنة ١٨٣٠ مسيحيه فأكثروا فيهمن الوقيعة ولميشف الموت غليل صدورهم منه وكان ألف أجرومية ومختصر تاريخ مصر ورتب الاحرف الابجدية والصور المقطعية والاشارية فقام من بعده جماعة من العلماء في ممالك مختلفة وبذلوا مافى وسعهم للوقوف على حقيقة ماألفه تمأخذوا يتممون مشروعه وأنوا مصروجالوافى البراى ونقلاا وترجوا وفتشوا ونقبوا وصممطوا وقيدوا ودونوا وبوبوا ورتبوا وصنفوا وألفوا ورسموا فلاحت الهمشمس المعارف واجتنوا باكورة أتمارتعهم فرسمواخر يطةمصر بأسمائه االقدعة ثمقام غيرهم من بعدهم وألفوا المؤلفات الضخمة

بعدمار سوا أسما الملوك فتألفت الجعيات فى أغلب ممالك أوربا ودرت عليها الارزاق والاموال وهاهى رسلهم فى كل سنة تراوحنا وتغادينا حتى ماؤا دار تعفهم وداركتبهم على على عليه من مصر و بما استخرجوه واستنبطوه من البراى وغيرها

أما الاحرف الابجدية فقد سبقت في الجدول ولم بسقط منها غير حرف الضهة الذي على شكل فرخ الدجاج لكذك تراه مكتو بافي شكل به وداملات فراجعه في صحيفة (٠٠٦) أما المقاطع التي نوهنا بذكرها وتعرف بالعلامات المقطعية فهي أشكال مأخوذة من صور الاشياء المشاهدة والطيور والحيوا بات وأعضاء الانسان

الكننانة ول بالاختصارهنا انها تتركب من حوفين أوأ كثر أو تكون عبارة عن حوف واحد مثل أم قم نفر خير س سا نن الخ وربما نطق جله منها بنطق واحد كقطع قا مثلا فانه يؤدى امابصورة تور وامابصورة رجل رافع ذراعيه واماندراعين مرفوءين وتارة يكون للصورة الواحدة جلة مقاطع صوتية متغمايرة كصورة المحراث مشدلا فانها تنطق من ومعناها المحراث وتارة تنطق ما أو م وبالتعود يعرف الانسان جيع ذلك ولاجل السهولة لفهم المعنى اتخدوا صورا أخرى تسمى بالصور الشحصية أوالعينمة أوالنفسمة كتبوها خلف الاسماء أوالافعال اتوضعها وتريل الالتباس عنها وبذلك حصلت سهولة في معرفة اللغشة المذكورة وكمفية ذلك أنهم اذا أرادوا أن يكتبوا اسمالما (مو) كتبوا مما غضمة بعددها والاكتبواصورة مقطعيمة تؤدى هدا النطق بعينه ممأسعوها بالصورة العينية وهي صورة نفس الماء كبلايلتس المعنى على القارئ بمسمى آخر يكون مشتركافي هذا اللفظ والاكتبوا صورة الما وحده فكلمن رآه نطق به مو والاكتبوا ميما غرضمة وأسعوهم مابصورة الماء فهذه أربع طرق كانت مستعلة عندهم لتأدية النطق والمعنى معا وهي اما كتابة الاحرف الهجائية وحدها وإما ، قطع يقوم مقامها في النطق متبوعا بصورة الماء واما الاحرف الهجائية متبوعة بصورة الماء واماصورة الماء فقط وجيعها ينطق مو فضلاعن قرائن الاحوال الدالة على المعنى

فعلى ذلك تنقسم الصورالى قسمين أحدهما ينطق والآخر لاينطق فصورة الماء بعد الاحرف الهجائية أوالقطعية لاتنطق وتسمى حينئذ صورة نفسية أى نفس الماء

أمااذا كتستوحدهانطقت مو وصارت مقطعامعنويا وقس على ذلك أغلب الصور النفسية أوالعينية وعلى ذلك كانواير مون صورة سبع دلالة على هذا الحيوان بعد كابة اسمه امابالاحرف أو بالمقاطع وصورة الجبل دلالة عليه وصورة المدينة دلالة عليه بعد كلية اسمها وكاها صورنفسية أوعينية وهكذا وشذعن ذلك بعض صور كالعقاب أوالرخ فان معناه الام والبطة أوالاوزة ومعناها الابن والنحلة ومغناها ملك الوجه المحرى وهذه الاشارات قليلة العدد جدا وتسمى صورمعنوية وهناك صوراً خرى لا تنطق أصلا بل فائدتم اتعين المعنى المعنى المعنى المائم كانواير ممون صورة جلد بذب الدلالة على الفسكر على جديع الحيوانات من ذوات الاربع وصورة رجل وضعيده على فه الدلالة على الفسكر والتأمل أوالكلام أوالعشق أوشى آخر مما يتعلق بحركة النفس وقواها ومنها صورة والتأمل أوالكلام أوالعشق أوشى آخر مما يتعلق بحركة النفس وقواها ومنها صورة ورافع يده على فه والكاب ورافع يده المدالالة على أسماء الاعلام فصورة الجلد والرجل الواضع يده على فه والكاب والرجل الحاف تسمى بالصور الاشارية أى التي تشيرالى الغرض المطاوب

والنتيجة انهدا القامعارة عن أحرف أبجدية وصور وهي أربعة أقسام قسمان ينطقان وهما المنطعية والمعنوية وقسمان لاينطقان وهما العينية كصورة الماء بعد كابة اسمه والاشارية وقدعرفت الجيع بدأن الانسان اذا نظر لهذه الاشكال والصور يجدها من أول وهله كائم اعقدة بصعب أو يعسر حلها لكن بابعان النظر وتكراره وبمساعدة العلامات الاشارية والمعنوية والعينية أوالنفسية يجدها سهلة ويهون عليه فك معماها شيأفشيا سمامن كان يعرف الصور المقطعية معرفة حيدة وله دراية باللغة القبطية التي هي فرعها ومتى وصل الانسان الى هذه الدرجة جزم يقينه انها اليست بطلسم ولاسم كان هم الكثيرة في الناس

المعوظة الذهب والجاسوس في هذه الحالة كانوا يرسمون العين الباصرة بعد الاسم المائة والينبوع والذهب والجاسوس في هذه الحالة كانوا يرسمون العين الباصرة بعد الاسم اذا أراد واهذا المعنى والافصورة الماء اذا كان ذلك هو مرادهم والافالذهب أوالجاسوس اذا أراد واواحد امنهما وهال عبارة صغيرة مركبة من جلتين بهما أحرف أبجدية ومقاطع صوتية وصورا فسية وصورا شارية نقلناها من كاب المعلم مسبرو وهي من قصيدة

طويلة مقولة عن اسان معبود طسة أمون رع يخاطب بهاطوطوميس الثالث أحدملاك العائلة الثامنة عشرة وجدت مكتوبة على جرجرا نبتى أسودجهة الكرنك ونقلال المتحف المصرى وقدحذفناصدرها وأتدنا بالمنظومهنها وأوله

الاول مقطع صوتى وهوعبارة عن سكين بقدمين ينطق أى وهي دلالة على الحركة والثاني والثالث حرفان أبجديان والرابع صورة المعبود آمون رع وهوعب ارةعن المدكام وحدم الواقع فاعلا وينطق أ فيكون نطق الجيع (أى أنا) والاول والثاني معناهما الذهاب والنونعلامة الماضي والاخبرعلامة مقطعية ونفسية معا والمعنى ذهبت

الاول مثلث متساوى الساقين داخله هرمة وهومقطع صوتى ينطق (دو) ومعناه الاعطاء مضافا الى المتكلم المفرد وهو المعبود وتقدم نطقه والمعنى أعطى أنا

جيع هذه الاحرف أبجدية ماعدا الخامس فانهعلامة اشارية م الما الما الضرب والاينطق بها وتدل على القوة والقهر والغلبة لانهاصورة ذراع انسان قابض على قضاب أوسوط ونطق الجدع تاتاك والكاف ضمرا لفرد الخاطب ومعناها تضرب أنت

كل واحدمن هده الطبور الصغيرة ، قطع صوتى ينطق (أور) وتكررت لاحل الجع وعلامته الضمة فتكون (أورو) ومعناها أكابر أوعظماء وهممفعول الضرب

الاول صورة مقطعية صوتية تنطق (نسا) والثانية الفتعة مم الهاء كاعلت مصورة نفسية لاتنطق لانهاصورة الجبل فيعلمهن ذلك انافظة تساه علم على بلاد بهاجبال وهي سواحل أرض كنعان مضافة الى الاكابر

والى هناصارت الجلة الاولى تامة لانها تركيت من فعل وفاعل ومفعول ومضاف اليه فتكون الترجة أناأ ستأمنعت أوأعطيك تصرب أكارتساهي

10 151

B.

1 1010

القوة وتقدمت ثم المعبود الفاعل وتقدم أيضا أما صورة القوة وتقدمت ثم المعبود الفاعل وتقدم أيضا أما صورة الصليب فللوزن فقط ونطق الجيع سشا ومعناه أنا أرجى لان بهاء لامة القوة

السين والماء أبجديان وهما ضمير جع الغائبين يعود على الكبراء أى أرميهم أنا

وأتى به لعدم الالتراس في المعنى ومعناه تحت أوأسفل

مقطوعان من فذيهما وينطقان (رت) ومعناه رجلان والكاف فهمرالمخاطب وتقدمت والمعنى رجلال

الاول فرع شجرة وهومقطع صوتى بنطق خت وزيد عليه خاء وتاء لعدم الالتباس في المعنى ثمقدمان في حركة المشى للدلالة على الحركة ومعنى ختءقب أوبعد وتأتى عمنى مع

كلواحدة من هؤلاء الدلاثة علامة مقطعية تنطق (ست) أى جبل وتكررت لاجل الجع وعلامته الضمة فتكون (ستو) أى جبال أوأرض جبلية

سهب السين والنون أبجديان وهما ضمير الغائبين يعود على الاكابر أى مسسم اللهم والثلاثة خطوط بعده ماعلامة على الجع ولا تنطق

والى هذا تمت الجله النائية بجميع أجزائها والمعنى أرميم م أى الكراء تعت قدميك عقب بلادهم أى عقب بلادهم ألح بلادهم الجبلية تعت قدميك أو أرميم ممع بلادهم الجبلية تعت قدميك أو أرميم مع بلادهم الجبلية تعت قدميك يا طوطوميس و باضافة الجله الثانية الى الاولى تكون العبارة أنا أتبت لامنعك تضرب أكابر أو رؤساء بلادتساهى وأرميم مع بلادهم تعت قدميك

أماالنطق بهافهو أى أن أدو أتناك أورو تساهى سشاست خر رتك خت ستوسن وبالتأمل في هذه العبارة نجد أن صورة كلمن الارجل والمعبود والقوة والجبال ساعدت على فهم المعنى وعينت المرادمنها وبها استقام الكلام وتمت الفائدة وهاهى ترجة القصيدة بعد حذف صدرها

ا أتدت ومنعتك تضرب أكابر بلاد تساهى (سواحل كذمان) ورميم محت قدميك مع بلادهم وأريم مجنابك كسيد الانوار تضيء على رؤسهم منلي

م أتست ومنحمة كتضرب سكان آسيافاً سرت امراء قبائل الروتنو (تقدم ذكر موضعهم) وأريتهم جنابك وأنت متمنطق شاكى السلاح تقاتلهم على عربتك

م أندت ومنعمات تضرب بلادالشرق حتى وصلت الحمدن الارض المقدسة (بيت المقدس) وأريتم مجنا بك مثل كوكب سشت (اعدد الثريا) اذيقذف النارويجود بالنسدى

ع أندتوم المنان المعرب بلاد المغرب حتى صارحيع بلادكيفا وأسى في وجلمنك وأريتهم جنابك في صورة نورشاب شديد من بن بالقرون لا ينبت أمامه أحد

وأريتهم جنابك مثل مشاحمهول ساد على البحار لايدنومنه أحد

م أنت ومنعة ل تضرب سكان الجزائر فصار جميع أهل المعارفي فزع من صوت حربك وأريته مجنبا بك كنت قه وقف على ظهر فريسته

٧ أتستوم نعل تضرب قبائل التاهنو فاستوليت على حديم جزائرهم وأربتهم وأربتهم جنابك كأسد ضار مهيب رابض على رمم موتاهم بوسط أوديتهم

٨ أتنت ومنعتك تضرب أقاليم المياه حقى صارجيع من حول البحر الاعظم مكنوفا بين يديك وأريتهم حنابك مثل مال الطيراد يحوم و ينقض فيأخذ ما يشتهى

وهناكسربالخر) حتى الأمة الهروشا (بلاد البشارية) صارت طوع عيدك وأريتهم جنابك مثل ابن آوى في الجنوب الخفيف البسرالذي يقطع المالك ولايشعر به أحد

، أتستومنعة ل تضرب أمم بلاد أنو (بلاد النوبه) فصارت أمة الرمم في قبضة لل وأربتهم جنابك في صورة أخوين لك وذراعاهما يحيطان بك اه

وهذه القصيدة النفيسة المعنى ضرب من الاشعار العربية التى كانت مستعملة عندالعرب منهاقول المهلهل يردعلى الحارث بن عباد وكان المهلهل قتل ابنه بجيرا فقال

قسربا من بط المشهر من المعتناق الكاة والابطال قسربا من بط المشهر من الاعتناق الكاة والابطال قسربا من بط المشهر من الماشهر ال

وهى طويلة والمشهراسم فرسه

ولا يحقى مافى هذه القصديدة الصرية من الفوائد التاريخية التى افتخرت الايام عملها والعرى كم يكون الاسف على ضماع أممالها أو تحويل أجارها الى جير أو يعها للاجانب أوتكسيرها و بناء المنازل بأجارها

أماانخانات الملوكية المعروفة عند علماء الا أدرباسم الخواطيش جعع خرطوش فهى على شكل قطع باقص تقريبا في قاعدة وهي كثيرة الوجود على المعابد والا جاد والجعل أوالجعران وهذه الخانات قاصرة على كابة أسماء الملوك والملكات فنارة تكون من دوجة وتارة مفردة فاذا كانت من دوجة كتبوا في الاولى لقسه وفوقه نحلة وحنة وتنطق سوت سخت ومعناهما ملك الصعيد والجيرة وكنبوا في الثانية اسمه وفوقها اوزة وصورة الشمس وينطقان سارع أى ابن الشمس ورعاكنبوا فوق اللقب شيأ من العناوين الملوكية نحوسلطان البرين أوصاحب الارضين أوصاحب التاجين المتوح بناج المقاب والمقبان وغيرذاك وعادة يكونان فائن بحوار بعضهما على قاعدتهما بناج المقاب والشعبان وغيرذاك وعادة يكونان فائن بحوار بعضهما على قاعدتهما الذي هي به و بضماعها تصبرا خادثة جهولة الفاعل والناريخ معاان لم يكن هناك قرائن أحوال أخرى تدل عليها ولهسذه الخانات فائدة أخرى وهي انه بحرد نظر الانسسان اليها ومعرفة صاحبها يتذكر من أول لحمة تاريخ صاحبها وحالة مصرف أيامه وماحصل بهامن خير أوشر و بذلك يكون دائم اسمست عضراعلى تاريخها القسد يمافظ اله وهالذ صورة العناوين الملوكية أو محوارها

(صورة العناوين الملوكية الكثيرة الاستعمال على الاتناروالورق البردى)

سخت ملك المعدرة سوش ملك الصعيد وتكتب على العنوان الملوكي

س رع ابنالشمس وتكنب على الاسم الملوكي

00

موت نب صاحب العقاب بفتح العين عرع نب صاحب الثعبان



نب تاوى صاحب الارضين وهما الصعدو العمرة

نوتر الاله

نفر الطيب

(جدول المقاطع الصوتية الداخلة في أسماء الملاك الاتى بانهم)

| دد 🍸   | رسيع من  |
|--------|----------|
| أن 🎅   | زغر ا    |
| ح ج    | ن رع     |
| ν÷ (β) | ري<br>ا  |
| ن حت   | ا وا     |
| ê G    | الم أوسر |

# (تابع جدول المقاطع الصوتية الداخلة في أسماء اللوك الاتي بيانهم)

| والمناف المساور والمساورة |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| أمون المعبود                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أحع                    |              |
| فتاح المعبود                                                                                                        | The state of the s | تحوتي أوبوت إله العلوم |              |
|                                                                                                                     | A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | هس                     | λħ           |
| حوتب                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | هورالعبودهوروس         | BE           |
| ·                                                                                                                   | ~~ <u>~</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |              |
| <del>-</del> حق<br>،                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>ر</b>               |              |
| أن اسم مدينة الطريه                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lc                     |              |
| l" d                                                                                                                | H H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من                     |              |
| ا نوتر                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>سو</b> .            | 4            |
| ا هم آست                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | معنت الهمالعدل         |              |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ست معبود               | W            |
|                                                                                                                     | i i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | l                      |              |
| نيت أو نت معبودة                                                                                                    | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سوڙب                   | January Mary |
| ح وح                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رع الشمس               | St.          |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |              |

# (تابع جدول المقاطع الصوتية الداخلة في أسماء الملوك الآتي سامم)

| سن        | if S     |
|-----------|----------|
| زنا دا    | المرام ا |
| 9- 7      | عن ا     |
| سب<br>*   | أحسا شخت |
| مرابر نوب | ک روت    |
| L 25      | ب الله   |
| · Um      |          |
| حم حم     | چکی فوع  |

## (ملحوظات)

- ١ تستدئ الخانات الماوكية أوالجراطيش من المسار الى المين
- م الخانات القريبة من بعضها تدل على اسم الملك ولقبه أوألقابه
- م الارقام الموضوعة فوق الخانات يدل الاول منها على ترتيب اسم المال والثانى على ترتيب العائلات نحو رمسيس ١-٩١ أى رمسيس الثانى من العائلة الناسعة عشرة
- ع قال حضرة المسديك كال ان رمسيس الحادى عشر هو رمسيس الشاني وعلى ذلك يكون عدد الرمامسة أحد عشر هذا ماظهر من الاكتشافات الحديدة

# جدول أسماء الفراعنة والبطالسة وغيرهم عن حكم مصرالكثيرى الوجود

ع ع ع ا منقورع أو خفرع خفو ع ، منسا أتسسا ددكارع مقارينوس أو كفرن أو خبو بس سنفرو أو مندس







# (تابع) جدول أسماء الفراعنة والبطالسة وغيرهم عن حكم مصر

ستشلاقی آبایی آو سلاندس ۱۳ ۱۳–۱۲ عالقـه عالقه سان-وتب أمنعمت أمنعمت





المحورب المحو

# (تابع) جدول أسماء الفراعنة والبطالسة وغيرهم من حكم مصر







# (تابع) جدول أسماء الفراعنة والبطالسة وغيرهم عن حكم مصر

r • - £

7.-0

7 .-- 7

٧-٠٠

رمسيس

رمسدس

رمسيس

رمسدس



۸۰۰۸ روسندس ۹-۰-۹ رمسس 7 · - 1 ·

1-17 رئىسىس



شدشونق ۲۲ أوسرقون ۲۲

ع-۲۳ شیشونق شیشونق ۲۲ سوکونرنف (بوخوریس) أوسرقون ۲۵ شبکا (سماکون) تکلوت(تجلات)

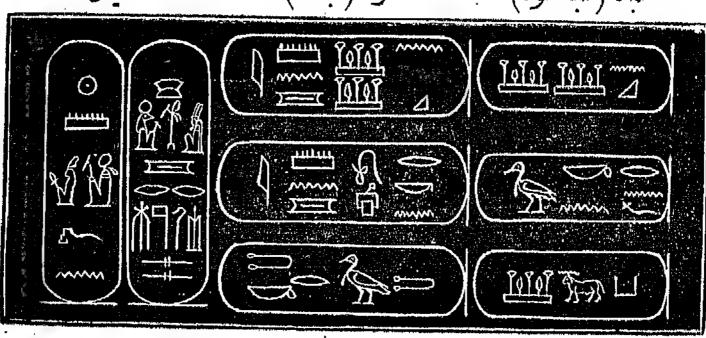

# (تابع) جدول أسماء الفراعنة والبطالسة وغيرهم عنحكم مصر

٢٥ مهرقا الملكة أميشير يتس

۲-۲۳ بسامیطیق بعنخی أو پیانکی بسامیطیق ایخاء بسامیطیق بعنخی أو پیانکی



خشریش ۲۷ تاریوس کماتت أحمس واحارع أوأكررسيس دريوس أو دريوس" أو كمبير أو أمازيس أو ارياس



46 44-1 77 شولمانوس بلبوس الكسندرس نخت مف أمن روت أو بطلبوس أربدا أو اسكندرالاكبر أو نقطأ نبو أو أم تبوس



# (تابع) حدول أسماء الفراعنة والبطالسة وغيرهم بمن حكممصر

۲-۳۳ پنولمايوس فيلادلفوس ۳۳ الملكه أرسسنوه



ينولمايوس أواپيفانوس بترلمايوس أوفيلوباطور المأكد بربيقه بتولمايوس



٥-٣٣ ما ١٠٠٠ ٣٣٠٥ على وباطره بتولمانوس أو نسوطير مستملكات ٩٣٠٩ عموية قبصير أو لطروس، ما مركله و ياطره بتولمانوس أو فسكون

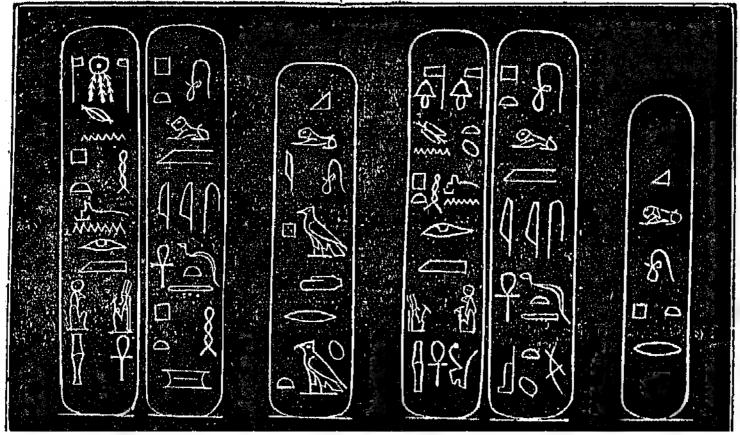

# (تابع) جدول أسماء الفراعنة والبطالسة وغيرهم من حكم مصر

٣٣-٦ سليو باطره وا بنها قيصرون المرز وق لهامن بوليوس قيصر واسمها بصدفه أنها وصديه عليده سليو باطره وا بنها الوضية عليه الوضية عليه

عم أوتكراتورقيص وهولقب لكل الأميراطرة طماريوس أوغسطس



۳٤ ٣٤ عام عام هاوس ٢٤ ع عام عام سيان وسيازيان نيروا كلوديوس كاليجولا أنطوييوس آدريان



# الفصل اكحادى عشر

## (الرحلة العلية في معبد رمسيس الثالث)

منتقل الحدية أبو أوهبو وهى التى يراها الرائرون على المعدمتى وصاد الحالما الشاطئ الغربى من النيل فتظهر الهم جهة الحنوب كائم الله السودية قطع من المانى المهدومة التى تكاست من الحريق وصارت صفراء ذهبية اللون وجدع ذلك عمارة عن أطلال المدينة القبطية التى كانت بنيت حول معمد رمسيس الثالث عندسة وطدين الحاهلية بمصر وهى مشم ورة با المرها المجيسة وأهم ما بها معمد ان أحدهما يعرف اسم طوطوم يسوت عان أساطينه أله الشكل الازهار وكلها فاعة فى الرحية الاولى منه ويظهر من حالة نقشه وانحطاط درجة خطه أن مدخله وأبراجه الناقصة بنيت فى زمن الرومان فضلاعن أشا نرى فى رحيته السم طيطوس قيصر وأدريانوس قيصر وانطونيوس قيصر أمبراطرة رومة أما احدى جهتى الباب الذى يوسيط هذين البرجين فيننت فى زمن بطلم وس لاطيروس أما احدى جهتى الناف فى زمن بطلم وسيط هذين البرجين فيننت فى زمن بطلم وسي لاطيروس أى الزامر)

منرى بعدد المستوالعشرين ما المان اقطنه والنانى (آخرمن حكم من الفراعدة ومن العائلة الخالمة المائلة الفراعدة وهومن العائلة الثلاثين) وليسهم ما المانيين له وانما وضعاسمهم اطلما بلاحق على ما ماه عيرهما من الماول وترى بطلم وسلاطيروس (الارقط) اختلس اسم نقطنبو الذى كان اختلس اسم طهراقه و شبه لذفسه

ومتى جاوزالانسان هذا المكان صارفى المعبد الاصلى وعليه اسم طوطوميس الاول أما اسم طوطوميس الثالث فشائع على أغلب حدرانه ومن ذلا تعلم أندا شتمل على جلة أسماء لجدله ماول تعاقبوا على تخت الديار المصرية فى أزمان مختلفة حتى الله ترى عليه المطلموس فسكون (أى البطين وهو الثامن من ماول البطالسة) و بذلك صاراً مرهدا المعبد غريبا لان عوامل الانحت لاس كانت تتعاذبه فى كل حين ورعائى له ذلا من التصليحات أوالترميمات التي اعترته مدة هو لا الملول فى تلائ الازمان الطويلة أما الغرض من منائه فعهول الى الات

من تعقل الى معدد رمسيس الثالث وهو أحد المبانى الفرعونية العيبة التى سمعتبها مصرمدة عنفوان شبابها وقد اشترصيته وطارت سمعته لضخامة مبناه وهيئة مجموع أماكنه وأهمية ما بهمن التواريخ المصرية وأساوب كابته و زينة نقوشه و تنوع لوحانه بحيث ان الزائرين لا يخرجون منه الاوهم في دهشة مماراً وه بهمن لطفه وغرابته وهوقسمان يفصله ما حوش كبير

القسم الاول و بعسرف عند علماء الا مار باسم سراى رمسيس الثالث وهوما يقابل الزائرين عند دخولهم من الباب و يظهر من حاله أنه كان مسكاما و كا وهوعبارة عن برجين مربعين و جدرهما الاو بعة ما أله على بعضها بالهندام نحوالمركزالعام وشبا يكهما محاطة من الخارج بزينة خاصة غريبة سيما الجهة الشمالية أما تفاصيل هذه السراى في بدرة بامعان النظر وفي الدور الا على رفارف تحملها أسارى من الجرم بطوحون أى مطروحون على بطوخ مكانت معدة التثبيت أطراف القال الذى كانوا بنشرونه ليستر مجاز الملاحل و يق وجهة الماب الشرقية من الشمس وفي بعض الاروقة الداخلة رسم خاص وهوصورة رمسيس الثالث جالس في منزله بن عائلت و واحدة من بناته تقدم الا نقة من الازهار وكانه بلعب الضامة مع الثانية و يأخذ فا حكهة من النائشة و هو يلاطفها و يشكرها على ذلك ومن نظر الى ماهناك من الرسم أيقن أن هذا الملاكات على الماليات واريخ و يقدمهم الى معبوداته والعب كل العب من المصور الذى أعطى لوحة كل أسسيرهيئة و يقدمهم الى معبوداته والعب كل العب من المصور الذى أعطى لوحة كل أسسيرهيئة و يقدمهم الى معبوداته والعب كل العب من المصور الذى أعطى لوحة كل أسسيرهيئة المناوية من المدخل وجعل أسارى المنوب أى بلاداتيو بيا وليبيا على الجهة المنوبة من المدخل وجعل أسارى المنوبة المناه على المناه ويداه موثوقة ان من خلفه وأسارى المناوبة مناه ويداه موثوقة ان من خلفه وأسارى المناه على المناه على المناه ويداه موثوقة ان من خلفه وأسارى المناو بيناه ويداه موثوقة ان من خلفه وأسارى المناوب هم

ر رئيس بلاد كوش الحقيرة) مرسوم في هيئة العبد مع أن هيئة هذه الامة تقرب من هيئة المصرين ولا يعلم السب الذي أوجب هذا التغيير في أصل خلقته

م هدمالحائط

٣ هدم بالمائط أيضا ويظهرمن بقايا الرسم أن الاسارى كانوامن بلادكوش أيضا

- ع (رئيس بلادليبو) وله لحية دقيقة من أسفلها ود آبة شعره مرسلة على أذنه وهو رئيس بلاد لما الواقعة غرب مصر
- و رئيس الد تورس ) وسكانها من جنس الكوشيين أى فى الانوف ولثيابهم هذاب مرسل
- رئيس المشواشين) وهوضخم الوجه كبيره وقومه قسم عظيم من الليدين كانوا يسكنون سواحل افريقا الشمالية

٧ رئىس الادتروا

أماأسارى الشمال المرسومون على إلجهة الشمالية من مدخل السراى فهم

- رئيس أمة الخيداس الحقيرة أخذ أسيرا بالحياة) ووجهه ممتلئ باللحم ليس له لحية وفى أذنيه أقراط كبيرة وعلى رأسه قلنسوة كابسة ينزل منها نحوط ياسان على ظهره وكانت هذه الامة تسكن جهة الشام من قسم آسيا بالقرب من نهر (أورتو)
- م (رئيس بلاد أمر و الحقيرة) و وجهه مستطيل و لحيته دقيقة وهوماك العمورين الذين كانوايسكنون الشاطئ الغربي من بحيرة لوط أو البحر الميت
- م (رئيس بلادتكارى) وكان قومه يسكنون بقرب بلادالشركس ولماهزمهم رمسيس الشالث انضموامع المنهزمين وطلب الجدع أن يسكنوا الناحية الغربية من حدود مصر قصرح الهم الملك بذلك وقدد كربطلموس الجغرافي جدعه ولاء القبائل في أحد مؤلفاته
- ع (رئيس بلادالشر تنه الواقعة على ساحل المعر) ودكرهم بطلم وسياسم خرى ويظهر أنهم سكان بلادسلسما برالاناطولى بقسم آسساعلى شاطئ المعر الابيض المتوسط في شمال خليم اسكندرونه الآن
- و المنسقة شازو) وكانت معروفة من قديم عند المصرين ومذكورة في والديخهم وكانت تسكن الصحراء المندة بجوار برزخ السويس وتعرف في التوراة بالممالة الاندومدين
- (أمة الطورشا الساكنة على البعر) وقال بعضهم ان هذه الامة كانت تسكن بجوار بسل الطروس (سلل الجودي) عما يلى ساحل المعر

٧ (رئيس أمة الهو) أوالهوزاتا وقال بعضهم انهم أمة البلسج (أصل سكان بلاد الهونان) وظن غيرهم أنهم أمة الفلسطين (هي أمة كانت تسكن آسيا الصغرى وهي فرعمن أمة الهلسج أثت من جزيرة كربت شموطنت بعد ذلك مادين المعرالا بيض المتوسط وبلاد الشام وكان من مدنها غزة وعسقلان وأشدود وغيرها

فن ذلك يؤخذاً نمصر في زمن رمسيس الشالث حادبت في آن واحد جميع هؤلاء الاقوام وهم الكوشيون بأقسامهم وكانوا هجموا عليهامن جهدة الجنوب ثم الليبيون بأقسامهم وكانوا هجموا عليهامن جهدة الخبوب ثم الليبيون والعموديون والعموديون والشرتنه والسازو وكلهم هجموا من جهدة الشمال والشرق وجميعهم هجموا عليهامن البرثم الطورشا والبرزا وكاناهجماعليها من الحرب عنى أن مصر حادبت في عصر هدذا الملك النبيل السودان والغرب والجاز والشام وبر الاناطولي وسكان سواحل البحر المتوسط وقهرتهم جميعا في آن واحد وكحت طمعهم فعدوا بالليبة والنبكال لم بنالوامنها خبرابعسد ماأسرت رؤساءهم وملوكهم وغنت جدع ما كان معهم والنبكال لم بنالوامنها خبرابعسد ماأسرت رؤساءهم وملوكهم وغنت جدع ما كان معهم الدمار ولكن الله يقلب الليل والنهار ولا يقع في ملكما لا مايريد

ويستنتيمن هذه المهارة ومن هذا الرسم سؤال مهم وهوهل كانت هذه السراى حقيقة مسكالهذا الملك وهل كانت جيع السرايات الملاكية مبنية على هذا النمط وهل كان لكل معبد سراى مبنى الحرالمنحوت كالمعبد نفسه ومنقوش بالكابة مثله فان قلنا بالايجاب لزم أن يكون عصر جلة سرايات ملوكية كهذه مع أن الامر بخلاف لاننا لم خدلف برها أدنى أثرفي جيع أرض مصر وعلى ذلك لا يمكننا حل هذا الاشكال لاننا كل احاولناف كه ازداد خذاء سما وقد علنا أن المولد ما كانت تسكن بالعابد والغالب على الطن أن هذا المكان ما كان مسكالهذا الماك ولا لغره من المولد

وبالتأمل فى وضعه وانفراده بالقرب من الصحراء وهندسة بنائه يصبو الانسان الى القول بان الغرض الوحد منه هو بناء هذه الابراج التى تعرف باسم أبراج النصر لان ماعليها من المكابة والنقوش موجود نظيره على جميع الابراج بالاقصر والكرنك والرمسيوم وان الماولة ماشيدوها على حدود المدينة الالتكون حصونا أوقلاعا ومعاقل الدفاع وقت

الحرب كاتكون أثرا ضامنا لتخليد نصراتهم على أعدائهم وعلى ذلك تكون هذه الحصون آثاراح بية لالوك أرباب الغزو لاآثارامدنية وعماية وى حدا القول هوأنانرى على السورالعام وبرجى السراى شراريف تشعريان هذا المكان كان حصابة سراريفه وقت مهاجة الاعداء والله أعلم بحقيقة حاله

القسم الثمانى هوالمعبد الحقيق وعتاز بابراحه الشامخة وهوكالسراى عمى أنهأثر لرمسيس المذكور بناهمدة حياته وزينه بأكل زينة وجعل أبراجه التفرج عاية والنفكر اية لماحوته منبديع الصنعة والتواريخ منهالوحات عظمة مؤرخة في السنة الحادية عشرة والثانية عشرة من حكه تنبئنا بالوفائع الحربة والتجريدات التى جردها هذا الملاأ الجليل لسلامة الوطن من الاعداء كقتال أهل ليبيا والمشواشين وبافى الاممالتى زحفت على مصرمن سواحل المعرالا بيض المتوسط وجبال آسيا الغرية التي اتحدت قلبا وقالما على الايقاعبها ويرىءلى وجهة البرحمن جهة الشمال صورة الملك وسده مقعة وهومتهى لان يضربها فوجامن الاسارى الجائين على ركهم الرافعين المسه يدالضراعة والابتهال ومعبوده (أمون هرماخيس) يناوله نحو باطة وعدحه بخطبة ترجهاالعلامة شـماس وصورتها أيهاالابنالذى خرجت من أحشاني أنت الذي أنطتك بمحبى أنت ملك الخافقين أنترمسيس النالث رب السيف على وجه الارض هاأنا حعلت قبائل يتى ملادالنوية تعتقدميك وأحضرت للرؤساء الممالك الجنوسة يحملون التأولادهم علىظهرهم كاقى المحصولات النفيسة الخارجة من بلادهم تقتل منهم من تشاء وتعفوعن تشاء وقد وحهت وجهى الى الشمال وحففتك بعمائب فعلى وجعلت تاتشر (أى الارض الجراء) تحت قدميك فاكسر بأصابعك كلمن لم يسلك منهم جادة الصواب واقلب الهيروشاوو بسيفك النصور وقدأحضرت الدالام الذين ماسمعوا بمصر يحملون حقائبهم (صناديقهم) المفعة بالذهب والفضة واللازوردالحقيق وكل الاجارالكرعة وكلما يخرج من تانوتر (الارض المقدسة) جعلته أمام وجهال الحسن فاختر منه ماتشاء موجهت وجهى الى الشرق وحففتك بغرائب فعلى وأوثقت جيع سكانه بين بديك وجعت ال كل محصول ملكة يون (أرض الجاز) فصار في حضرتك كل محصول أراضيها وكل بهاتها العطرى موجهت وجهى الى الغرب وحففتك بغرائب فعلى فاضرب بلاد تاهنو الذين يأتون اليكوهم ركع يعبدونك يقعون فبحريهم منصوتك المخيف اه

م تجديع فذاك حوشا محاطامن أحدجوا نبه باساطين ضخمة ذات تيجان الهاهئة أكام السنن الذارلة وبالجهة الناسة دعاعم مربعة عليها تماشل جافية على هنية رمسيس الثالث في زى المعبود أوزيريس وفي الحدار الجنوبي لوحة عظمة عليها صورة أمون وموت والملك رمسيس يقدم لهما ثلاثة صفوف من الاسارى الذين أتى بهم من أهل آسيا وبالصف الاسفل منهاأمة البروزاتا وبالصف المتوسط أمة تعرف باسم تعانا وونا ومعهاأمة أخرى من الشراكسة التي استوطنت في بلادليبيا ذكرها بطليموس المغرافي باسم تينايا وبالصف الاعلى أمة تدعى شكرشا وهي أمة بالنهة من جهنة جبال القوقاز ظن بعضهم أنهمهم الشراكسة وقد تحرف المهم على مدى الزمن وقال بروكش باشاان هذه الامة طائفة من سكان ليبيا كانت أتت لمحارية مصرمع من أتى من الاحراب ولما هزمت سكنت جهة ليديا وعلى الحائط الشمالي كتابة نفيسة اشتغل بهاالعالم الشهير روجه وحلمعانها وأظهر حقيقة مابها من التواريخ وليس في الجسة عشرسطرا العليامنها عظيم فائدة لانها ألقاب ماوكية وعناوين سلطانية ولايهمناذكرها أماالتوار يخوالوقائع الحربية فتبتدئمن أول السطرالسادس عشر وهي تتضمن غزوات هذا الملكمع أمة الخيتاس (الهيشين) وأمة كاتى وأمة كركاشا وسكان أرانق وأروزا الذين انضموامع أمة نوروزاتا وأمة التكارى والشكرشا وأمة تعاناوونا وأمة الاواشاشا وهدموا على مصر وأرادوا الاستيلاءعليها وكان المصاف بين الفريقين في البحر في أحدم سات النبل وقد ضرينا صفحاءن ذكرتفاصيل هده الواقعة المهولة اذليس هذا كالالتاريخ ومن ذلك تعلمأن زمن هذا الملك كان زمن عن لكن قام لهاية الوطن أحسن قيام ودفع صولة حسع هؤلاء الاحزاب الذين كانوادا عنا توعدون مصر بالقدوم ويهددونها بالهجوم فاذاعادرناهذا المكان ودخلنامن الباب المصنوع من جراطرا نيت ألفينا حوشاعظما معدودا منأنفس الا مارالمصرية قدأحيط منأر بعجهاته عشاية أومحاز مستور بالنقش والكابة الملونة اللطيفة وفالجمازالشمالى والحنوبي أساطين عظمة لتجانها شكل كام البشين أما الجازالشرق والغربي فعده مربعة كان يرتكز عليها عائمل الملك المذكور وبهدذا الحوش كثيرمن هشميم تلك المدالمطروحة على الارض وحرها رملى وبقي به الى الات ثلاثة أو أربعة عدقاء تعلى أصلها والسب في هذا الخراب هوأن

النصارى حولواهذا الحوش الى كنيسة عنددخول الدين المسيى بمصر أما الكتابة التى على الجازفكثرة حدا ولايسعناالتكلم عنشئمنها في هدا المختصر ويرى الانسان على يساره وهوداخل صورة الحرب والكفاح ويحبء ليالنفرج أن معود على رؤية صورة الملاك الهائلة فانهم صور كاعظم ما يكون بالنسبة لغيره وهورا كبعلى عربته وقد اندفعها بوسط الاعداء وهم بولون أمامه مدبرين وقال بعض العلماء ان هذه الامة من أهلليسا وترى لوحوههم فآخراللوحة ماحة أوبساطة يستغرب منهاالنظر ولايستعسنه والاعداء تقع على بعضهم من شدة الوجل والخوف وعلى لحائط الجنوبي لوحة أخرى مصور بها ضباط الحيش المصرى وقواده بأبون بالاسارى الى ملكهم المنصور وبجوارهم كلية تذكرأن عددهم بلغ ألفا والقتلي ثلاثة آلاف وبجوارها كتابة أخرى تذكرتف سيل الواقعة غيرأنها تلفت لتقادم العهدعليها حتى محيت معالمها أمااللوحة النااثة ففيهاصورة الملك وهو محفوف بعساكره وعائدالى مصرية قدمه افيف من الاسارى المقرنين فى الاصفاد وترى باللوحة الرابعة صورته أيضا وهو يقدم الاسارى الى معبوداته بعدد خوله مدينة طيبة وهذه اللوحات الحربية تشغل حيع الجزء الاسفامن الجهة الشرقية والجنوبة والشمالية منالحوش المذكور أماالجزء الاعلى ففيه رسم وأشكالمهمة لاتنقص قمتهاءن قمة الاربع لوحات السالفة الذكروهي تستعق النظر وتكلم عليها شميليون الشاب الفرنساوى أنوعلا أالا وهال نصعب ارته هده الاشكال عبارة عن رمسيس الثالث وهوخار حمن سرابته بمعمله المزين بأجلز بنة يعمله الناعشرضابطا وهومتعل بالحلية الماوكية وعليه أبهة كارالماول ورأسه مجلة بريش النعام قدحلس على تخت اطيف فوق الحل واستتربأ جنعة عائدلمن الذهب كانت عندهم رمن اعلى الحق أوالعدل وبجوار تخته صورة أبى الهول وهورمن على العقل والقوة غصورة أسد الدالة على القوة وشدة الدأس وحول المحل ضباط يحماون مراوح أومظلات وحوله شمان من أولادالكهنة يحملون قضيب ملكه وحفرة وسده وباقى علاماته الماوكية وحول المحل تسعةمن أمراء العائلة الملوكية وأكابر الدول الذين ترقوامن الطائفة الكهنوسة عشون صفين غمسا كر تعمل قاعدة المحل والمدرج يعف الجمع فرقة من الحند وأمام الملك طائفة من رجال الدولة المختلفي الدرجات عشون بانتظام و يكون المعنون أوالمر تاون أمام

الموكب تتاوهم الموسيق و جاالمزمار والطبل والنفير غاهل الملك و أفاريه وفيهم كثير من الكهنة غابئه البكرى غائد العسكري شي أمام الملك و يعزه و بعد ذلك ترى الملك و يعزه و بعد ذلك ترى الملك و يعزه و روس ودنى من الحراب وسكب الجر وحرق المحود ودخن واثنان وعشرين كاهنا يحملون تختروا نامن بنا و به صنم المعبود يسير بين المراوح و المطلات وأغصان الازهار والملك على قدميه أمام المختروان وهومتوج ساح مصر السفلى فقط بتقدمه أوراً بن وهورمن على معبودهم أمون هوروس أوا مون رع وهوزوج أمه وأى زوج أم الملك على حسب اعتقادهم) وكاهن يعز ذلك الثور وفى أعلى اللوحة صورة زوجة الملك من سومة وهي شاخصة لهذا الاحتفال الدين و بحدد ما يتحاوز صنم المعبود المعلم المعاردة ويشى عتبة الهيكل دعلى أحدالكهنة بالادع في المواني القرابين و جميع أدوات العبادة ويشى سبعة من الكهنة أمام الجيع يحملون على أكافهم غائبل صغيرة وهي صورا المولك السالفين أحداد الملك كانهم يحملون والمنافية وموائد المنافور اه

أماالاربعة طيورالرسومة هذاك فهوانهم كانوايعتقدون أنها المردة أولادا وزيريس المحامون عن الاربع جهات الاصلية (أى الشرق والمغرب والشمال والجنوب) وكانوايقولون ان الكاهن الاعظم السيطرة عليهم وهوالذى يسرحهم الى هذه الاربع جهات ليخبروا من بهامن السكان أن رمسيس وضع على رأسه تاج الصعيد والمحيرة كالمعبودهوروس أمانا قى الرسم فقال عنه شميليون السالف الذكر انه عبارة عن الملا قد تتوج بالعلامة المسماة بشنت وأخذ بناو آية الشكر لمعبوده ومعه ضماط معيته وأمامه طائفة من القسس والموسيق المقدسة شمترى بعد ذلك كانه يحصد جرزة من القمي عنجل من ذهب وعلى رأسه خودة الحرب كانه خارج من سرائم شميستاذن في الرواح باراقة النهرادى معبوده أمون خودة الحرب كانه خارج من سرائم شميستاذن في الرواح باراقة النهرادى معبوده أمون خودة الحرب كانه خارج من سرائم ويجوارا لملك الثورا لا يبض وتماش أحداده فالمون على فواعدها وزوج تهم وروس الذى دخل في محل قدسه و بحوارا لملك الثورا لا يبض وتماش أحداده فالمون عن منه ويتم المنه في منه في المنه شم كاهنين أحدهما يعزم ويزمن منه والا خرين منه لوهو يرتم اله

م توجه الى الحائط الجنوبي من الخارج فنرى على مصورة جدول به أسماء الاعيادالتي كانت تقام في هذا المعبد وليس لذكرها فائدة هذا أماماعلى الحائط الشمالي من الخارج

فقدتطرفت الالامام بالدمارلكنه في الاهدة عكان حتى ان الزائرين يتغياون أنهم في متعف مصرى جلدل يتركب من عشرلوحات مرتة النظيرانظيره وعليه الوقائع الحربية التي حدثت في السنة التاسعة من حكم هذا الملك وكانت بينه و بين أهل ليديا وأمة التكارى وهاك مانها

اللوحة الاولى بها سيرا للنودوتر تيهم وصورة الاسلحة المصرية التي كانت مستعلة عندهم في ذلك العصر

اللوحة الثانية بها واقعة حرية هائلة كان النصرفيها للصرين على أعدائهم أهل ليبا الذين هم من نسل أمة عماهو وفيها الملك يقاتل بنفسه والقتلى أمامه لا تعد ولا تعصى اللوحة الثالثة بها المصريون قتلوا اثنى عشر ألفا وجسمائة وخسة وثلاثين عدوًا وقواد الحدث تقدم الاسارى الى الملك

اللوحة الرابعة بها الملائقام خطيدا بين ضباط عسكره يستفزهم على الفتال والعسكر حاملة سيلاحها متهيئة للشي واله عوم على العدو وتناصيل هذه اللوحة عجيبة فللمتفرج أن عن النظرفيها

اللوحة الخامسة بها سيرالعسا كرمرة ثانية وهي عشى صفوفا أما النص الذى عليها فدح لللائد وللعمودات

اللوحة السادسة بهاواقعة حربة ونصرة نابة والاعداء المرسومون بها هم التكارى والملك يرميهم ويقلبهم فوق بعضهم ويهجم على معسكرهم فتفر منه النساء والاطفال على عربات تجرها الثمران

اللوحة السابعة بهاسير حديد وكان الجنود المصرية اخترقت مسعة أى أرض ذات سباع (اعله الحدى الارانى الواقعة على احدى السلاسل الجبلية الخارجة من حبل لبنان) والملك اقتنص سبعا وجرح آخر ولعل هذا المكان هوالذى قتل به الملك أمونوفيس الثالث المائة أسد وعشرة المذكورة على أحدا لحعارين الموجود الاتن المقعف المصرى حيث يذكر به أنه قتل بيده مدة العشرسنين الاول من حكه مائة أسدوعشرة

اللوحة الثامنة هي اللوحة الوحدة في جيع الاتمار المصرية لانه من سوم عليها كيفية حرب المحرفي تلك الازمان وكانت المحمة بالقرب من الساحل وفي مصب أحد الانهاد وترى المحرفي تلك الازمان وكانت المحمة بالقرب من الساحل وفي مصب أحد الانهاد وترى

أسطول التكارى انضم الى أسطول أمة الشرتنة وهجماعلى الاسطول المصرى وحصل هياه غير واضحة البيان فيهاغرقت سفينة من العدق فانكسرت وصعد قاعها فى الهواء أمار مسيس وعساكر الرماة فكانواعلى الساحل يساجلون العدق ويرشقونه بالنبل والنشاب اللرحة التاسعة بهاكان الجنود عائدة الى الاوطان ثم وقفوا عند حصن يدعى (رمسيس حق أن) وهناك يعصون القتلى بواسطة عدّ أيديهم التى قطعوها منهم فى ميدان الحرب والاسارى تمشى صفوفا أمام الملك وهو يخطب أمام أولاده وقواد جيشه

اللوحة العاشرة بهاالملك كانه دخل مدينة طيبة وهويرفع أيادى الشكر لمعبوداته الى منت عليه بهذا النصر وبهاخطاب منه لمعبوداته وخطاب منهم اليه غخطاب من الاسارى اليه وهم رافعون أكف الضراعة ويتهاون له كيراف بهم ويطلق سراحهم لينشروا فضل شياعته وشدة بأسه زمناطويلا بين الناس الذين لم يرونه

فينتج عاذ كرناه أن هدا المعدد هوأحدالا مارالمصرية المهمة جدا مع أنهالم حكم عليه الابوجه الا بحاز واذا أرد ناالوقوف على غرض الملاد من بنائه لم نجدله تأويلا الاماقلاء في معبد الرمسيوم ومن دقق المنظر علم أن انتخابه لهذا المكان وجعله معبد اعلى ساحل الصحراء القرب من المقابر لم يكن بلاسب قد خيى عليما الاس والله أعلم الغرض منه أما المقابر الموجودة بهذه الجهة فليس في رؤية أغلم المبر فائدة بهد أنها لم نرباسامن الالماع بذكراً هم ما بها وأولها مقابر ذراع أبى النحا وهي الا بار المنبوشة والا كام المتراكة فوق بعضها الواقعة عن عين الانسان متى كان في معبد القرنة وقصد معبد الرمسيوم وهي أقدم مقابر حفرت عدينة طبية لان بعضها لصعد تاريخه الى زمن العائلة الحادية عشرة والسابعة عشرة وأول الثامنة عشرة وقد سبق ذكر ذلك في الرحلة العلمية عند الكلام على مدينة عامو به ويس في رؤية هذه المقابر فائدة عظمى المزائرين

فاذا جاوزناه ذا المكان الى الحنوب وصاناالى مقابرالعصاصيف وتنسب الى العائلة التاسعة عشرة والثانية والعشرين والسادسة والعشرين وكان من عادة القوم ف ذلك التاسعة علوامو تاهم ف جرات بمده المقابر أوفى عق مترفا كثر وليس لها آبار كذراع أبى النعا وسقارة وغيرهما ومن البديمي أن المتفرح لا تيسرله مشاهدة جميع هذه

الاماكن مالم يكن معه خبير من أهل تلك الجهة أو رسم عام لان كل كاب ألفه على الات الات الاماكن مالم يكن معه خبير من أهل تلك الجهة أو رسم عام لان كل كاب ألفه على الالله في وصفه الايفيد غير مسائل عامة الاماكن المهمة ومن الماني لها وماكان غرضه بذلك و تفسير بعض النقوش والنصوص وغير ذلك من الاشياء التي لا بدمنها

أمامقار قرنة مرعى ومقابر الشيخ عبدالقرنة فواقعة بالقرب من هذا الكان وكلهامن أيام العائلة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة الطيبية (راجع جدول العائلات) وجيعها منحوت فى سفر الجبل وفي سيفه وأبوابها مفتوحة الى كل ناحية من رآها من البعد طن أنها حوانيت خريةمعلقة فى الحبل يعلو بعضها بعضا بلاترتب تتدالى أمد يعيد وليعضها وضعاص يدواءبنالرائى أنهامن اغلجعلت في طوابي أواستحكامات بالحمل فاذادني منه أوحدها أروقة منعوتة بتصلب اقاعات جعاوهالاجتماع أهلاالمت وأقاريه في الاعداد ثم آبار تفضى الى جرات صغيرة تكون بماالاموات وقدست ذكرنظ برهاعندالكلام على مقابر سقارة وفى الغااب يكون بهانقش وزينة أوكابة تنى بما كان الميت من الخبرات والنعيم والعيشة الرغدة وهومصوركا نهءلي قيدالماة محاط مخدمه وحاشته وحوله آلات الطرب وهوين عائلته وتارة تراه قائماعلى رأسعاله وهم ساشرون زراعة الارض وغيرذلك ولنقتصر منهدذاعلى مقبرة هوى بضم الهاء وكسرالواو ولوأن نقوشهاأ وشكتأن تزول لكثرة عبث الايدى ما وكان هوى المذكورمن رجال الدولة الثامنة عشرة وهومسوم بهاملقب بلقب أمير بلادا الكوش أى حكدار السودان وتراه قاعًا كائه أتى لاستلام وظيفته وأمامه أفواج من الناس المختلفي الاجناس والالوان ولكل واحدسمة وتقاطيع خاصة به قدأحضر بعضهم له زرافات وثران دوات قرون طويلة تنتى عاعاتل راحة المدوبعضهم يقدم له حلقات من الذهب وسمائك من النحاس ومن حلود الحيوانات المفترسة والمراوح ذوات الايدى الطويلة وريش النعام وفى لوحة أخرى مرسوم كاته عادمن مأمور بته يلاد الروتنو (بلادالاسورين أوالكلدان) وعملدى الملكسيدما الالسعلى كرسيه ليقدم له وكالاءالام أورسلهم وعليهم نحوما زرزاهمة اللون قدالتعة وابهاجلة مرات فأغنتهم غن الثياب ومعهم عسد أوموال عراة الاجسام مالهم غيرسة بنزل من خاصرتهم الى مادون سوأتهم سضالوجوه المشربة بالجرة والهؤلاء القوم لحية منسلة دقيقة من أسفلها وهم وقوف يقدمون الى الماتهدا بامنها الخيل والسماع وسبائك من المعاد ن النفيسة والاوانى المصوغةمن الذهب والفضة لهاشكل غريب حدا

وفيهذه السنن الاخبرة اكتشفت مصلحة الاتنار بواسطة الجفر على كثير من هذه المقابر المزينة بالرسم والكتابة الملونة الدالة على ما كان لمصرمن الجاه والثروة منهام قبرة ركارع وهم في الحسن عامة وبالبهجة آية منقوش على حيطانها صورة رجال أتتمن بلاد (يون) ولادالهن والخياز كائنم دخاوامصرفى موكب يحماون معهدم برسم الجزية النسانيس والعاج وغيرذاكمن نفائس الادهم غصورة رجال أتت نسواحل الشاموا المرالروى يحملون هدايامن محصول بلادهم ليقدموها الى ركارع المذكور فيقبضهامنهم بالمال طوطوميس الثالث ملك ذلك العصر وفى الرواق الاخيرصورة عمل الطوب وفتل الحمال وتطريق المعادن وتشييد البناء وغيرذلك من الصنائع التي كانت جارية تحت مباشرة هذا الامير وتراه وهومسافرلمناظرة جميع هذه الاشغال في زورق (سفينة صغيرة) محدول القرابن التي كانت تقدم له بعدموته وبذلك صاراهذه المقابر أهمية كلية غيرأن أهل القرنة تسلطواعلى بعضها فأخذوا من نقشها ورسمها ماشاءالله اقتلعوها من الحدر وماعوها للسائحـ من قصارت مشوهة بعدان كانت تسرالناظرين فكائنها ما انكشف حجابها الالتكون طعمةلهم وإذا اضطرت مصلحة الاتمارأن تجعل على أغلها أبوامامن الحديد لتعفظ مايق بها وأناطت بحراستها الخفراء والحراس ورست لهم الرواتب فاذاء وفناه ذاعدنا الى مقابر العصاصيف السالف ذكرها وملنا الى الغرب فنرى هناك مقبرة كبيرة جدا تعرف باسم مقبرة بتامينوفيس وهي ظلام يسكنها الخفاش كافي المغارات والكهوف الكبرة المطلة ولهارائحة كريهة نفاذة لماج امن خرئه ورحيعه حتىان الانسان الذى لم يتعود على شم مثل هذه الراشحة لايستطيع الدخول فيها ويظهر من حالتها أنهاا حترقت في الازمان السالفة وبالقرب منهاباب معقود بالاسر (الطوب الاحر) وله وضع غربب سماعقد القبة التى عليه يد أن أهل القرنة عبثت بم ما فاتلفوهما وحولوا مابهمامن الاجمارالاترية الىجروباعواكلمااستعسنوه الى تجار الانتيكة بالاقصرأو الافرنج الذين يأنون فى كل سنة لزيارة الا "مار بالصعيد وقال مارست باشاان هذا المكان اعتراه من الدمار في هذه الابام الاخبرة مالم يعتره مدة ثلاثة آلاف سنة و بذلك صارمهملا لاعكن وصفه لانه تحول الى أطلال الية وأقدم قبرين في هذه اليقعة كان في أمام العائلة السادسة والعشرين وأحدثها كانفى أول دولة البطالسة

(۱) الله المالات المالات المورد المورد المالات مثل توم مورد الفامر الفامر المالات مثل توم مورد الفامر الفامر

温泉(高岛河) 三湖红河三河 خيشى در شهرلست سوتن سخت نب ناوى اوس ما رخ سس نو رخ ساع نخشف رب الدنسين لغب الله المؤلم العالمي التراسي ما العالم ا

كل (٢) المالة (٦) المالة (١) المالة (١) المالة (١) المالة القديسيان كلها المن مر رع سرس امون رع المون المون روسيس، امون رع المون الفلزي وطابقة القديسيان كلها

世二元。三祖子在红洲洲门面外 روس نوترنفر مر امن رع مسس حور نو ن حورغتی شر تحوت نب سر دب، طبیبه الفکل اللیل عب اموذرع مسس هوروس وسلالة هورملنیس النهیر العظیم السید

م الله النور الله على مسر وسالم بلاد فنيقياً الله النور الله على مسر وسالم بلاد فنيقياً

الآلالية (س) في المست بر م ختس را سر نف تحديث المالية المالية

الله الله المالة المال

الله التاب الدي الذي الذي المابي المابية الما

الله المالية في دروان أو الماليس من منعف منه في منام السنة واللواسة

المراز الناس المراز الناس المراز المر

The state of the s

المرابع المرا

many of the state of the state

Will die with the wind in the state of the s

على المارة الما

ع نفسر و سير ن منف د قر ارنس اردن بوتر مين دوا شمس الريم به رونا) وسيل سيانه الى مصر ضع لها كالمايين الى ساكه اردنا) وسيل

المسلم ا

التي يتولون السمانة يومد غماب من طرف رامير التي ومده هاليا

من الله عضار العالم المالية على المالية معن النوف على المالية الدالله على المالية معن النوف

تروف م سوشی الی سعادته السناه لك باشهاس الفرام النسانی الله المان المان

المحال ا

الما الطائفة الكونية التي بالملها فاتوا اليه عاجلا فقيال سعادته هاقا،

ت رنع عثت أن الله الكم تسمعون القيل طاقد حضرتم الق التوني

المالية عالم بتلبه ويكذب بإصابعه من جمعيتكم فاتوا بالكانت الملوى اللموى اللموى اللموى اللموى اللموى المالية

م يحب من القرن من شم الافتان مع الناب على الديت مع الناب مع الناب

من اليو الدن يخت المجان وجدا المنترشتي المنتر

من نبت زرس بشن نعن داحب امن ع أوو عند م پرن اوس منه في مند طيبه في معد طيبه في معد طيبه

The little water for the six six of the six

مسر محسس علم المحل المحل المحسوب الرسير عانوتر عمر من المنافق الليم الموثونول في المنافق الليم الموثونول في المنافق الليم الموثونول

الله الم الدوك عرك رائد خليو المال المالية المهو الكير مزيل الفيد المالية المهو الكير مزيل الفيد المالية المهو الكير مزيل الفيد

الله المالية الى بنان فيكن المؤن موثانية فقال

المام مسم المام ا

ال نف س ن منسوب السخير م اوس سيافت انو حنف رت بارك في خنسو فاعل النصيحة في طبيه اربع سرات وامر حفرته على

ع تساخنسو بارسير م اوس ارام عا قفت توا اور رن ع الفور قدافر خسو فاعل النعيمية في طبيه في غينه كيره وغسة صنادل كار وعربه

مسمس معسس عشية من الشرق والمنسب سير نوترين ربعان

ن قر رنست وع الدواقتو عصب اي نسر ن بغان منع عمره في المبر بغان مع عمره

ن سرف ر حدث ن منسو بال سر رن عنف سو «منف ن سرف ر حدث ن منسو بال سر رن عنف سو ووزيره الى المام نمنسو فاعل النصائح وانطسسوع على بطنه

(2011) 温住… 4一月 在一个一个 المنافق المنافق المنافق المن المنافق المن المنافق المن المنافق المناف

المسر المرابعة المراب

المحال الما الى بنت العبر بنت العبر فشفي المعال الى العبر ا

من الما العبو الكبير طارد (اعلم ان مدين المعرد (اعلم ان مدين المعرد وعبيلا

الله الله والى المير بختن فسيلم الله الكامن في الله الكامن المير الميالة الكامن عيد ال

م ذر سع الرب سر نبغتن عبد عامت الم

الله الما وسنماكان هذا يفعله خنسو فاعل المصيدة وطيبه

سيس هي المان البير وغان البير وهذا المام المام

المرابع المرا

و وى ون معنف م زد اوو رقع خبر نوتربن دوى وسوس اله، قلبه قائلا اذا كان المعودهذا يعلى

مسر مسر المراح المراح

مر الله الله الله وا ن بغتن من وبينما المير بغتن سنر مفا المدت المدود بغتن من وبينما المير بغتن نائم

على سريره فراى العبودة منا ذهب خارجًا عن مقصورته وصار مثل

مسلم المراكب المراكب

المحمد المستمرية المحمد المستمرية المحمد الم

الم مس مس مس به المراق من الرسفير م اوس بارسفير م اوس با

مرسم المراق الم

من الله المراج المراج

METICAL STATE TO THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE STATE OF THE STATE

من الله الله المان الما

Circle Control of the Control of the

الما الما الم وتبالي وعادت وها العالما الم 队命是了你是我口景也不 سَرُ أُونَ عَا فَعْ حَمْ بَ بَنْ سِبَرُ حَمْ عَ 以下出出一种人等。因 تَنِي سَنْ مَا أَنْ عَسَى سَنْ شَو نَفْنَتُ مَ عَنْ الْوَقَ مَا أَنْ 中國一個一個一個一個一個一個一個 会是中國 中國 每个子 سَمْسَمُ أَمْتُ أَبْتُ مَنْفِيو سَا حَيْ عَبْ السَّنَ لَبْتَ سَتَر سم سر شور نخ ن سر سر

### 

حكاية رمسيس الحادى عشر أوالنانى عشر أوالثانى وزوجته شمس الماء بنت أمير بختن واختم السماة بنت رشق أو بنت رشق التى أصابه امس من الجنى وحدت مكنوبة على حر ععد خنسو بالقرنة فاخذه أحد الفرنسدس وجعله فى داركتهم عدينة باريس

#### القالمة

(۱) هوروس التورالقوى مشيد وموطد الممالك مثل المعبود ومهوروس الذهب القاهر يسيفه الغالب على الام التسعة (أصحب القوس والنشاب) ملك الوجهين ورب الارضين (أوس مادع إستين رع) ابن الشمس من أحشائها (أمن مررع مسس) «أى رمسيس ميامون» (۲) سيد تخوت القطرين وطائفة القدسين قاطبة المولى الحسن محب أمون رع وابن هوروس وسلالة هرما خيس الشمير الحليل السيد المطلق ملك مصر وحاكم فنقيا (۲) المولى القابض على التسعة أقوام أصحاب القوس والنشاب من وقت ظهون الى الدنيا حليف النصر القوى الحاس المقدام الثور الماك المقدسي الشمس المشرقة صاحب القوة كالمعبود (منتو) شديد البطش مثل أبيه المعبود (توت)

(٤) الماكان سعادته في أرض نهر (وهي أرض الجزيرة أو بلاد الموصل أى بلاد الكردستان) كعادته السنوية أتاله أمراء الملاد الاجتبية خاضعين له عن طيب خاطر معملون الدالج يقمن البلاد القاصية من ذهب ولازورد و حردهنم (٥) وخشب ذكى

## (ملحدوظات)

الاولى \_ جى أغلى على الا تعلى ان هذا المائه هور مسدس الدانى الدانية مدينة بخن المذكورة في هذه الحكاية قال بعضهم هي في الادباغستان وقال بوكش باسا انها مدينة بكتريان أى هدذان تم قال في موضع آخر أن مكانها مجهول الاتن وقال بعضهم غير ذلك وأقول قد على مدينة بنداد لان مكانها كان بعرف قد عاما سم بغدان (راجع القاموس وشرح المقالة الثالثة عشر المغدادية من مقامات الحريرى الشريشي كان لفظة بخ اسم لصنم وهوم تفق عليه عندا لعرب وفي اللغة القدعة سماوان الواقعة كانت بالقرب من هذه المدينة

الثالثة ـ الارقام الموضوعة تدل على عدد الاسطر البربائية التى ف الاصل

الرائعة جمعهمن بلادا لجاز وكانوا بحماون جزيتهم على ظهرهم وكلواحد كان يجتهد أن يسبق رفيقه ليقدم جزيته لللك فاءأمير بختن وأعطى جزيته وحعل بنته الكبيرة في مقدمتها (٦) وكانت نادرة في الجال فوقعت محبتها في قلب الملك ولقيم االست المالوكية وسهاها (رعنفرو) أى شمس المهاء ولماعاد الى مصرصنع لهامن الاحتفال ما يليق بأمثالها الملكات وفي الشانى والعشرين من شهراً سبسنة 10 من حكمه توجه الى مدينة طيبة عاصمة البلاد (٧) وبينم اهومشتغل في طيسة الحنوسة بتلاوة التمعيد في العدالطليل للاب أمون سيد تخوت الملااذ أبوا المهوأ خبروه ان نجابا أتى من طرف أمر بختن بهدايا كثيرة (٨) الى الملكة فامر باحضاره ولما عمل بين بديه قال بخشوع السيناء لل باشمس التسعة أمم أصحاب القوس والنشاب أعطى الحياة عندك ثمسحد على الارض وقال أتنتك أيهاالملك العظيم يامولاى بخصوص (بنت نثرش) اختك للكة شمس البهاء (أى سلفتك) (٩) حيث أصابح االصرود خل في أعضاتها فلتأمر سعاد تك يعالم روحاني ينظرها وفي الحال أمرسمادته باحضار علماء الاسرار من مدرسة القسس الملوكية (١٠) فأنوا اليه على الفورفقال سعادته أتدرون لماذا أحضرتكم انماأحضرتكم هنالتسمعوا وتعوا اتونى منجعيتكم هذه بعالم فقيه يكتب باصابعه فاحضرواله الكاتب الماوكي (١١) المدعو (تعوت إمحب) فامرس عادته أن يتوجه صحبة النجاب الى مدينة بختن فلا وصل الها وجد (بنترشى) في حالة من أصابه مسمن الجن ووجد نفسه (١٢) عاجزاعن مطاردته فعنددلك أرسل أمبر بختن الى ملك مصر نحاما مانيا بترجاه أن رسل المعمود خفسولس (بنترش) (١٣) فوصل الخبر في غرة بؤنة سسنة ٢٦ من حكم الملك الموافق موسم أمون وكان الملك في طبيبة فاعاد النجاب على سعادته القول في شأن خنسوطيسة الجليل المتين قائلا أيهاالسيدالمحسن أناكر أمامك بخصوص بنت أمير بختن (١٤) فضى الى خنسوالحليل المتن لاحل خنسوالنصوح الكبرالمقدس طاردالضرر وقال سعادته أمام خنسوطيبة الجليدلالتين أيهاالسديدالحسن لوأمرت خنسو (١٥) النصوح المقدس الكبيرطارد الضررأن عشى الى بختن ليزيل الضررفي هـ ذوالدفعة الثانية م قال سـعادته وأن تجعل بركتك معه (فقال خنسوطيمة) أناأرضي بسفر حضرته الى بختن ليخلص بنت بختن (١٦) ويسكن الضررمىة عانية محف خنسوالنصوح بالبركة أربع مرات وأمرس عادته أن

خنسوالنصوح يسافر في سفينة كبيرة وخسسفائن صغيرة وأن يأخذ معمه عربة (١٧) وخيلا كثيرة عشى من الغرب والشرق (أقول ان النجية من هده العيارة الطويلة التي أولهاالسطرالثالث عشروآ خرهانها بةالسطرالسابع عشرهي أن أمريختن أرسل النحاب الى ملك مصر فطلب منه أن يرسل معه المعبود فتوجه الملك الى خنسومعبود طسة وترجاه أنير سل الصنم خنسو الى بلاد بختن فرضى المعبود بذلك وحفه بركته تمسافرهووا اكاهن والنعاب في سفينة كبيرة الخ) فلماوصل خنسو (أى الصغ والكاهن) الى المدينة التي فيها (نترس) بعدسنة وخسة شهور حضراً مير بختن ومن معه لاستقباله وسعد (١٨) على الارض وقال له قدابة عما بتعارأ مروسيس ميامون غراحضروا خنسوالى المكان الذى فيه (نترش) وكتب خنسو (أى كاهن الصنم) الطلاسم فشفيت البنت (١٩) لوقتها ونطق المنى عليها أمامه فاللاس حسالالعبود الكبيرطارد (٠٠) الضرر اعلمأن بلاد مختناك وسكانم اعسدك وأناأ يضاعب دلة وهاأنا أذهب (٢١) الى حيث حئت لمنشرح صدرك بعاز المقصودالذى أتستمن أجله فقال خنسو (أى الكاهن عن لسان حال الصنم) لمصنع أمير بختن قرباناعظما أمام هذا الجني ووقما كان خنسو ماوالعزام على الحنى كان أمير بختن وعساكره في رعب شديد (٢٦) مصنع قربانا عظيما أمام خنسو والحى لاشهار يوممهرجان لهما غذهب الحنى الىحدث أرادحسب أمرخنسوالنصوح (٣٦) وفرح أمير بختن وكل الناس في بختن فرطشديدا ثمان أمير بختن وسوس له قلبه قائلا اذا كانهذا المعمودهدية الى بلاد بختن فلا أتركميرجم (٢٤) وبذلك مكث في بلاد يجتن ثلاث سنن وتسعة أشهر وبينما أمبر بحتن نائم على سريره ادرأى في منامه أن المعمود خرج من مقصورته وانقلب باشقامن ذهب ونشر جناحيه وطارالي مصر (٢٥) فانتبه من نومه ووجد نفسهمريضا فقال اكاهن خنسو ان المعبودير بدفراقنا وأمر أمريختن بعودته الى مصر وأعطاه هدايا كثيرة فلا وصل بالسلامة الى طسة (٧٦) توجه الى معبد خنسوووضع أمامه الهدايا العظمة التي اهداها اليه أمير بختن فلم يأخذ منهاشيا وبعد ذلك عادخنسوالنصوح (٢٨) الى معبده في اليوم الثالث عشرمن أمشير سدنة ٣٣ من حكم الملك رمسيس ميامون معطى الحياة و مخلد الذكر اه

# الفصل الثاتى عشر

(الرحلة العلمية فى الدير المعرى وبيبان الماوك)

مُنتجه الى الغرب قاصدين معبد الدير البحرى الواقع فى ما ية هذا الوادى فنرى على عيننا بالقرب من الطريق مقبرة كان بهارئيس كهنة أمون وجلة كهنة مصرية معها كتب قدعة و فعو خسين عنالا من عامل أوزيرس وكثير من الصناديق المثلثة (أى ثلاثة صناديق داخلة فى بعضها) وكلها فى غاية الزخرفة وهى من العائلة الحادية والعشرين والذى اكتشفها هو المعلم جريبو مدير المتعف المصرى سابقا وكان ذلك فى ١٣ فبراير سنة ١٩٨١ ولما توجهت لرؤية هذا المكان في وم ٨٨ يوليوسنة ١٩٨ وأيت بترايبلغ عقها ما مترايت صلم اسرداب بتعهالى الجنوب فررت قياسه فبلغ عانين مترا مم ينته عام مترايت منايخ وهو الذى كان به هؤلاء الكهنة

فاذا التجهناالى الغرب رأينافى آخرالوادى على البسار أعنى فى جنوب الدير البعرى وهدة بسيف الجبل كالدرجة مسوطة كان بهاذلك الكنز الثمين الذى عثر عليه محمدا حد عبد الرسول أحدا هالى القرنة ولشهرة هدا الكنزف كتب الافرنج آثرنا تلخيص خبره اقتطفناه من كتاب المعلم والسن الانكليزى ومن أفواه بعض الثقاة وهاك بعض ما قاله المعلم المذكور

ان محداً مدعبد الرسول أحداً هالى القرنة كانا كتشف على خبيئة كبيرة بهاتوا بيت فرعوية كثيرة على أغلما خانات ملوكية تدل على أسماء الملوك أصحابها وان هذا الرجل السعيد الذى لعب زهر بخته في طالع الاقبال كان ماهرا في صيد الانتيكات واقتناصها من كاسها ولما أشرقت له شمس هذا الكنز الثين كاد أن بطير قرحا لكن لم غض عليه برهة زمانية الاوانقلب سروره حزنا لانه أيقن بعيزه عن نقل هذه التوابيت الملوكية المحسمة فعى مكانها وعادالى منزله وصاد يضرب أخماسا لاسداس وأسلته الوساوس الى سلطانها والهواجس الى شيطانها وأخذت الحيرة تحوك في صدره ثم فاءله عقله فاطلع الحوته وابنه على جلية أمن ه فانطلقوا ليلا الى المكنز وكشفوا عن المكان ونزلوا فيه بعد ما أوقد والمحابيك مصابعهم وسلبوامنه ما أرادوا ثم خرجوامنه وعموامكانه نابيا وصاروا يترددون اليه في كل حين و يعتلسون ذخائر الملوك والاواني المقدسية وأدراج البردى والفصوص في كل حين و يعتلسون ذخائر الملوك والاواني المقدسية وأدراج البردى والفصوص

وكلطرفة فريدة فى بابها وكل عالى القيمة خفيف الجل يخفونه في عيابهم وبحت ثيابهم فكانوا كاقال الشاعر

عرون بالدهناخفافا عماجم الهورجعن مندارين بجراطفائب ويقواعلى ذلك دهراطويلا بتممون خرابهذا الكنز ويسلبون ذخائر الماولة الحانفشي أمرهم بانتشار تلك النفائر فأوريا حمث دوت شهرتها وتداولتها الاسدى وتنبه لهاعلاء الا "نار في كل مملكة لانهم كانوا أيقنوا أن مثل هذه الاشياء الملوكية يعز وجودها ويذر العثورعلى مثلها وكان المعلم كسل الضابط الانكليزى تعصل كغيره على كتاب من كتب ذلك الكنز فبادرية قدعه الى المعلمسيرو مدير مصلحة الاتنار المصرية ليطلعه عليه وكان وقتئذفى أوربا فأول ماوقع نظره عليه أكبره وعلمان مثله لايكون الافي مقابر الماولة فأسرع الكرةالى مصر ليستطلع الخبر ويستقصى الائر وبجرد ماوصل المهانوجه نحوالصعيد حى أتى الاقصر وأخد يستنشق الاخبار ويستلفت الانظار حى أخبره أحد سائحى الافرنج انهاشترى منعائلة محدأ حدعب دالرسول بعض أشدياء ماوكمة فبادرباخبار مديرية قنا وصارالقبض على المذكورين وابداعهم السحن وجرى التعقيق فعوالشهرين لقوا فيهماشدة وبأسا لكنهم تجلدوا وصبرواعلى ماأصابهم وجحدوا بالكلية أمى هسذه اللقية وتبرؤامن جميع مانسب اليهم فاجرت المديرية كل ماقدرت علمهمن التهديد والارهاب وكلذلك لم يحد عرة فأطلقت سراحهم بعدمعا ناة الاين على يدالمرحوم داود باشاالمدير غموقع فشدل وشقاق بنالاخوة وتأججوهم الشربسب هده اللقية ونفيخ المفسدون فى نارانفتنة حتى كادأن يقع بينهم مالاتحمد عقباه فاف عجدا جدعبدالرسول على نفسيه اذكان في زمن الاستبداد وعلم أنه غير مكنه التصرف في شئ بعد الذي حصل ا من الحكومة ومن اخوته واحتال عليه بعض الناس واستمال عقله فنم الى فض المشكل وقطع الااسمة فأرسل الى المديرية ونظارة الاشغال تلغرافا يخبرهما بصريح الحالة وأرسلت المديرية تلغرافا الى مصلحة الاتنار تخبرها بذلك فعينت من طرفها إميل بكبروكش وأحدبك كال وغيرهما فسافرا لجميع من مصرفى أول شهر يوليه سنة ١٨٨١ افرنكية ويزلوابالاقصر وأحضروا محدأ جدعب دالرسول فأحضراهم بعض الاوراق البردية والانتيكات التي كانت عنزله بعدماأطلع المديرية على الكنز ولما فتعوه وجدوه عمارة عن

حفرة يبلغ عقها أربع ين قدما تفضى الى دهليز غيرمنتظم يبلغ طوله ما تين وعشرين قدما ينتهى برواق مربع طول كل ضلع منه خسسة وعشرون قدمامترعا أى عملوا بأكفان الموتى وأجسامه مما لمحفظة المودوعة فى التوابيت بعضها كان مطليا بالذهب وكشطت طليته ووجدوا كثيرامن الاوانى الصينية والخشية وأوعية من الصفر أوالتو المعروف الان باسم البرونز عمقد ورالكانوب (التي كانوايضعون فيها أحشاء الموتى) وكاسات من الفرفوري وخمة مصنوعة من جلد الغزال وغير ذلك من الاشياء الملوكية وأنعمت عليه الاشياء ونقلها الى النيل وشعنها فى السفن الى قرية الاقصر وبق العمل على ذلك مدة السوعين عمشعنوها فى سفينة بخارية الى المتحف المصرى وكان وقتما فى بولاق و بالتحرى عمرانا للدى الله وساست على أمتعة عمرانا المناف المسطت على أمتعة غيره من المالئ كاسطت على أمتعة غيره من المالئ المناف المناف المناف المناف المناف المناف غيره من المناف المناف المناف المناف المناف المناف غيره من المناف المناف المناف المناف المناف عالم من المناف المناف

وقال مسبرو ان الذى وضع هؤلاء الماولة ومامعهم من التعف في هذا المكان ونقلهم من مقابرهم الكائنة في سبان الماولة وغيره هو (أأبوث) ابن الملائشيشاق الذى كان قبل الميلاد بنعو ٢٦ مسنة لماخشى عليهم من سطوة الله وص الذين قوى حزبهم فى ذلك العصر حتى كان يمكنهم مقاومة الحكومة

وقال المعلموالس فى كابه والاسف كل الاسف من أن هدا الكنز نم يقع الافيد أجهل الرعاع الذين تاجر وافيه عنمة ماردة وياحبذا لوكان اكتشافه على يدبعض الناس المستورين الذين يعرفون في مته حتى كانوا لا ينصر فون في شيء منه أقول نع ان محدا حد عبد الرسول قد أساء في العمل حيث فتح بعض التوابيت وأخذ ما بها من الاشياء الثمينة وكان الا حرى له أن يسلها الى مصلحة الا ماروهي تكافئه بأضعاف ما أخذ منها وله جزيل المنة أو يبيعه لها فتشتريه منه بكل ممنونية لكن لا أدرى ما معنى تأسف حضرة المعلموالس لعله أسف على اكتشافه عمرفة الوطنيين ولعله كان يود أن يكون ذلك على يد الاجانب المستورين حتى كانوا يستخلصونه لانفسهم و ينقلونه الى بلادهم أو يبيعونه الى الحكومة المصرية بالاعمان الطائلة وهيمات ان فعلوا أما أنافا سف على الاشياء التى تبددت و تفرقت فى كل مملكة من يلاد الافرنج وكنت أود لو يق هدذا الكنز وغيره مستورا في مكانه الى أبد الابدين ودهر يلاد الافرنج وكنت أود لو يق هدذا الكنز وغيره مستورا في مكانه الى أبد الابدين ودهر

الداهرين لايراه الجهلة ولاالمتنورون حتى يبلى فى مكانه وهاك جدول واست الملوك التى وردت الى المتعف المصرى وعد السرقة والتبديد

( العائلة السابعة عشرة )

تابوت وجسم الملك سوكن إن رع

تانوت مرضعة الملكة نفرت آرى رع وكان فيهمومية ملكة تدعى أن حابي

(العائلة الشامنة عشرة)

تابوت وجثة الملك أحيس الاول

تابوت وجثة الملكة أحيس نفرت أرى

تابوت وحثة الملك امتحتب الاول

تابوت وجثة الاميرساأمن

تابوت وجثة الامبرة ساأمن

تانوت وجثة الكاتب سانور سسانا الحاصة عنزل الملكة نفرت أرى

حنة زوجة الملك سات قامس

تابوت وجنة بنت الملك مشنت تمهو

تابوت ام الملك أعقدب

تابوت الملك طوطوميس الاول الذى اغتصبه بيناتم

تانوت وجثة الملائط وطوميس الثاني

تابوت وحشة الملك طوطوميس الثالث

تابوت وجنة شخص مجهول الاسم

(العائلة الناسعة عشرة)

بعزء من تابوت الملك رمسيس الاول

تابوت وجثة الملك سيتي الاول

تابوت وجثة الملك رمسيس الماني

( العائلة العشرون )

جنة الملك رمسيس الثالث في تابوت نفرت أرى

## ( العائلة الحادية والعشرن )

أم الملك المسماة ناتامت

تأبوت وجشة من اهير أما رئيس كهنة أمون

تابوت وحثة بإناتم الثالث رئيس كهنة أمون

تابوت وجثة تات فتاح عنف قسيس أمون

تابوت وجثة الكاتب نب زاني

تابوت وجثة الملكة مات قرع

تابوت وجنة الامرة أوستمشك والامرة نازى خنسو

وكلهانقلت الى المتحف المصرى وفى سنة ١٨٨٥ مسيمة ظهرت رائعة كريهة فى تابوت الملكة مشنت تم هو فدفنت وفى سنة ١٨٨٥ ظهرت رائعة كريهة فى تابوت الملكة مسن فورت أرى فدفنت أيضا ومثل ذلك حصل في جثة الملك سوكن إن رع وبهذا الاكتشاف المهم ظهر الى العيان جسم رمسيس الثانى أى الاكتشاف المهم ظهر الى العيان جسم رمسيس الثانى أى الاكتشاف المهم ظهر الى العيان عندة كاق كار الملوك الفاقعين مثل طوطوم س الشالت وغرهم من فراعنة مصر

وفى ٢٨ من شهر بوليه سنة ٤٩ توجه تالى الاقصر وأحضرت محدا جدى بدالرسول المذكور و تاوت عليه جيع ماكتبته في هذا الكاب من خبرالاقية وسألته عاداكان هنال شئ يخالف الحقيقة فاجابى أن جيع ماهومذكور صحير لا مرية فيه م توجهنا سوية الى قرية القرنة وأطلعنى على كان اللقية فاذاهو فى بقعة لا يتصور العقل أن يكون مهاشئ

أماالديرالمعرى فهومن بناء الملكة حترو المعروفة على الا مارياسم (حعت شبسو من العائلة الشامنة عشرة) جعلته من تكزاعلى شاهق من الجبل قائم كالجدارة قريبا وفى ناحيته الشرقية طريق مسلول صعب الارتقاء بفضى الى الوادى المعروف باسم بيبان الملوك وسيأتى الدكلام عليه في هذه الرحلة عن قريب وبالتأمل في جسع جدرالمعبد نحد عليه في خالات ملوكية متنوعة توجب حرة المتأمل لان كل من رآها ظنها محد عليه من الاحربالعكس اذ جميعها أسماء وألقاب لهذه الملكة التي تلقبت

بجملة ألقاب مدة حياتها حيث الستركت في الحكم مع أخيها طوطوم يس الثانى وصارت من بعده وصية على أخيها القاصرطوطوم يس الثالث في كانت تحكم باسمه ولما بلغ أشده أشركته في الحكم مدة حياتها في كانت تغيراً لقابها حسب الاحوال والطروف فلذا صار لها جلة عنيا وين وأسماء ملوكية

أماوضع هذا المكان فغريب حداحتى انكلمن رآه لم يظنه معبدا لخالفته للاصول التى المعهدا المكان فغريب حداحتى انكلمن رآه لم يظنه معابدهم وكان أمامه صفان من أصدنام أبى الهول قد درست الايام معالمها شمسلتان لم يبق منهما غرجلسة صارت حذاذا

وهذا المعيدعيارة عن جله حيشان كل واحد يعلوعن الذى قبله بينها مجازات متعدرة الى الشرق وآخرها متصل الحبل و مناؤها بالحجرالا بيض الجيرى ولم يبق هنها الا ت الابعض حدر والسبب فى ذلك هوأن الحجارة والحيارة تعودوا من قديم الزمان على أخذ أ حجارهم من مبانى العصاصيف أو العساسيف لقربها منهم فان لم يجدوا مطلوبهم بها تحولوا الى معيد الدير المحرى فكان ذلك سبها فى بقاء تلك الاطلال الى الان و يقال ان الذى هندس بناءه وزينه بالرخام والمرمى كان رجلامهاريا ماهرا يدعى سفوت فاحبته الملكة انشاطه وصارت ترقيه الى أنام العائلة الشائية والعشرين ومن ثم اتخذوه مدفيا لموناهم فقد وجد في أحداً روقته (المرسوم به صور ها والعشرين ومن ثم اتخذوه مدفيا لموناهم فقد وجد في أحداً روقته (المرسوم به صور ها هو أله منها و هكذا أما الطبقة الاولى فن مدة العائلة السادسة والعشرين

فاذا أنى الانسان من الشرق أعنى من الجهة المخفضة للعبد رآى حكثيرامن اللوحات الحربية متفرقة على تلائ الجدر المتهدمة فلذا يعسر علينا أن نجزم بان الهدف اللوحات رابطة بعضها الماعتراهامن التلف والدمار ففي أحدها أى فى الرواف الشرق صورة الجنود المصرية وهي سائرة تحمل سلاحها بتقدمها النفير والضباط و بدهم أغصان الاشجار والبيارة والاعلام التى أيادي الخرطوش الملكة حتزو ولارب فى أن ذلك عبارة عن عودة العساكر المصرية الى الاوطان بعد نصرتهم فى غزواتهم وعلى بعد خومائة مترمن هذا العساكر المصرية الى الاوطان بعد نصرتهم فى غزواتهم وعلى بعد خومائة مترمن هذا

المكان الحالفرب نجدة سعة مستطيلة حراقه به عن مستوى الارض بهاأحدوع شرون عودامنه سدمة ماعدا العرى منها يظهره ن حالها أنها كانت الوانا و بجدارها الغرى والحنوبي صورة العروب السمائظ والمساكر صفوف على شاطئه (لعله البحرالاجر) وكأن أهالى بون تركت منازلها ذوات القباب السماء وأنت بحصول أرضها وصنائه ها فترى بعضهم يكوم المخور و يجعله أكان كصرة الحنطة و بعضهم بحمل أشحارا بصلابتها وللادهم و وللاحهم وثبابهم منظر حدير بالنظر اليه وكأن الاسطول المصرى يسى على تلا السواحل ثمترى كمفية شعن السفن وترتب طرود البضائع والخوابي والجرار والحيوانات كلنوع في مكانه ثم سيرالسفن مع بعضها بالاشرعة والجاذيف ثم تراها كأثما وصلت الحدد نسة طحبة وصارا حصاء جميع مامها وهناك ترى سيرالقردة المعروفة باسم واحدا ثم السلاس ل الذهبية والعقود والاساور والخناجر والبلط والمعبود أمون حاضر واحدا ثم السلاس ل الذهبية والعقود والاساور والخناجر والبلط والمعبود أمون حاضر يشاهد ذلك و يهي الملكة بمافعلته وتراها جالسة على كرسيها ولها لحيدة مرسلة كالرجال الشارة الح أنه كان لها عن الرجال الساط كالرجال الشارة الح أنه كان لها عن الرجال الملكات الحالا المناه عن الرجال الملكات الحالا المالية و قال و قال و ضهم كانت الدائة عندهم تعرم رسم الملكات الحالا المالة المناه الملكات الحالا المالة المناه المناه الملكات الحالا المناه المناه المنادة المنالة المناه المنادة المنالة المناه المنادة المنالة المناه المنادة المنالة المناه ا

وفى أحدالاروقة حهة الجنوب صورة سفن مصرية تعرى فى النيل وتشق عبابه وفى أسفل اللوحة جنود مصرية تسيرلكن لانعلم هل كان جيع ماذ كرناه ارسالية واحدة أم جلة ارساليات كاأسلفنا و بالقرب من هذا المكان أرقاض كثيرة خلفها باب بفضى الى رواق به رسم له لون زاه نضر بسرالناظرين وعلى كل جانب ن الرواق أو المجاز الذى في آخر الهيكل صورة الملكة حتزو ترضع ثدى المعبودة ها ورالم قورة في هيئة بقرة حسنة الشكل كاحسن بقرة أخرجها قلم الرسم المصرى

وترى في آخر المعبد تقريبا أعنى خاف الماب المعقود بحجر الجرانيت لوحة نائمة أوضح بمانا من الاولى الكن لم يقيم اغير آخرها من أسفل يعلم نها أن الملكة حتزو أرسلت جندها الى بلاديون (بلاد المين والحاز) الشهيرة بالعطر والاشعار ذوات الرائعة الزكية والذهب وخشب الابنوس والمحصولات المشغولة لتستولى على أموال تلك البلادكي تقدمها هدية الى مبعد طيبة ويظهر أن هدر التجريدة الصغيرة لم تصادف في سيرها مشقة ولا عناء لان

سكان تلك البلاد أتشطوعا أوكره اصحبة الاسطول المصرى كى تقدم الى هذه الملكة خالص عبوديتها

وفى أوائل سنة ١٨٩٤ مسيعية أجرى المعلم نافيل الخفر فى الدير البعرى (وهو أحد علماء الا مارالمرسلين الى مصرمن طرف جعية الا مارالمصرية التى يلاد الانكليز) فانكشف له أما كن أثرية مهمة فى الجهة الشمالية من المعبد ولما توجه تازيارتها فى ٢٨ يوليه سنة يه وعزمت على أخذ وصف ما بهاو درجه فى هذا الكتاب أخبر فى حسن افندى حسنى مفتش آثار الاقصر والقرنة أن مصلمة حفظ الا من اعلنته بانه لا يكن أحدا من كله أوترجة شئ منها الا من بعد نقل ورسم ما بها بعرفة المعلم المذكور افدو المكتشف لها فلذا اكتفيت بذكر وصفه العام بدون تعرض لذكر ما بها

أماوصفهاالعام فهوأولهارحبة واسعة بهابواكمن الجهة الشعالية والغربة فقط محمولة على عدجيعهامن الحراليري ولعرشها كرانيش بارزة الطيفة وعدد العدالي في الشعال خسة عشر عود الحالية من الكابة وعدد العدالي جهة الغرب الناعشر عود الهاشكل كذير السطوح تحمل سقفا ملونا بالازرق به صورة النحوم بلون أصفر وجميع نقوش الجدار الغربي بديعة اللون والصنعة وهي صورة المعبودات وما يهدى اليهم من القرابين وفي الحنوب من هذا المكان ايوان به النان وعشرون عود المربعا كانت تحمل سقفا مثل الذي قبله عليها نقوش دينية وعلى الجدار الغربي تصاوير وأشكال تعبرنا مكيفية حل وولادة وترسة الملكة حتزو صاحبة هذا المكان وان المعبودات كانت بشرت أمها بها وغير ذلك فعلى هذا تنقسم خترو صاحبة هذا المكان وان المعبودات كانت بشرت أمها بها وغير ذلك فعلى هذا تنقسم نقوش الدير المحرى الى قدمين قسم تاريخي وقسم ديني والله أعلم والى هذا انهى وصف هذا المعبد وحده الاختصار

فاذاعرفناهذا التقلناالى سبان الماولة أوباب الماولة وهوواد فى الجبل الغربى به بعض مقابر المائلة التاسعة عشرة والعائلة العشرين وكلها منحوته فى الجبل غائرة فيه وأقرب طريق له هوأن عرالانسان ععبد القرنة ويتعم الى الشمال الغرب وعربوسط وادا غبراقه وليسربه عوداً خضر قد تعرب بنجال قاعة المنظر محزنة الهيئة من رآهاظن أن ناوا أصابتها فاحترقت واسودت صخورها وهذا الوادى واقع على بعدست كياومترات من النيل وهذاك برى طريق مد تشعب الى طريقين ينتهى أحدهما بواد صغير جهدة الغرب به مقابر لبعض مرى طريق مد تشعب الى طريقين ينتهى أحدهما بواد صغير جهدة الغرب به مقابر لبعض

الملولة التي حكت مصرفى آخر عهد دالعائلة الثامنة عشرة واليس فى رؤية فائدة للزائرين ولا الماره تروكالا يقصده أحد أما الطريق الاصلى فيميل الى الحذوب الغربى وينتهي بالمقابر التي نحن بصددها وجيعهادها البره نعدرة تغوص فى الجمل الى أغوار مختلفة المعد ظلامها حالله لا يكن رؤية ملم الا لا يواسطة المصابيح والشمع أوالسلا المغنيسي وكانمن عادتهم أنهم متى وضعوا جنة الملائف في مقبرته بها سدوا عليه الباب وساووا الارض ببعضها وبالغوافي طمس معالمها وتعميمة مسالكها ولكى لا يصل الما أحد بنوالسكل ملائمات معيدة عن قبره جعادها لا حتى الا مائمة وأحمانه وأعمان دولته وكانوا يأنون المهافى أعمادهم ومواسه هم وقد أتت الا يام على تلائلة العمائرة المرابعة ودرست معالمها ولم تترك منها الاماكان وخم البناء متينه (راجع ما قلناه في معبد القرنة والرمسيوم)

وما كان يعلم من المقابر المذكورة لغاية سنة مهم مسيحية الانحواحد وعشرين قبرا واكتشف ماريت باشابعد دذلك عدة أربعة مقابر وليس جيع ماهناك مقابر ماوكية بل بعضم الاكابر وجال الدولة ووجوههم وقال استرابون الحغرافي انهبو جدفها يلى معبد منونيوم أى معبد الرمسيوم نحوار بعن قبرا منحونة في الحيل كالمغارات جليلة الصنعة جديرة بالفرجة اه ولا يلزم اغبر على الارق ية أعظمها وهي

أولها وأحسنها مقبرة سيتى الأول أى رمسيس الثانى أوالا كبر وتعرف بغرة ١٧ وتسمى باسم قبر بلزونى لانه أول من اكتشفها وغنازعن غيرها بالحكير والزينة وحسن المنظر ولما اكتشفها المذكور في أوائل هذا القرن وجدها منتوحة وكانت جدع نقوشها تامة وألوانها زاهية كأنما قشت اليومها لكن أهل القرنة والزائر ون من الا فرنج تسلطوا عليها بالتلف والعوار فشوهوا محاسنها وألبسوها ثوب البلى وحفر المتفر جون أسماءهم بالتلف والعوار فشوهوا محاسنها وألبسوها ثوب البلى وحفر المتفر جون أسماءهم المنوغلة في باب الذكرة خلال تلائلة النقوش النضرة فعيس لها وجه تلاث المناظر الماسمة وثيق ذلك على علماء الاثنار وأوجست المصلة خيفة من أن يتم دما رها فعلت الهاولغيرها أبوا با من الحديد ورثبت الها الخفراء وقال ماريت باشامام لخصه ان التلف الذي حصل في هذا المكان وهومن أعز الاثنار المصرية منسوب بلاريب الى تعار الانتيكة والسائحين الذين أم يكترثوا بالعلم ولاياهله في شترى هذا السائح الحاهل من ذلك المائع الخاش لوطنه تلك الذفائس التي اقتاعها وأتلف مكانها فيدفع له فيها ثقلها فعلوه دواء اه المدمى ين أم خدلها تخريج غير الضرر بالعلم وليس الما فعلوه دواء اه

ومتى وضع السائم قدمه في هذا القبروحدا والااحدى وثلاثين درجة قاعمة أى محدرة شميرفي من لقان بالجبل وعلى نحوالعثرين مترا بابا آخر خلفه من لقان ان و توغل في ذلك الطلام الحالك حتى يتخمل أنه دخل في عالم جديد فموقد الشمع والصابيح و يتحدر فى تلاك الدهاليز الطويلة وينظر عينا ويسارا فليجدأ ثرا لتلك اللوحات المفرحة التي اعتاد على رؤيتها في مقابر سقارة وبى حسن وغيرها ولم يشاهد صورة المقبور حالسا بن عائلته حسب العادة ولمير أمتعة منزاية ولا سفنا تجارية ولازراءة وطنية ولاسوام تسيعي ولاغزالابرعى ولاعذارى ترقص ولاصادا يقنص ولاشيأمذرحا عماكانوابر مونه في مقابرهم حسب العادة التي كانتجارية عندهم بليرى منظرا هائلا وهميا تخللها يقشعر منه البدن ويقف عنده شعرالرأس حيث يرى صورة المعبودات في ماظرها الغريبة وهماتها المختلفة وأشكالهاانتباينه وصورة حيات وأفاعي هائلة مرهوبة تزحف فى كل مكان قدو ثبت على أبواب الغرف والمقاصر المنحوتة هناك وهي فاغرة فاهاتنفث السم ممصورة المجروين منهم المعلق برجليه وهو يشوى في الرجهم بعدم اقطعت رأسه ومنهم المقرنون فى الاصفاد وهم حفاة عراة يساقون الى عرصات الموقف أوالى النار ومنهمه يقذف بهفيها والسفن المقدسة حاملة للارواح الطاهرة تجرها الالهة وفي بعض الجهات صورة المذنبين وهممنكبون على وحوههم في السحن والمعبودة بشت (رأس الاسد) تقطع رؤسهم سمفهاأمام معمودهم أمون

وبالجهلة يرى الانسان هناك صورة الخشر والنشر والبعث والحساب والعهذاب ويرى الارواح وهي تعض بنانها حسرة وندامة على مااقترفته في دنياها ولات حين مناص ثم الفتانات وكلاب جهنم وكل ما يحدث يوم الفزع الاكبر من الاهوال والمخاوف التى تخفق لها القاوب وترحف منه الافئدة هنالك يعترى الزائر بن وحل و تنقبض نفوسهم مالم يتشتوا و يعلوا أنم ااعتقادات ينية وسمها القوم في هذا القبر الملوكي زجرا النفس كي تتم لها السعادة الابدية بعدم عاناة الحنة الدنبوية

وجيع الرسم الموحود في هدذا القبر من المه الى قاعه بدور على هذا المعنى لانهم كانوا يعتقدون أنه لا يحيص للروح من الحساب والعداب ومعاناة الشددائد وقطع العقبات الى أن تنظهر من كل رحس أصابها في حياتها أما المقاصير فهى المنازل أوالعقبات

السماوية والحيات الزاحفة على أنوابها هي الحفظة أوالخفرا والموكاون بحفظها وان الزوح لاعكنهاأن ترقى من منزلة الى أخرى الااذابرهنت على براءتها بمايدنسها وانها كانت بارة حفية تقيه نقية أماالنصوص المنقوشة هناك فقصائد ومدائم للعبودات تنشدها



الروح متى مثلت بين مديم الامتحانها ومتى ظهرت (صورة مقبرة سيتى الاوّل) براءتهاأمامهم صارت فيحياة أبدية وانتهتكل هنةوأ لحقت بالالهة وطافت المكوت والعوالم العاوية حيث الكوكب والعوم وبالاختصار نقول ان كل ما هومنقوش على هدا التبرعبارة عن سفرالروح بماتقا سيهمن الشددة الى أن تصل للنعيم المقيم فترى الرسم بتدرج به من ابتداء مفارقة الروح جسمها ويترقى شيأفشيا فىكل جهة فايصل الى الفسعة الاخبرة دات الاربعة عد الاوصارت الروح فى الحساة الالدية فالدة لاعوت

> ولما كتشف المعلم (بلزوني) هذا القبر كانبه تابوت نفيس من المرم وضوع في الفسعة الاخيرة من القرفأ خذه الانكليزونة الروالى متعقهم وهوالات ضمن جموعة الا مارالمنسوبة الى المعلم (ساوان) ورىفهاأىفالفسعة سردابغارفا الببل وليس بهشى يعتديه وعق هذا القبرمائة وخسون قدما وطوله جسمائة قدم وهومحوت فى الحبل ماليل كالمزلقانيه، قاصرصغرة

> ويرى في أحد الاروقة على المن كيفية ممادى الرسم وهوتعديده أولا بالخطوط شمتلوينه يعدد ذلك بالالوان ويظهرأن هدذا الفيرما كانتع عله

أماحثة الماك صاحبه وهوسيتى الاول فقدوحدت معجث الماولة التى عثر عليها محداً حد

(نانها عرق 11) وهي مقبرة رمسيس الشالث ويعرف عنسد الافرنج باسم قبربروس (Druce) وهوسائع أنى الى مصرف هذا القرن وتفرح على الرتلك الجهة وهوأول من رأى من الاجانب هذه المقبرة وأذاع صيتها بن الناس في أوربا فنسبوه اليه كالسهونه بقبر الالات قبر الالات قول وطافة بقبر الالات في قدر مالو حد بقبر التي الأول من الدقة في الرسم والانقان ولطافة الصنعة على قدر خول رسم هذا المكان مع ان صاحبه رمسيس الثالث كان من أشهر الملوك أرباب الغزو الذين أرهبوا الامم بحربهم وقديوجد في دهليزه مقاصير أو جرات تستحق الفرحة لان مهامنا ظرمتنوعة حداوسة ناومنة ولات منزلية وأواني وخودا ومغافروقسي ونشابا وحرابا وفي بعض مقاصيره صورة الالاتبة تضرب على الحنث فلذ المي رقبرالالاتبة ومتى دخل المرء ومشي فسه قلملا علم ان في مبدأ تصميمه عبيا ظاهر الان دهليزه ينعطف الى الهن بدل أن يستد في من وراة بداله قبراً خرجواره فادعنه الى المين واستذكف المالات على ماتراه و كان في رواقه الاصلى تابوت من الحرانيت الوردي مصدوع على هيئة الخرطوش أخذه المعلم سلت وهوالاتن بمتحف لوفر بفرنسا أماغطاؤه وقبقل الى متحف كوريد و (Cambridge) بلاد الاذكاين

وبهذا القبرخطوط و نائمة قدعة ليس لهاعلاقة به لكنهادات على انه كانمة توطأ بام دولة البطالسة وان لناس كانت تأتى للفرحة عليه و يكتبون أسماء هميه أماح شة الملائصاحيه فوجدت في الدير العرى مع الملوك التي عثر عليها محد أحد عبد الرسول وهي الان بالمحف المصرى وطول هذا القبر يبلغ أربع ائة قدم

(رابعهاغرة م) وهي مقبرة رمسيس السادس وكانت تعرف عنداليونان اسم ممنون بدليل كابتهم الموجودة الانبه ولانعلم السب لهذه التسمية وهي منه ورة بمناطرها الفلكية المرسومة على سقفها ويوجد في آخرها تابوت الملائ وهوم تعذمن حجرا لجرانيت ضخم جدا غيراً نهمفة وح

أمانقوش هذه المقبرة فد منية تحدثنا باعتقادهم في انعانيه الروح فى الدار الا خرة و ينتدئ الرسم من باب القبر من الجهة السيرى ويد ورفيه على جدره و ينتهى بالباب من الجهة اليمى أعنى على عين الداخل حيث يرى على يساره بالقرب من الباب صورة الارواح مكتوفة الايدى فى حالة برى لها يسوقها أحد المعبودات بعصاه الى الحساب والعقاب وقد وقع أمامه كل محرمة أثقلته اذنوبها مصفوفا من المعبودات الهامناظر مختلفة وهيئات متباينة و بأخذ الرسم فى التدريج على حسب ما تكابده الروح الى أن تقف فى الموقف الاكربين و بأخذ الرسم فى التدريج على حسب ما تكابده الروح الى أن تقف فى الموقف الاكربين يدى الآلهة و يرى فى الفحوة التى فى نها بة القبر على السارر وسابلا أبدان وأبدا با بلاروس وكالها فى السعن والمعبودة بشت (رأس الاسد) تشد الوثاق من كل مجرمة والجلاد بده السيف برمى به الرؤس وكائن لسان حاله يقول

أضاعوا العمر في طلب المعاصى ، فويل بوم يؤخذ بالنسواصي

وبالجلة برى الانسان صورة الارواح وهى فى الطامة الكبرى والصاخة العظمى مابين قائمة على قدمها ومنكبة على وجهها وراقدة على جنها ومنكسة بلاراً سأو بها والمعلقة من يديها ورأسهاما الله المخلفة الهامنظر تحفق منه التلوب والمعلقة باحدى رجليها بعدماقطعت رأسها النشوى فى نارجهم وتصلى شواظها وفى السقف صورة المعبودة نوت (أى السهاء) لها شكل من دوح قد تحلقت بالملكموت والا لهة صفوف فى هما تهم المتنوعة التى تقشعر منه الابدان منهامن له رأس أسد ومن له رأس طائر ومن له شكل تعبان جاف وغير ذلا عماه ومناهدها المناف فاذا دارالانسان مع الرسم وتعول الى الجهة الهنى من المقبرة رأى فوة مثل الفعوة الاولى مقابلة لهام اصورة الارواح منه المترن فى الاصفاد ليصلى رأى فوة مثل الفعوة الاولى مقابلة لهام اصورة الارواح منها المترن فى الاصفاد ليصلى خلفها وترى الروح التصف عالم المعرن المعرن المعرن بنا المعرف المناف المناف المناف المناف المعرف المعرف المناف وقدمة لها سيرون بذلك الى أنها على وشك العودة الى الحياة مُتراها تحولت الى صورة طائر وقدمة لهاسيب أى حب ل فمسكت به العودة الى الحياة مُتراها تحولت الى صورة طائر وقدمة لهاسيب أى حب ل فمسكت به العودة الى الحياة من المناف المن

أمام سفينة المعبودات أوالشمس غمورة وقوفها وهي ضاوية ضئيلة لدى المعبان خفير أحد المنازل السماوية غما الجعل وقد خرج من الشمس الشارة الى تجديد الحياة وغير ذلك عما يطول ذكره

ويظهر أنهم جعاوف الفجوة التى جهة اليسار صورة الحكم والتنفيذ وجعاواف التى على الين صورة العداب ثم انتقال الروح من حالة الى أخرى فاذا انمعناهذا الحدار وسرفانح والباب رأينا تقلب الارواح في جله أحوال وصورة المعبودات الى أن برى بالقرب من الماب هيئة الارواح المبيئة قد طردت من الرحة فرحت وهى مكتوفة بلارأس ولسان حالها يقول

اعل لمعادك يارجل \* فالناسلانياهم علوا وادخرلسيرك زادتق \* فالقوم بلازادر حلوا

وبالجلةفهذا القبر بقرب برسمه ومناظره من قبر سدى غرة ١٧ والله أعلم (خامسهاغرة ٦) وهى مقد برة رمسيس التاسع و يظهر من حالها أن العمال الذين كانوا يباشرون نقشها وزينتها صرفوافيها أياماطويله لان نقشها دقيق جدا غير أن جيع مابها من تلك الذقوش والزينة دي اذهو عبارة عايعترى الروح بعد الموت وما آل اليه بعد مفارقها جسم صاحم احسب اعتقادهم وان أبديتها موعود بها

وأقدم حيع هذه المقاره وقبر رمسيس الاول أي سيتي الاول وكان اكتشفه المعلم (بازوني) مع باقي المقاراتي تيسرله فتحها والى هذا انهى وصف أهم القابر الملوكية التي في سبان الملك فاذا أردنا العودة من هذا المكان الى الاقصر فلنا ثلاثة طرق أقربها وأسهلها هو أن نعود من حيث أتننا والاا تبعنا سبيل الحيل وصعد نافوقه وهذاك ترى طريقين أحدهما يتعبه الى الشرق والشاني الى الجنوب غيران الصعود على الحبل والنزول منه صعب حدا لشدة الانحدار ولا يقدر الانسان على الركوب فيهما في تحشيم المشاق والطريق الذي يتعبه الى الشرق يصل الى الدير المحرى ثم العصاصيف أو العساسيف والطريق الذي يتعبه الى المنوب يسلك في الحبل وينعطف طويلا ثم يصل أخيرا الى ماخلف مدينة أبو غيران الملوني الذي يتعبه الى ملوظة و لا بحرت عادة السائعين أنهم متى وصلوا الى الاقصر صرفوافي معبد القرنة معبده و باقى معايد الكرنك و في اليوم الذاني يقطعون النيل و يقصدون زيارة معبد القرنة معبده و باقى معايد الكرنك و في اليوم الذاني يقطعون النيل و يقصدون زيارة معبد القرنة

ثم سبان الماولة و يصعدون الجبل و يساكون طريق الدير المعرى تم يعودون الى الاقصر وفي اليوم الثالث يعودون لرقية صنمي منون ومعبدى الرمسيوم وأمونوف وباقى الاسمار التي هنالة ثم معبد رمسيس الثالث عدينة أبو و يعودون قبيل المساء وهداهوأ حسن طريق لرقية الاسمار المالواقعة على الشاطئ الغربي للنيل

وهناآ نست من نفسى الملل فامسكت عن وصف باقى الطلل وانتهى التحرير وجف المداد وخلع القلم ثوب السواد وانبرى الى الراحة وغادر البنان والراحة

فى معبودات المصريين ووظمة كلواحدمنها اقتطفناها من كتاب المعلم يديكرا انمساوى وهى هدية للترجين وقعفة للخبرين وكلمن يصحب السائعين

كنت عزمت على أن أنزه سائغ فرات كتابى من مرارة ذكر هؤلاء الارجاس وأكتفي بمافاح من نشرطسه بن الناس لكن التمسمي أهل الصعيد القريب والبعيد أن أختم هذا الكتاب ببيان تلك الارباب وقالوا انهالكثرتها وعظيم شهرتها حديرة مان تكون لدروسك أساسا ولتاجها نبراسا فأجبتهم بلا وتلوت لاحول ولا فقالوا انها يت قصيد الاسمار وواسطة عقدالاخبار ولولاهاماتأسست تلك المعامد ولاكان ماناسك ولاعامد فقلت الهمسم اعل بالمعيدى كاأني غسلت من دناسة ذكرهم الايدى موجهت بعدهذا اللجاح الىالاقصرأبى الجاح وتقابلت مع الخبراء والمترجين ومن يصحب السائعين فطلبوامني أسماء المعبودات ومالكل واحدمن الصفات وقالوا قداشتهت علينا أشكالها واستفدل أمراشكالها فاصنع معنى الجيل باصاحب كتاب الاثر الجليل وأوضح لذاجيع معماها وأطلعناعلى شكاهاو مسماها وبينماانا كارهلاخبار اذقال أحد خبراءالا مار كان العلامة فلان هنا وسألته عن معبود لاهناك ولاهنا فرأيته ازور ووجهم اغبر وأظهر لى الانفه ولم يفدني بنتشفه غبرأنه همهم ودمدم وغتم وبرطم فتغافلت عنهذه الافعال وأعدت عليه نفس السؤال فقام وقعد وبرق ورعد وكشرعن أسايه الصفر وحلقلى عيونه الخضر وأسمعني الملامة وقال اغرب ولاكرامة فندمت فى الحال على خيبة الاتمال وإنقبضت من ألفاظه الشنيعة وتاوت قول كايب بنر سعة

خلالك الجوفسضى واصفرى ﴿ ونقرى ماشنت أن تنقرى

فلما معتمن الخبيره في القصة هاجت بي لواعج الغصة فبريت الاقلام وانبريت أبث الكلام وشرعت في التعريب وتأهيل كلغريب بعد أن لعنت أوزيريس وجنودابليس وقلت اللهم المناغوث كل عائث والى أعوذ بك من الخبث والخبائث وهاهى بذاتها وسافل صفاتها

(أولها) المعبودفتاح وهوأقدم جميع المعبودات وكان يعبد بمدينة منفيس وماحولهامن



البلادويعتقدونانه هوالذى أعطى المعبود (رع)عناصرا يحاد الخلقة والواضع اقوانين الولادة وأحكامها فلذا كانوا يسمونه رب المقيقة ورسموند على هشة انسان محنط مقبط ويقولون ان مدنه تفركان كيف يشاء وهوقابض بماعلى ثلاث علامات وهي الحساة والازلسة وقضي الملك وكلها مشبوكة في بعضها كاتراهاف شكله وفي قفاه زينة مدلاة بين كتفيه وعلى رأسه قلنسوة وأحمانا كانوا يحعلون رأسه على هستة المعبود (خير) أى الحمد الأوالعمران ويسمونه (فتاح سكر أوزيرس) وذلك

مق قصدوامعنى الازامة أوالدارالا خرة لانهذا المعبود الاخرر منعلى غروب الشمس وشروقها اللذين هدماعبارة عن الموتوالحياة من أناسمة وربمار سموا بجواره المعبودة (سخت) وابنه (امحوتب)

وله من الحيوانات المقدسة المجل بيس وكانوابعرفونه بالعلامات الاستية وهي أن يكون حلدهاسود وفى حهته غرة أوصوانة مضاءمثلثة الشكل وعلى ظهره بقعة أولطخة مضاء عائله سئة النسروتحت لسانه توبارز كالجعل ويشترط أن تكون أمه مضاء لاشهقها وأنتكون حلت بهمن شعاع القر ومتى نفق بالموت حنطوه وقطوه ووضعوه فى تابوته ودفنوه فى المكان الذى أعدوه له وكانوا يرمن ونبه على القدرة الالهية الازلية الفاعلة فىالاشماء ويقولونان له علاقة بالقرومدة الدور القرى المنسوب لهذا العجل ثلاثمائة وتسعة اجتماعات قرية أوخس وعشرون سنة قبطية

(ثانيها) المعبود رع (الشمس) وكان يعبد في مدينة (آن) المطرية ويزعمون أنه ملك المعبودات والناسمعا وله الرسة الثانية في الربوية وان الدساتضيء من نورعينه وهوالحامل الضوء والباعث على الحياة ومتى أشرق سناه على الحصون أطلقو اعليه اسم الشاب (هرماخيس) أى الشمس المشرقة ثم (رع) أى شمس الضحى ثم (يوم) أى شمس الطفل أوالغروب وزعوا انهذا الاخبرمع شيخوخته وهرمه يهزم أعداء رعالذين يقنون الهالرصادليا خذواعليه الطريق ويعوقونه عن السيرتحت الارص بعدالغروب

ومتى سلال في طريقه الاسفل كان له جسم انسان برأس كبس يعرف عندهم باسم خنوم



رع (الشمس) وهرماخيس (الشمس المشرقة) وهوالواسطة بين توم وهرماخيس أى بين المساب وقطع ولما كان الانسان لابدله من الموت ثم الحساب وقطع العقبات ومعاناة الشدائد كذلك الشمس لابدلها على زعهم من الموت عند الغروب ثم تركب سفينتها وتقطع دورتم االسفلية وتقاسى الشدائد وتعاهد الاعداء وهى سابعة بتقدمها الثعبان أبيب ليدفع عنها جيع المهالك وبالجلة متى ظهر رع فى الافق جهسة المشرق صارم ولودا جديدا وطفلا ومتى سارفى المغرب صارهرما ومات فهو عوت كل يوم ويولد النابعد ما يتربى في بطن الطبيعة وقالوا عوت كل يوم ويولد النابعد ما يتربى في بطن الطبيعة وقالوا

ان المعبودة هاتور هى الكافلة لترسم السفلية وكانواد صورونها على هيئة بقرة أوامرأة لهارأس بقرة فتربى ذلك المولود بلبنها وكانوار سمون أحيانا التى عشرانسانا وعلى دؤسهم قرص الشمس أوصورة كوكب آخرد لالة على عدد ساعات النهار أوالليل

وكانوا يقدسون لمعمودهم (رع) النسرا والباشق تمالنور (منيقى) بكسرالم والنون الذى صارفها بعد خاصا بالمعمود (أمون رع) وقد جعلوا غناله في ذا النورعلى هيئة أسد ونصبوه في معبد الشمس عدينة عين شمس أوالمطرية ورمن واله بطيرا لفنكس المدعوعندهم (بنو) بفتح الموحدة وتشديد النون (العله طيرالسمندل) وقد زعوا أنه متى اعتراه الكبر ألى بالمناف المعرم فيه النار واصطلاها فيعترق ويصير رمادا فيعرب من ذلك الرماد طير صغير ولا يأتى طيرالفنكس الى المعبد المذكور الامرة واحدة كل خسمائة سنة وكانواين عون أنه روح أوزيرس

ومتى أرادوا رسم المعبود (رع) صوروه على شكل انسان له رأس ماشق أونسر ورسموا فى احدى يديه صورة الحياة وفى الاخرى قضيب الملك و جعاوا على رأسه صورة قرص الشمس و تعبان قد التف به و كان الخواص من كار الكهنة يشيرون بهذا الاسم الى الله الخالق لكل شى و يصونون مكنون معناه عن جميع الناس وهو المعروف عند اليهود باسم (أدوناى) بهمزة مفتوحة ثم دال مضمومة ثم نون مفتوحة ثم ياءساكنة وقد سبق ذكر ذلك فى الرحلة بهمزة مفتوحة ثم ياءساكنة وقد سبق ذكر ذلك فى الرحلة

بتل العماريه أما باقى المعبودات فكانت عندهم عبارة عن التجليات الخاصة بالذات العلية وهوغيرمذهب العوام

(المالها) المعبود توم بضم فسكون وهوأحد تجليات الذات العلية أو (رع عند العامة)



نَوْم أُو أَ**نَوْ**م

وكان يعبد في أقاليم الوجه البحرى ثم خصصوا عبادته بدينة الشمس (المطريه) ولهذا المعبود بنيت مدينة (باتوم) أى أرض المعبود توم وقد بناها العبرانيون وذكرت في التوراة باسم بيتوم ومكانه الآن تل المسخوطة ثم عبده أهل الصعيد وهوا حد المعبودات القدعة وكانت العامة تزعم انه الشمس عند الغروب و بظهوره جهة الغرب تبتدئ الرطوبة في الحو و يتلطف الهواء ثم تلاشي الحرارة فلذا نسبوا اليه ريح الشمال الحبوب وزعوا أنه يقاتل عسكر الظلم التي الشمال المحبوب وزعوا أنه يقاتل عسكر الظلم التي تتعرض لسفينة الشمس كي تعوقها وقد من ذكر ذلا وكانوا

مصورونه على شكل انسان له لحية هم سلة وفوق رأسه تاجا الصعيد والمحيرة داخلان في بعضهما أوقرص الشمس وهو قابض باحدى بديه على الحياة و بالاخرى على قضيب الملك والا رسموا رأسه على هيئة المعبود (خبر) أى الجعل أو الجعران متى عنوابه صفة الحالق أوجعاوا له رأس باشق متو حالالق أوجعاوا له رأس باشق متو حبرة والبشين يقبض يده على صورة عين انسان وكلها اشارة الى نزول الشمس تحت بره والبشين يقبض يده على صورة عين انسان وكلها اشارة الى نزول الشمس تحت الافق وملاحظة حركة سيرها أما الباشق فرمن على احياء الشمس أو ولادته ابعد الموت مرة ثانية

(رابعها) المعبودخنوم بسكون وضم وسكون وهو من أقدم معبودات مصر ويعرف بالعلامات الخاصة به منها انهم كانوار سمونه باللون الاخضر على شكل انسان له رأس كش و بده قضيب الملك الخاص بالمعبود (رع) لانهم كانوا يزعون انه يجلس مكانه وقت سيره ليلا تحت الارض فتارة يرسمونه جالساعلى تخت ملكه و تارة قاعًا وعلى رأسه تاح حاص به ورعاجعاوه قابضاعلى علامة الحياة و بالاخرى على قضيب الملك و يوسله فعوز نار



ينزل من خلف الى عقبيه كالذيل وكاته ملتف بحزم أو وب ينزل الى ركبتيه أوالى سيقانه وكانوايعبدونه جهة الغرب أى في واحقسموى بصراء ليبيا أو برقة بدعوى النحمة بيت دئ من غروب الشمس و يبقى الى شروقها كاكانوا يعبدونه في جزيرة اسوان لداعى انه هوالواسطة بين الرطو بة والحرارة أى بين ندى الليل و يبوسة النهار ولا يعنى ان من مصر اليانعة ولا يعنى المودان وفيافيها القعلة وبين أرض مصر اليانعة السودان وفيافيها القعلة وبين أرض مصر اليانعة الخصرة لان من هدا الحروبة والحصوبة عصر كالا يخفى الحاملة الرطو بة والحصوبة عصر كالا يخفى

(خامسها) المعبودة ما وكانوا يزعون انها ربة العدل والحق وهي اخت (رع) وتعرف بعلامتها اناخاصة وهي ريشة نعامة مغروسة فوق تاجها و باحدى ديها علامة الحماة وبالاخرى قضيب من الازهار



ما أو معت

(سادسها) مالوث (أوزيرس) وزوجته (ايرس) وابنهما (هوروس) أماأوزيرس وايرس فهماأولاد (نوت) أى الحق وسب (أى الارض) وكانواير من ونجم اعلى التعديد والبقاء أي على الزمن وتعاقب الايام وعدم انقضائها وقالوا انهمامتي كانافي بطن أمهما غشيا وعضهما فملت اينس من أخيها أوزيرس بابنها هوروس كان (شفون) وزوجسه (نفتدس) هما أيضا أبناء نوت وسب

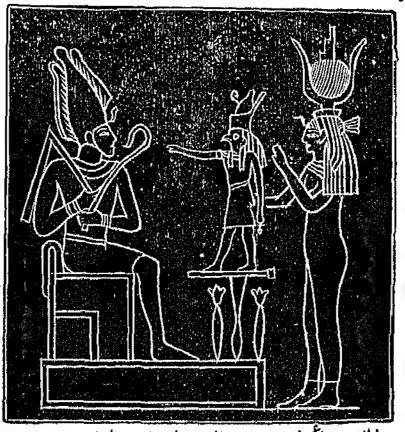

الوث (أوريس) و (ايس) وابنهما (هوروس)

وكان أوزيس وايزس يحكان معاجيع مصر وقامابسياسة الماك أحسن قيام وأغدقا عليه الخيرات والبركات وبالجلة كانت أيامهما أسعد الايام وأهناها فشسق ذلك على تفون أخيم ما لماعاين من حسن عدله ما فأضم لاوزيرس السوء ونصب له فغ الحيسلة والهلاك فدعاه ذات يوم الى منزله وأجلسه فوق صندوق ثم احتال عليه حتى أدخله في عاعده رفقاؤه الاثنان وسبعون و بعد أن أحكم غلقه عليه ألقاه في النيل فره الماء معه حتى أدخله في الفرع التا يتنكى (راجع مكانه في الدرس الاول من هذا الكتاب) فسارفيه حتى وصل الى الحرالم وجلته المياه معها جهة الشرق الى أن أتى على بلاد فنقيا وألقاه اليم بالساحل بالقرب من مدينة بيلوس (بكسر وسكون فضم وسكون) وكان أوزيرس قدمات في صندوقه اماز وجته ايرس فانها انتظرت عودته حسب عادته فل يعد اليها وهنالك الستولى عليه القلق وجزعت عليه فرحت هائمة تحث عنه في جيع أرجاء المملكة بلا فأدة ثم سافرت الى جهة فنقيا وانتهى أمرها بأن عثرت على الصندوق ففت وعرف فأئدة ثم سافرت الى جهة فنقيا وانتهى أمرها بأن عثرت على الصندوق ففت هوع وقت مصر وقبل أن تصل اليه وارت الحدة في عابة منقطعة عن الناس ولما وصلت الى انها مصر وقبل أن تصل اليه وارت الحدة في عابة منقطعة عن الناس ولما وصلت الى انها وأعلته بالخرج عافي طلب الجنه أما تيفون فانه خرج ذات يوم الى القنص ودخل تلا

الغابة فرأى حثة حصمه فقطعها أربع عشرة قطعة وفرقها في وادى مصر وذهب الشأنه ولماعادت الرس لاخذ حثة زوجها أوا خيالم تجدها فعث عنها فوجدت بعض أعضائه متفرقة فعلمت عاجرى عليها واهمت بدفن الك الاعضاء في كانت كل الجدع ضوا تدفن محيثه وفن م صارلا وزيرس جاة مقابر عصر غيران أوزيرس لم يمت في الحقيقة بل عاد حياوسكن الدارالا خرة وتسلطن بها وحكم فيها وقالوا انه بعدما دفن عادلى المه هوروس وعلمه الرماية ودريه على الحرب والكفاح وجهزه بكل ما يلزم له ثماختبره وبعدا أن رضى عبرته عادرها لى محل حكمه فقام المه المذكور لإخدال المن تمفون القاتل لا سمه وساجله الحرب والقعم عسمه في الفمال فا تصرعليسه وحصره حصارا وقتيا لكن لم يمكن من قتله وكانت ترعم الناس أن أوزيرس هوعن صرالنورا أواند بير وتيفون عنصرالظلام أوالشر وكانت ترعم الناس أن أوزيرس هوعن صرالنورا والدير وتيفون عنصرالظلام أوالشر وهدذه المانوية وهم طائفة من المحوس كانوا يقولون باله النور واله الظلمة أى انظر والشر ورجما انتعلوا مذهبهم من هدذا الاعتقاد الذي كان عصر و قال الشاعر في تمكذ بهم

زار الحبيب بليدلة \* وأزال عناكل بوس وبدا الصداح فراعنا \* لاشك في كذب المجوس

أماكهنة مصر فكانوا يرمنون باوزيرس الحرطو بة النيل (هابى) أى الحدى الارض ويرمن ون بتنفون ورفقائه الاثنين وسبعين الى أيام القيط أوالى الصحراء وقولتها أوالى مدة تحريق النيل حيث لا يكون عصر العليا عود أخضر وذلك انهم شبهوا ماءالنيل الخصب وجريانه من الجنوب الى الشمال بعنة أوزيرس التى عامت في همن الجنوب الى الشمال وشهوا أرض مصر الخصبة واشتياقها لماءالنيل المنتج بزوجته ايزس التى كانت تحث عنه بدعوته وشهوا هوروس ابنه وحريه مع تمفون ونصرته عليه بالخصوبة التى تحدث من الارض والنيل فانها تغلب على القحولة وتطرده امن أرض مصر فتنصر فالبرارى والقفار ععنى انها تتحصر في مدة معينة ثم تعود ثانيا

وبالجلة فأوزيرس عمارة عن المحسوبة والحياة واينسموضع لذلك أوهى الطسعة المنتعة وتنفون هوالموت أوالعدم وهوروس الحياة النا أماعبارة الاثار فتفيد أن أوزيرس

الملقب (أون نفر) بضم الهدمزة وسكون النون ثم فتح و كسر وسكون معناه الوجود الكامل أواجودة المتضمنة معنى الاتقان والحسن أما تيفون فعناه ضد ذلك أى عبارة عن عدم الوجود أو عدم الاستحسان أو عدم الموافقة والالفة في هذه الحياة الدنيا وان كل كائن ما وجد الاليترق في معادج المكال و بلس ثوب الالفة وتتوفر فيه حسس الصفات ومتى انعدم ذلك الكائن عبرت نفسه الى الدار الا تنرة بواسطة هوروس وزعوا أن أوزيرس هو حاكم ذلك الدار وسلطانها ورئيس قضاة الارواح وان كل نفس طاهرة لابد من امتزاجها به فقت برأزلية فورايية وقد سبق هذا المكلم غيرم م قي هذا الكاب من امتزاجها به فقت برأزلية فورايية وقد سبق هذا المكلم غيرم قي هذا الكاب عرش ملك وفي المدرة (بكسر الدال وتشديد الراء وهي سوط له يد و به جلة سيور من حلد) وفي يده الاخرى صوبان برأس منحنى كالحجن وعلى رأسه تاج الصعيد من ين من كانا ناحيته بريش النهام وهور من على العدل وكافواف أول أمر هم يرسمون بجواره من كانا ناحيته بريش وشعون به عند أداء وظائفهم الدينسة ولمارأى اليونان ذلك سموه شعار كاركهنته بتوشعون به عند أداء وظائفهم الدينسة ولمارأى اليونان ذلك سموه (ديونيوس) أى باكوس الذى هو عنده معلم على اله الجرأ والسكر

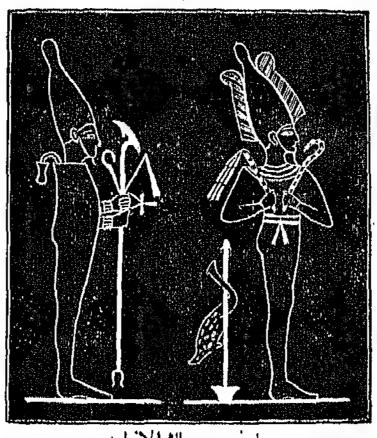

اور رسمال الازليه

(المنها والسعها) تيفون ونفتيس أماتيفون فاسم يونانى جعلوه علماعلى إله الشر المعها والمعها) تيفون ونفتيس أماتيفون فاسم يونانى جعلوه علماعلى إله الشروف عندالمصرين باسم (ست) بفتح السين وسكون النباء أو (سوتح) وكانوا يصورونه

على شكل حيوان خرافى وربما اكتفوا برسم رأسه فقط أوبصورة جاركانوا يقدسونه له وربما اقتصروا على رأس ذلك الحمار وكان اسم هدا المعبود شائعا في أعصرهم الاولية



تيفون وزوجته نفيتس أه ندش ها

والظاهرأنهم المخذوه في مبدأ أمرهم رمزاعلى إله الحرب أوعلى معبود البلاد الاجنبية وكانوا يسمونه أخاهوروس أوالتوأم المتعادى وكثيراما أدخاوا اسمه في تركيب ألقاب فراعنتهم وكتبوه في خاماتهم الملوكية ضمن أسماء ملوكهم وقد سبق الكلام عليه عافيه الكفاية أما (نفتيس) أو (نبتها) فهي زوجة تيفون أو (ست) السالف ذكره ويسميها قدماء اليونان (أفروديت) أى المنصورة لانها زوجة إله الحرب كاسلف وعملكتها في الدار الا خرة وكانوا يرسمونه اعلى هيئة من ضعة هوروس الشاب و يدخاونها يرسمونه اعلى هيئة من ضعة هوروس الشاب و يدخاونها

فى رسم أدعية جنائرهم ويصورونها مع اينس بجوارجية أوزيرس المحنطة لانهم زعوا أنها كانت تحبيه حتى انه كان يختلى بها فى الظلام بدل اينس زوجت فتوافيه فى هيئة أم وأنو بيس) النائعة التى كانت تنوح وتضرب جهم اسدها وكانت نفتيس المذكورة تدخل أحيانا فى تربيع الثلاثة معبودات السالف ذكها أى أوزيرس واينس وهوروس

وهى عتاز بناجها الحاص الذى ينطق (ببتها) وهواسهها أيضا عندهم وكانت تععل تعت ذلك التاج عصابة من ريش النسر وفي احدى يديها قضيب من الازهار وفي الحدى يديها قضيب من الازهار وفي الحدى عديها قضيب من الازهار

(عاشرها) المعبود (أنوبس) بفتح الهمزة وتشديد النون وكسر الموحدة وسكون السين وكانوا يزعمون أنه خف بر الاموات ودليلهم فى الدار الآخرة ومدير الدفن وحارس عملكة الغرب وكانوا يرسمونه على هيئة انسان له رأس ان آوى

(الحادىعشر) هوروس (راجع شكله في الوت أوزيرس) وكانوا يجعلونه في هيات

مختلفة أعها ماهوم سومهنا وسب ذلك كثرة الصفات التى جعاوها ملازمة له أوالمعانى التى نسبوها المده تأنيا أوالحياة بعد

الموت أوتغلب الخيرعلى الشر أوالحساة على الموت أوالنور على الطلط المواطلة ون على الطلط وكثيرا ما كانوا يطلقون علمه المنتقم لا يه وقد يوحد الا تنعض لوحات من عهد البطالسة تشمّل على وقائعه الحربة حيث تراه فيها مرسوما على هئه قرص الشمس وقد نشرت مناحيها لقمّال تهفون وحولها ثعبانان يساعد نها على حربه

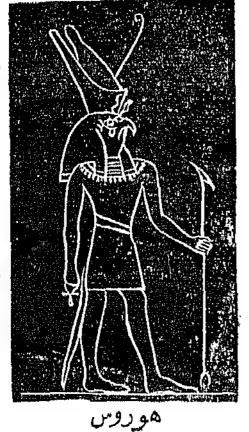

حود حورم صورف هيئة قرص الشمس

ومن أمعن النظر والفكر أيقن أن (هرماخيس) أى الشمس المشرقة صباحاليس شيأ آخرغير هوروس يسير في السماء في زى المعبود رع (شمس الضحى) و يعبرون به عن حياة النور أو تعليه ثانيا أو خروجه من الظلام و تارة كانوا يصورونه بشكل غلام صغيرعارى المسد لشعر رأسه حلقات تزينه ورجما كنفوابر بسم زهر البشنين وهور من عندهم المسد لشعر رأسه حلف مكل نسر قد نشر جناحيه و تعلق في الجو و يعرف عندهم باسم (هورهو بت) وكائد رجى على الارض تيفون مع جميع رفقائه التقام المعبود (رع هرماخيس) الحامل النور صاحب المداليين الذي يعرف عند اليونان باسم هليوس أماهوروس وهورهو بت فيعرف عندهم باسم (أبولو) وكثيراما كانت الكهنة تصوره في شكل باشق وموره و بناحيه وفي ظهره درة بكسر الدال و تشديد الراء (أنظر شكله مع المعبود توت) و بقد حسون الهطرال الشق ومتى نفق بالموت حنظوه و دفنوه مع من مات قبله من البواشق و بوجد الى الآن بالصعيد كثير من هذا الطبر محنطا في مقابرهم

(النانىء شر) (وقت) المعروف عندهم باسم تحوق وعنداليونان باسم هرمس وكان عندهم أى المصر بين رمن اعلى القرول كان حسابهم في غيرما معنى الزواعة تابعالا وجهه أى أوجه القرجعاوية قياسا الزمن واعتبروا ذلك أول المقايس عندهم

واتحذوه سيدا بهيع القواعد الحساسة وبناء على ذلك اتخذوا توت المذكور أصلابليع



العاوم وقالوا انه كان واسطة لترقى الذوع البشرى الى درجة الذكاء والفهم وهو رب الكابة والانشاء والقوانين وكل المارف التى تشرف بها حياة الانسان وهوالموكل بقيد وزن قلب المرء بعد الموت كاأنه يقدم تقارير أعماله الى قضاة الاموات ويرشد الارواح الى العودة فى العالم النورانى وهو الواضع لعلم المنطق المسمى بعلم الميزان أوعلم الفلسفة وهو الذي ألهم الناس القوة العقلمة المنتجة والذكاء النورانى وكانوا يرسمونه بحوار أوزيرس أومنفردا على شكل الطائر (ابدس) بكسر الهمزة والموحدة وسكون السين وهو واقف

على نعو بيرق والغالب أنهم كانوايرسمونه على شكل انسان له رأس الطائر المذكور حاملا فوق رأسه صورة قرص القر وريشة نعامة دلالة على العدل ومن علاماته الخاصة به أن يكون في عين هالقلم وفي الاخرى لوحة الكابة أولوحة بها ألوان الرسم ورعمار سمواعلى رأسه التاح وفي يده قضيب الملك لكنهم لم يصوروه قط برأس انسان ومن حيوا ناته المقدسة الطيرأ بيس (أبوقردان أوطير عائله) وحيوان السينوسيفال (أنظر شكله) واجعماقلناه





سفخ أو سفات

سينوسيفال

(الثالث عشر) المعبودة سفح بفتح السين وكسرالفاء وضم الخياء أوالكاف وهي ترى مرسومة بجوارمعبودهم وقت واسمها الاصلى مجهول الى الات أما لفظة سفح فلقب لها ويشاهد على رأسها قرنان قد التويا فوق جهمها ووظيفتها أنها المينة على السكتب والاوراق والحطوط

المقدسة والرسم والتواريخ ويبدها السمرى جريدة غفل بهاسعف كثيريدل على عدد السنين أوالاحقاب التيمضت وسيدها اليمني قلم تكتب به في غرة أوفى ورق الشعر المعروف باسم شعرالانوكانوكائم اتقد فيه الاسماء الخالدة الذكر (هذا الشعير بوحد الاتنجزائر أنتيله باحريكا وغره مثل المكثرى لذيذ الطعم ولعله كان موجود اعصر في ذلك الزمن) (الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر) موت وايزس وهانور وهؤلاء الثلاث معبودات يمتزن عن بعضمت بعلامتن الخاصة بكل واحدة منهن أما المعبودة (موت) ومغناها عندهم الام فلها شكل باشق أوصورة انسان برأس باشق وهي الام الولادة ومن وظائفها نشر جناحها لتظليل أوزيرس أوفراعنه مصرفى سسرهم تمخفارة مهدالنيل الذى احتياط منبوعه تنن عظيم أى تعبيان هائل ليكلائه و يحرسه كاهو مبين فى الرسم أما اينس فهى المنتجة الكلماعلى وجه الارض من خير وبر واطف وعتاد بعصابتها المستوعة من ريش النسور ويقرنيها المحصور بينهما قرص القر أوالشمس أوكرسي الملك وقدأ كثروامن ألقابها حسب المعانى التي أضافوها لها منها (أيرس سلك) وكانوايرسمونها على شكل امرأة تحمل فوق رأسها عقريا ومنها (ايرس بيت) وتحمل فوقرأسهامكوك الحياكة وينطق بيت (أنظر صورته في المقاطع الصوتية المذكورة في أسماء القراعنة) ومنها (اينسسونيس) ولهاصورة امرأة جالسة في سفينة وهي رمن على كوكب الشعرى الماسة ورعارهموها في شكل شابة وفي جرها ابنها هوروس في هستة طفل ترضعه ومن حيواناتها المقدسة البقر لانهم كانواير من ون به على ايرس هانور وأصل لفظة هايور (هات هور) ومعناها عندهم ست هور أى هوروس لانه لمارضع ثديها تجددت حياته وعلى كلحال فهى الهة الحب والعشق والام الكبرى وهي المدافعة عن الوالدات الصارفة عنهن السوء المحامية عن الرقص والغناء وكلسرور مادى وأدبي حتى السكر وشرب الخر وقداعتبرهاأهل القرون الاخيرة من المصرين بالدرجة التي اعتبربها قدماءاليونان بنات الشعرعندهم (١) حتى انهم كانوايرسمونها أحيانا وبيدها ذف وحبل

<sup>(1)</sup> كان قدماء اليونان يعتقدون أن سات الشعر تسعمن الحوراليين عارسن جميع المعارف أوالصنائع المسلية المغاطر مثل الموسيق وفن الرسم وقرض الشعر وتفردن محميعها ولهم اخرارفيهن تطول حذفناها هنا

اشارة الى انهاهى الرابطة المعب أوالعشق والسرور أوالظ وربما رسموها في هسته شابة كاعب رأس بقرة وقرص الشمس بين قرنيها وكانوا يسمونها أحيانا (مرسمنت) بفتح الميم وسكون المهملة وفتح السين وكسراناه وسكون التاء ومعناها هانور الحاكة في الدار الاستوة



الزيسسويس



ايز يسوا بنهاهوروس



موت الحافظة لينبوع النيل



هاترر





ابزسماتور

(السابع عشر) المعبودة (سخت) بفتح وكسرفسكون وكانوايصوروم اعلى شكل امرأة



سنخت أو بست وهي محمو به فتاح وسيدة السماء وأميرة الدسا

برأس لبوة أو برأس هرة نعمل قرص الشمس وعلسه تعبان المثاوها بالنارالحوقة الموجودة في جرم الشمس وكانوا يطلقون عليها جله أسماء منها بشت وبست ويزعون انها اخت المعبود (رع) وزوجة (فتاح) وقد كانواير سمونها في هيئة نار مضرمة لمن حق عليهم العذاب وكانوا يزعون انها تقاتل في الدار الآخرة المعبان أبيب وأنها يوم الحساب تظهر للجرمين في هيئة انسان المقاممة ام وعدوته ديد ومتى كان مقام وداعة وملا طفة رسموها المقاممة ام وعيدوته ديد ومتى كان مقام وداعة وملا طفة رسموها برأس هرة وسموها بست ومن هيذا العنوان أتى اسم تل بسطة الذي هوعلم على الاطلال الواقعة بجواد بندر الزفازيق لانهم الذي هوعلم على الاطلال الواقعة بجواد بندر الزفازيق لانهم الذي هوعلم على الاطلال الواقعة بجواد بندر الزفازيق لانهم

كانوايعبدون فيه الهرة واسم سخت يوجد بكثرة فى جزيرة فليا (جزيرة أنس الوجود) وكانوا يقدسون لهذه المعبودة الهرة ومتى نفقت بالموت حنطت ودفنت فى مقابر القطاط (النامن عشر) المعبود سبك بفتح السين والموحدة وسكون الكاف وكانوا يرسمونه

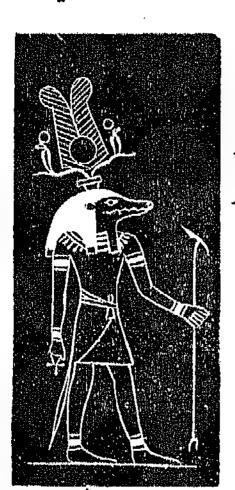

على شكل انسان برأس مساح وهوعندهم رمن على الوهية النيل وحاف السلسلة وكوم امبو والفيوم و بعض جهات أخرى وكان في كوم امبو يدخل في شلمت المعبودين الآتين وهما هاتور وخنسو ويجعلون في تاجه ريشتين ينهما قرص الشمس يحيط بهما تعبابان يحملان قرص الشمس أيضا وكانواير سمون ها المعبود باللون الاخضر و يجعلون في احدى يد علامة الحياة المعبود باللون الاخضر و يجعلون في احدى يد علامة الحياة وفي الاخرى قضيب الملك و يقدسون الهالمساح بعدصيده من النيل يرونه في بركة ماؤهاراتي وقد عدواهدا المعبود ضمن المهالية وكثيراما كان يدخل شكله في شكل المعبود

(رع) فيصيران واحدايسمى سبائرع وقد سبق الكلام على القساح عافيه الكفاية

(التاسع عشر) المعبود (أمون رع) وكانت عبادته شائعة بأرض مصرمدة ملوك

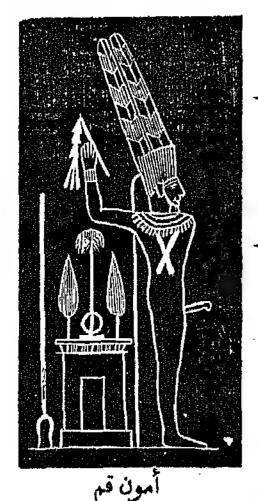

الطبقة الثالثة التاريخية ودخلت عباته في عبادة أوزيرس وغيره من المعبودات ويستفاد من كابة الاعصر الاخيرة انه ملك الالهة وقال بعضهم انه ابن المعبود (فتاح) وله أن يحكم في الارض متى كان المعبود رع مشتغلا بالحكم في عالم الارواح ومعنى أمون عندهم المكنون أوانلي أو الباطن ولم يكن هذا المعبود في مبدأ الامر بالمتدا ول العظيم السان ثم أخذت عبادته في الظهور حتى ملائت حافتي النيل وسيب ذلك أنه كان معبود اعتد أهل طيبة خاصة ولما تيسر لهم الحلاء العمالقة أوالرعاة عن مصر تمنوا به ولما تيسر لهم الحلاء العمالقة أوالرعاة عن مصر تمنوا به ولما حكت ماولة هده المدينة على ماسواها من المدن

كنفيس وجمع الوجه البحرى أدخاواعب ادته في جميع أنحاء المملكة وما كفاهم ذلك حتى جعاوه ملكاعلى معبودات البلاد وأقام وإله الهياكل وكتبوا اسمه في أغلب معابدهم القدعة ومن ثم صارت عبادته عامة عندهم ومنه اشتق المعبود (أمون قم) بفتح القاف وسكون الميم وكانواير سمونه على شكل انسان محنط قائم على قدميه باحليل منعظ متسد أمامه ومدلوله عندهم القوة الكامنة في عنصرالماء وشخص واتلا القوة المنتجة باحليله القائم وهو كثير الوجود في المعابد المصرية عدينة طيبة وغيرها وقال بعضهم ان احليله المنتصب رمن على أيام الربيع حيث تكون الارض في شدة خصوبتها والازهاريانعة والفرق بن القولين ضعيف (أنظر شكله)

ومن وظائف أمون المذكوراً نه يتلقى كل انسان عت خلقته على يد (نوم) و يودع فيه بسره الخيى من اللطف والوداعة ودما ثة الطباع وحسن الخلق والخلق ما يجعله وجهاطلق المحيا مقبولا عند دالناس معلا لديهم معظما فى أعينهم والاجعله فبعامذموما مشؤم الظلعة منعوس الطالع مشوّه الوجه عادسه مبغوض الدى الناس ثم يقدر درجته فى الهيئة الاجتماعية و يعين كل ما يلاقيسه من خير أوشر وهوالذى يجازى كل امرى عما كسبت بداه أن خيرا فير وان شرا فشر ولما كان هداشانه فى العالم خضعت الهجساه باقى بداه ان خيرا فير وان شرا فشر ولما كان هداشانه فى العالم خضعت الهجساه باقى

المعبودات كاأن كل معبود منها اتصف بصفة من صفاته بحيث ان مجموعها صارع بارة عن مسفات الذات العلمة تعالى الله عمايشركون وكانوا مي أرادوا اظهار جميع صفاته رسموا بحواجه العمايد كاقدمنا وكانوا يرسمونه باللون الازرق أوالاسود إما جالسا على تخت عرشه أوقاءً على قدمه وفوق رأسه تاج عليه أربع ريش طوال ورجماجه لوابدل هذا الناح تاج الصعيد فقط أو تاج الصعيد وقول أسه علم والمحيرة داخلين في بعضهما أو جعلوا على رأسه مغفرا أوقلنسوة أوتاجا آخر حسب المعانى والصفات التي كانوا يربدون أن ينعتوه بها ويجعلون في يده الدرة بحسر الدال وتشديد الراء أو القضيب أو الصولحان الاعوج الرأس أى المحين أو علامة الحياة أو كل هذه العلامات أو بعضها حسب ما يقتضيه المقام ورجمار سموه برأس كنش ويعرف عنده ما الوث مدينة طسة أى أول ثلاثة معبودات يتركب منهم فالوث هده المدينة أمون وموت أى الام الولادة وخنسو أى تحلى الروح اللديمة وكانوا يقولون ان القسر على مقاومة غصص الايام ومكايدة مرها وهوالشافى للامراض بأنواعها انسان الصبر على مقاومة غصص الايام ومكايدة مرها وهوالشافى للامراض بأنواعها انسان الصبر على مقاومة غصص الايام ومكايدة مرها وهوالشافى للامراض بأنواعها انسان الصبر على مقاومة غصص الايام ومكايدة مرها وهوالشافى للامراض بأنواعها انسان الصبر على مقاومة غصص الايام ومكايدة مرها وهوالشافى للامراض بأنواعها انسان الصبر على مقاومة غصص الايام ومكايدة مرها وهوالشافى للامراض بأنواعها

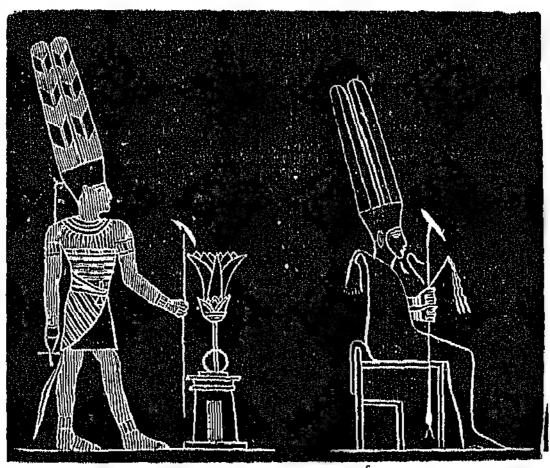

أمون رع ملك المعمودات

ملموظة \_ قدنرى أن بعض هؤلاء المعبود ات اتصف بصفات وأفعال غيره والجواب

عن ذلك هوانه لما كان لكل قسم من أقسام مصرمعبودات وكهنة خاصة به تغالى كل فريق في أوصاف معبوداته حتى نسب اليها بعض مانسبه الا خراعبوداته فن ذلك حصل الاشتراك في الصفات والافعال وقد سبق ذكرهذا فراجعه متى شنت في هذا الكتاب

## (أسماء المعبودات المصرية من تبة على الاحرف الاجيدية)

خنس أو خنسو سفح سات سبك سبك سبك سبك المعنم نفر سخت ما محت مرسخت موت موت نبتها \_ أو نفتيس نوت نفتيس نوت

إيس أييس أييب (الثعمان) أمون أمون أوزيرس الأس « ساك « سوئيس « سوئيس بست بست نوم نوم نيفون نوم نيفون نعرا لحمان

## الفصل الرابع عشر وهو الاخير ( الرحلة العلمة من الاقصرالي جزيرة أنس الوجود أو جزيرة فليا )

كىلومتر

1٤ من الاقصر الى ارمنت

ع عن ارمنت الى اسنا

٧٥٦ من بولاق الى اسنا

ثم نغادر الاقصر وتتجه الى الجنوب وبعدما نقطع ستة وخسين كياومترا نصل الى ندراسنا وبهامن الا "القديمة معبد مطمور بالاتربة واقع في أصقع جهاته اعليه جلة دور ومنازل للاهالى فررمنه عير الوان الاعهدة المقابل للباب العام فيستزل له الانسان بحملة درجات وويحهته وأساطينهمن بناءالرومان حيث يرىعليهااسم كلمن الاميراطور (قاوديوس) و (دومسیانوس) و (قومودوس) و (سیتیم سواریوس) و (کراکلا) و (جاتا) أماداخل الاوان فبنى من زمن اليونان أى أيام دولة البطالسة وقدحقق بعضهم أن بطلموس (فياوماطور) أي محب أمه (سمي بهذا الاسمالة كم والسخرية لمغضداياها) بى جانبا منه وجميع كابةهذا الانوان قبحة وانشاؤهاردىء يتخللها ألفاظ قدتلاعب الكاتب بمعانيها واستعملها فيغبر ماوض عتله ثم جناسات دخلها الغرابة والتعقيد مُ أُحرف مقطعية قد زاغت معانيها عن الحقيقة وكل ذلك وجب حدرة القارئ ولا يقوى على حلمعانيه االاحول العلماء ومن له قدم راسخ في علم الاستمار لان المعاني مختفيدة تعيت هذا التنافر وركاكه الاختراع وعلى الخيطان والعدصورة بعض المعبودات ويوعالسمك المعروف الاتناسم لاطس اللذيذاللعم واعله كانمقدسا فىذلك الاقليم بدليل أنهوجد فهدده السنين الاخرة على نحوالساعتين من بلدة اسلنا فساق علوة برمم السمل المحنط وإذا تأملنا الى السقف رأيناه وتيجان الاساطين الماملة له مجعوبا بالعثان (الهباب الاسود) لكن نلم من خلال ذلك السواد صنعة دقيقة متقنة النقش وسعاوة ظاهرة في الرسم تكاد أن تكون معدومة في مبانى ذلك العصر وذلك ان النقش والحفر لم يكونا فنا كالعمارة المصبرية التي اضمعلت عصر مدة اليونان والرومان وللاساطين المذكورة منظريديع لانها قائمة بالهندام فوقها تعان تعمل ذلك السقف وكلها من الحرابلاق والمسافة الق بين العدف يقة وتعانها في قاله الهجة مصنوعة على هيئة باقة من البشنين (الالحوان الذابل) والعل الرومان المخدت هذه الهيئة من معمد ويرة فليا الذى صنع اليونان أساطينه على شاكلة أساطين معبد مدينة أبو ومعبد الكرنك ويظهر أن هدا الانموذج القديم أحيته اليونان بعدمواته واندراس استعماله وذكر بعض على الاثار أن شهيليون الشاب نظر الى داخل المعبد المردوم فرأى محله الاقدس وقرأ عليماسم الملك طوطوميس الثالث وقال ماريت باشاان هذه الرواية تعتاج الى الاثبات والتعقيق اذلا يكنذا الات أن ندخلها في دائرة العلم أن نعزى بناء المردوم منه الى الملك المذكود لانه من المستعيل الات أن يرى الانسان شأمنه غير الرحية العظمة الداخلة وكلها مطمورة بالاتربة اه

وفى سنة ١٨٩٢ أخبرنى بعض الاهالى أن كثيرا من المنازل والدور مبنى فوق المعبد المردوم مم أشارالى منزل منها وقال لى كان اصاحبه جاموسة فدخلت فى بعض الايام مساء الحام كانها حسب عادتها فانشقت الارض وغارت فيها الى أسفل المعبد وماقدراً حدعلى اخراجها فاتت تحت الارض وهى باقية الى الآن وكان ذلك من نحوارب عسنين ثمان الرجل أخذنى الى حارة ضيقة فوجدت بعض جدرها مبنيا بالخرالنعت المكتوب بالقلم الرجل أخذنى الى حارة في وأطلعنى على بعض الحدر المكتوية ورأيت بالمنازل القديم وفتح لى بعض الحوانيت وأطلعنى على بعض الحدر المكتوية ورأيت بالمنازل مبنانى قديمة تشهدا أنها من المعبد فعلم صحة قوله وأن المعبد كان كبيرا م خابرت مصلحة الاستارات تشترى جيم المنازل التي فوقه وتزيله التظهر ولكنها لم تفعل بعد

كىلومتر

۲۸ مناسمًا الى الكاب

۲۲ من الكاب الى ادفو

٨٠٦ من بولاق الى ادفو

منسيرالى الجنوب فاذا قطعنا عمانية وعشرين كياومترا بلغناقر يةالكاب الواقعة على الضفة الشرقية للنيل وهي مشهورة بمغاراتها وهيكلها الصغيرالمبنى في زمن العائلة الثامنة عشرة الواقع على نحواربع كياومترات من النيل وكانت هذه القرية من قديم الزمان معسكرا حربيا لمنعا غارة أمة الهيروشا المعروفة الآن باسم أمة البشارية وقددات

الكتابة المنقوشة هناك على أن هذه الامة كانت مددمصر في كل حين بالاغارة و تتوعدها بالقدوم ويرى مهذا المكان الآن أثر قلعة حربية قدية وسورها مبنى باللبن (الطوب الني) وربحا كان بناؤها مدة الطبقة الاولى المصرية وقدراً يتعرضه يزيد عن ثلاثة أمتار وراً يت بالقرب من جبلها معيدا صغيرا مهدومالا حد البطالسة وفي هذه السنين الاخيرة أجرت مصلحة الاشمار الحفر بالقرب من هذه القلعة فو حدت صنماها ثلامكسورا مصنوعا من الحراجيرى يظهر من حالته أنه من عمل دولة العمالقة فاذا تحقق ذلك كانت فائدة تاريخية مهمة وهي امتداد حكم العمالقة الى الصعيد الاقصى لكن ذلك لم يتحقق عسد

ورأيت فى الجسل الغربي أمام قرية البصيلية مغارات وكهوفا بعضها مكتوب وبعضها غفل وبلغنى أنه يوجد فى الجبل على بعد ساعة جهة الشمال الغربي من هده المغارات عن ماء بقصد ها المرضى ليغتسلوا ويشربوا منها فقصد تها وقت الظهر وكان الحريشوى الوجوه فاذا هى حفرة صغيرة طبيعية بوسط الجبل وجولها أوانى من الفخار لاخذالماء بها وهولا يكاد يبلغ الثلاث قرب يمكن الانسان أن يشرب مند به يديه لقربه فأمرت من كان معى من الخفراء بنزجها ففعاوا ونظرت الى قاعها فرأيت سلسالامن الماء الصافى الضعيف منعي من الخفراء بنزجها ففعاوا ونظرت الى قاعها فرأيت سلسالامن الماء الصافى الضعيف ينجس من العضر فانتظرته ريث اجم واجتمع فشربت منه فاذ اهومعد فى بارد له طعم الماء المعروف بماء فيشى المستحمل فى الطب فأكثرت من شربه لاقف على مفعوله وغسلت المه في المناس فلا كى منها قدرا كبيرا وجعلته فى زجاجات وكنت آخذ منه كل يوم مع الاكل فكان يحدث معى ماذكر ويساعد على الهضم غيرانه بعدث الم فعن طعمه وصار آسنا فاهملته ولاأدرى ان كان له فائدة طبية غيرماذكر ولعل حكومتنا السفية وأطباء ايكشفون لناعن فائدة هذا الماء وقال لى بعض الاهالى انه يوجد بقرية والعين

فاذاعمنا الجنوب وصلنا بعدساء تين تقريبالى معبد ادفو ذى الابراج الشاهقة التي براها السائح من بعد كالقلاع أوالجبال الشاهقة اذليس لعلوها مثيل في حسع أبراج المعابد

المصرية لانها تبلغ ١٠٠٠ مترا وبهاما تانوستة وأربعون درجة ولوضع المعبد مشابهة بعبد دندره الذى سبق ذكره ورسمه في هذا الكتاب وهو محاط من جهته الغربية والجنوبة بعدالمن الاتربة تعاكى آكام الجبال وقال ماريت باشا ان معبد ادفوكان مطمورا بالاتربة وسافيها حتى تساوى بماحوله من الا كام فتطرقت الناس اليه بالبناء وجعلوا فوق صحنه المردوم بالتراب وعلى سطحه منازل وغرفا ودورا واسط بلات للماشية ومخازن (يعني كعبد المناالات) فاهمت الحكومة بشأنه وأزالت جيم ماعليه وما به والفضل فى دلك لوالى مصراً عنى (حضرة اسماعيل باشا) ومن دخل فيه الات وعلم أنه والفضل فى دلك لوالى مصراً عنى (حضرة اسماعيل باشا) ومن دخل فيه الات وعلم أنه وذو به اه

وفى سنة ٢٥ رأيت حوله الاتربة التى كانت به مكومة كالجدال ورآيت الجدار الغربى من حوش البواكى قدمال الى الشرق قليلا وأمال معه العسد وباكيتها فتشوه منظر الحوش وأخبرنى مفتش المعبد أنهم لما أجروا تنظيفه لم يفته كروا أن يرفعوا الاتربة التى حوله من الحارج حتى كانت نعصل المواذية فتدافعت الاتربة من الجهة الغربية فاخته من كرثقل الحدار في ال وأمال معه الباكمة والعدالى الجهة الشرقية كاذكر

أمانا المعبد فن زمن بطلموس الرابع المسمى فيلوباطور (أي محب أبيه) (تسمى بذلك تهكاوسخر به لانه كان يغضه) وهوالذى بنى محله الاقدس وجيع الاروقة التى حوله كابنى جيع أما كنه المهدمة ولبطلموس السادس المدعو فيلوماطور (أي محب أمه) زيئة ونقوش في بعض فسحاته أما الملوش أورجبة البواكى التى خلف الابراج فن بناء بطلموس الناسع المدعو أو يرجيطه الثانى أى الرحيم (تسمى بذلك تهكا يضا لقساوته) ويرى على أحد جانى الدهليز الحارج اسم بطلموس أو يرجيطه المذكور وعلى الحانب الا خواسم بطلموس الحادى عشر المدعوديو نيزوس أى النباذ أو الحار (سمى بهذا الابراج فقدز ينها بطلموس الثالث النقوش المحيدة الموحودة على جلسة جدر المعبد من الحارج تستحق التأمل وعلى كل رواق المعبد وسان جيسمة (أى اسم الرواق) محيث انه يمكن الآن بكل سمولة وسم هدذ المعبد وسان جيسمة أما كنه باللغة البريا تية حسب ماهومين به ومن الحب أنه ممين بكل رواق مقد دارطوله أما كنه باللغة البريا تية حسب ماهومين به ومن الحب أنه ممين بكل رواق مقد دارطوله

وعرضه بالاذرع الممارية القديمة مع كسورها فاذا مسحنا أحدهد فالاروقة وعرفنا مقدار ذرعه أمكننا استخراج مقدار الذراع المعمارى الذى كان مستملا عصر فى زمن دولة البطالسة وقد علنا من النصوص التى عليه أن بناءه ابتدئ فى زمن بطلموس فبلو باطور (محب أبيه) وانتهى فى زمن بطلموس أو يرجيطه الثانى (الرحيم) وهذه المدة عبارة عن فيو خس وتسعين سنة والسبب فى عدم فعاذ بنائه فى زمن قريب هو كثرة الحروب والفتن الداخلية والخارجيدة التى كانت تقع بين ملوك البطالسة و بعضها أو بينها و بين ملوك الشام فاذا أضفنا الى ذلك مدة زينته التى انتهت فى زمن بطلموس الجار آخر ملوك البطالسة لكان جميع مدة عمارته وزينته مائة وسبعين سنة تقريبا ويرى فى أحداً ركان فسحاته باووس أو محراب قطعة واحدة من حرا لحرائيت الرمادى الارقط (المنقط) يعذب النظر الميه لدقة صنعته عليسه كاية تغير عن أصله و تاريخه يعلم منها أنه من على نقطنسو الاول (من العائلة الثلاثين) جعله ناووسالمعبد آخر كان محل هذا المعبد قبل بنائه وكان معدا لحفظ الرمن السرى الذي هو مثال المعبد

وعرض جميع هذا المعبد بعد طرح سمك سوره وأبراجه ، ي مترا وطوله ٧١٥٨٥ مترا فاذا أصفنا المه الابراج بلغ عرض الوجهة ٧٥ مترا وطوله ٢٠٨٠٠ متر

ومن زار معبدى ادفو ودندره علم أنه ما أخوان توامان لان أصل تصميهما والغرض منهما واحد بدليل الكابة المنقوشة على معبد ادفو وأن القسس كانت تعتمع فى كالا المعبدين بالرحبة الثانية أوالحوش الثانى وتجهز الزفاف السنوى فى المقصورة المعبدة اذلك وتجعل القرابين فى أروقته اللساسة لها أما الابراج فلم بعلم أنها كانت مختصة بشئ دين وقد سبق القول عند كرمعبد الاقصر أن فائدتها اشهار المعبد كالمئذنة وأبراج لكنيسة اذ لادخل لهافى الديانة

وعلى ظاهرأبراجهدا المعبد أخاديد رأسية داخلة فى الحائط منشورية الشكل كانت القسس تثبت فيها يوم أعيادهم صوارى من الخشب العلويل جدا يعلوها بيارق وأعلام تخفق فوق الابراج وقد علم أن طول هؤلا الصوارى ما كان ينقص عن خسة وأربعين مترا فكانت تثبت فى الابراج بواسطة كالاليب تنفذ من الشبايك المربعة التى ترى من الخارج

مصنوعة في طول تلك الاخاديد م تقصل الكالدليب بجهاز مشتف الاروقة التي بها تلك الشياسك

كماومتر

ع من ادفو الى جبل السلسلة

٨٤٨ من بولاق الى جبل السلسلة

منتحول من بندر ادمو الحالجنوب وبعدان نقطع النين واربعين كيلومترا نصل الحجيب السلسلة الشهير بحجره الرملي العجيب الذي بنيت منه أغلب المعابد وكانت مقاطعه أهم جيب المقاطع المصرية لاسباب منها صلابة معدن هجره وقر به من النيل و مهولة المرسى بالسيفن و جرالجبل الشرق أهم وأعظم من حرالجبل الغربي و كان أغلب مقاطعهما مكشوفة بعضم افي شاهق منه على حافة النيل يبلغ ارتفاعه من خسة عشر مترا الى عشرين مترا و بعضه اعلى هيئة مدرج عظيم فيرى الزائر هناك الطريقة التي كان يستملها القوم في قطع تلك الا حجار من مقالعها والاعتماء الذي كانوا يحرصون عليه في العمل حيث كانوا يجعلونها أقساما كبرة منظمة الطول والعرض ولاندرى بأى آلة كانوا يباشرون هسذا متساوية الاطراف مستظمة الطول والعرض ولاندرى بأى آلة كانوا يباشرون هسذا العمل و يتحصلون على ذلك الغرض سياوان هذا الحريبرى الحدد و بأكله لمراشة ملسه ومشابه تنه المستعل الا تنفي هذا العصر عند جميع الام

ومقاطع الجبل الغربي صعبة الارتقاء وليست عددة كقاطع الجبل الشرق غيران به كثيرا من المغارات والكهوف الصناعية مكتو بة وخالية بعضها مقابر للاموات وسبب اتخاذ هذه المغارات في تلا الجهة هوا أنهم كانوا يعتقدون قد اسة النيل والوهيته ولما كان هذان الجبلان مطلبن عليه وحاصرانه بينهما اعتقدوا طهارتهم اللجباورة فصنع بعض الموائو وغيرهم في الجبل الغربي تلك المغارات ونقشوا اسمهم فيها تبركا أو تذكارا على أنهم مروابه أوقطعوا منه أحجارا لمعابدهم كاأنهم كانوا يكتبون أسماءهم على بعض الصنور والجبال التي كانواع ون عليها في غزواتهم وهي التي أنارت مصباح تاريخهم

وقديوجدعلى بعض صخورهذا الجبل قصائد فى مدح النيل المبارك أما المغارات الموجودة

هذاك فأهمهاما يعرف باسم اسطبل عنتر وتعرف عند علماء الا " الرباسم اسيبو (Spéos) منعونة على هئة اسطبل خيل طويل عندبابه من أوله الى آخره تقريبا وبه أربعة عد ضخمة تعمل الجبل من فوقها كلمن رآهامن بعد ظنها خسة حوانيت بالجبل وتعزى بداءة عمل هذا المكان الى فرعون هوروس أو (هور محب) آخر فراعنة العائلة النامنة عشرة وقد تقدمذكره غيرمرةفى هداالكاب وليعض الملوك والامراء زيادة فيدهدليل وجود أسمائهم على جدره وكاممن ين بالنقوش الماونة وبصور المعبودات واذا أردنا وصفه طال بناالمقال وأهممايه لوحتان مرسومتان فىزاو بتهالجنو يةالغرية اديشاهدفى الجهة الجنوب قصور معبودة تحمل في حره اللك هوروس المذكور وهوطفل وترضعه ثديها ونقشهذا المكانمن أحلالنقوشات الفاخرة التى تبتع النفوس عندرؤ يتهاو تنشرح الخواطرلمشاهدتهالانهاجعت بين اللطافة والدقة والحسن أمااللوحة الثانمة المرسومة على منعطف حدارا لحانب الغربي فتعرف عندعلاء الاتنار باسم نصرة هوروس اذتراه جالسا على تختة فوق محملة المناعشر ضابطامن رجال جيسه مضابطان آخران يحملان فوق رأسه مظلتن لهماأبادى طويلة وأمام الموكب عساكرمصر بة عابسة الوجوه ياوح عليهما الغض والحاس غشى حاملة سلاحها تسوق أسارى أتتبهم من بلادا اسودان فيعمر ذلكأن هذا الموك انعقد الملا المذكور لماعادالي مصرسالما من غزوة غزاها لامة الكوش يبلاد السودان وابكل أيام دولة ورجال أنظر موكب هذا الملك في صحيفة ١٥٧ من هذا الكتاب فانه مقرب جدا بماذ كرناه

ورأيت في سنة ٢٩ على الجرل الشرق صخرة منفصلة عنه منحونة على هيئة برج المعبد مكتوبة بالقالم القديم ولها شكل طريف الغاية وهى شكل هرم ناقص مربع القاعدة والاضلاع ينهى كل سطح منه بافر براطيف وفوقه رفرف يعلوه رفرف آخر وكلها في عابه الحسن عليها اسم الملك امنحتب الثالث (من العائلة الثامنة عشرة) فاخذت قياسه وكعبته فعلت أن ثقله لا يتحاوز المائة قنطار فارسلت الى المصلحة بنقله الى المتحف المصرى لكنها لم تفعل ويغلب على ظنى أنه لم يصل أحد من الافر نج الى هذا المكان ولا يعرف ذلك الاثر لان مسلك وعربعيد عن الاماكن التى اعتباد السائحة ون زيارتها سماوانه مختف خلف منعطف لوهدة من الجمل وعلى بعد نحوالمائتي مترمنه الى الجنوب مقصورة أو خوانة صغيرة

منفصداة عن الجبل كأنها مقصورة الديده بان (خفيرا العسكر) التي تكون في كل نقطة عسكرية ليأوى اليها الديده بان وقت المطروغيره وعلى نحوما ثتى مترحا تطمنفصل على الجبل أيضا قائم كالجدار عليه كله مصرية واسم الملك صاحبه ولم أتذكر الاتناسمه

ورأيت على الشاطئ الغربي النيل على بعسد ثلاث ساعات من جبل السلسلة جهة الشمال واد بين جبلين بعرف عند سكان تلك الجهة باسم وادى الجام يتعه الى الغرب فسلكت فيه وشاهدت على حافظ منعوت في الجسل صورة أحد الملاك وخلفه زوجت و أمامه أولاده فتركته و داومت على السيرف الوادى فلاحت لى فوة على المسارفد خلته افراً متلوحة من بعثه منعونة في الجبل بهندام الطيف عليها المم الملك طوطوم بس الثالث و أخته الملكة حترو و كما بة بريائية فتركته واتبعت الوادى حتى أتبت على آخره فرأ بسه بنهى بطريق قديم يبلغ اتساعه فعوالله لائة أمتار ليس به جر و لامدر محفوف بالحجارة والصوان فام عقلى أنه طريق العربات الحربية صنعته الفراعنة في هدنه الجهة ثم رأيت على المين والسيار حارة عليها السم هذا الملك فأيقنت أنه هو الذى صنعه وسير فيسه جيوشه ليستولى على بلاد لبيا و أخبرني الدليل أنه يصل الى الواح وعر عقابر قدعة ومباني فرعونية وأن أناسا أرادوا الحفر فيها فهبت عليهم ربح عاصف فحافوا وعادوا وظنوا أنها أرض مسكونة ولما كذبته في الدياراك بالمحد و اسامعت منه ذلك عدت بعد أن مشيت فيه وفى الوادى خوالساء تين وربع فكان ما شهامة سعت منه ذلك عدت بعد أن مشيت فيه وفى الوادى خوالساء تين وربع فكان جاة مامشيته على قدى في ذلك الموم نحوا ربع ساعات و نصف كما ومتر

جع منجبل السلسلة الى كوم أميو

ع من كوم أمبو الى اسوان

٩١٦ من بولاق الى اسوان

م نعوا المنوب الى اسوان ونشاهد في طريقنامعبد المبوس المعروف باسم كوم المبو الواقع على ضفة النيل الشرقية في شمال قرية دراو وقد تسلطت عليه جيوش النيل في كل سنة فهزمت جوع محاسنه وشتت دونق اطائفه وأبادت بهدة مناظره ولم تمق منه الابعض جدر قدا نعنت أمام سلطان فيضه وهومن بناء دولة البطالسة كعبد ادفو ودندرة وغيرهما

ويرىءلمسه المركل من بطليموس في الوماطور (محب أمه) و بطليموس أو يرجيطه الشانى (الرحيم) و بطليموس ديو نيزوس (الحمار) وهوم كب من معبدين مرصدين على معبودين متضادين على طرفي نقيض وهماهوروس إله النور والخير وسبك بفتح السين والباء وسكون الحكاف أى المساح إله الظلمة والشير ولمحده هيئة يونا سه مصرية تخالف طريقة العدالفرعون قد وكان له ايوان وحوش جارعليم السلطان النيل ولم يبق لهما الآن أثر ولاعبن ولبعض أحجار سقفه شكل خاص على هيئة متوازى المستطيلات وكلها عنية الحجم منها ما يبلغ طوله نحو الاربعة أمتار وفي سفة ١٨٩٣ اهمت مصلحة الآثار في بناء رصيف له ليق ما يق منه من غائلة الذيل ورعت شعث ما كان منه على وشكا السقوط وأز الت منسمة من الاتربة وصرف على ذلك المبالغ الباهظة وهي لم تزل الى الآن مصرة على نحاز ما شرعت فيه

وفي سنة عهم أخبرنى بعض أهالى تلا المهة أن بقرية الكسانية الواقعة في سفح الجبل الغربى رجلابعرف معسداعظيما لم يطلع عليه أحد فتوجهت الى القرية المدكورة وأحضرت ذلك الرجل فاذا هوشي فان فسألته عن صحة هذا الخبر فقال لى اعلم أنى كنت في مدة تزيل الجنان مجمد على باشا في شرخ الشباب وعنفوان الصبا وكان لى أخ أصغر منى فرحت عليه قرعة العسكرية ففريت معه الى الحبال حوفا عليه وهمنا في أوديتها وكانفي فرحت عليه قرعة العسكرية ففريت معه الى الحبال حوفا عليه وهمنا في أوديتها وكانفي فقط علمها مه وفقة السير وغيوب السبسب والصحص ومازلنا كذلك طول ومناحتى أتتنافس المساء عارة واسعة رحبة الارجاء على بابها عودان من حرال وقة ومبانى شدى واحداً سد رابض من الحرالاسود فدخلنافيها فرأينا أما كن وأروقة ومبانى شدى مكتوبة بالقلم القديم وألوانها نضرة ليسبها مكان مهدوم ولا متفرب وأرضها مبلطة بالحرف فطاب الما المقام فيها مدة فلا نه أيام حتى فرغ ماؤنا فأحو جتنا الضرورة الى الخروج والعودة فطاب الما المقام فيها مدة فلا نه أيام حرحنا في طلب و بذلنا المهد في الحث فلم نعرفه وعد بابا لحسة شميع من وقت الى آخر أدهب الى الحبال وأستأنف الحث ولم أحد عرة ودهبت أتعالى طي الرياح وقبل الاتن شلاقة أعوام حل بقريننا رحل افرنكي من تعادا لا تسكة وكان بلغه الخبر فاحفر اللات من المنافي معامها بلغه الخبر فاحفر اللات من المنافية علمها بلغه الخبر فاحفر اللات من المنافية علمها بلغه الخبر فاحفر اللات وغلنا في معامها بلغه الخبر فاحفر اللات من المنافية علمها بلغه الخبر فاحفر اللات منافقة علمها بلغه الخبر فاحفر اللات منافقة علمها بلغه الخبر فاحفر اللات منافقة علمها بلغه الخبر في المنافقة علمها المنافقة على المنافقة علما المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة علما المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المناف

وقطعنا فاصيهاود انيهاو بقينا على ذلك مدة عاسة أيام فاللغنا الاتمال ولارأ بالطيفه خال شعدنا يصنقة الغيون بعدأن كاديتريص بناريب المنون فلسعت منه هدا الكلام هزتني أريحة البطل المقدام وعزمت على أن أدلى دلوى لعلى أبلغ بلة أوأشفي غلة وأنال المرام وأقول باشرى هداغلام لكنالخ كان بشوى الجلود ومذبب الجلود فأخذت على نفسى العهودباني أعود وأفرغ فى الحث المجهود وقلت لعل الزمان يجود ويثرلي العود وأكون أنا الموعود ثمانطلقت الى اسوان ولم أدر أن الزمان قدمان اذرأبت مارقعة تقول لى الرحعة الرجعة غمالسرعة السرعة فعدت وماقضيت وطوا ولاحققت خبرا لكن العودأ جد وصاحب الحديجمد وفي الصباح يحمد القوم السرى (رجع) فاذا اتجهذاالى الجنوب ودنونامن بندراسوان رأيناعلى يمينناأ كةعالية جدا متصلة بالجبل الغربى تعرف عندسكان تلك الجهة بقية الهواء لوجودقية عايها وطريقها صعب الارتقاء لا يحداره وكثرة الرمل الثائريه فيقطعه الانسان في نحوالاربع عشرة دقيقة وبهانحو ٢٣ قبرا وأولمن كتشفهاه ومصطفى افندى شاكر وكيل أشغال دولة بريطانها العظمى فى بندراسوان ففتح بعضها فى سنة ١٨٨٥ وسنة ١٨٨٦ ثم جاء من بعده السيرغر انفيل رئيس الجنود المصرية بالحدود وفتم باقيها ادسلط عليها العساكر المصرية فكشفوها فأمديسير فصارت مفتوحة معلقة بوسط الجبل كلمن رآهامن بعد ظنهامن اغل في طوابي أوقلاعا حرية أوحوانيت بالجيل خلت من سكانها وانشت قلت يظنهاأ فواهام فتوحة تستغيث الى ربها وتطلب الرحة اساكنها وتقذف لعناعلى من عدالهابدالدمار

وأولمايدنو الماالانسان بسفينة يرى على النيل بقابار صيف قديم كان مبنيا بالحريصعد منه سلم منحوت الحبل يبلغ طوله نحو ٨٤ مترا يحيط به حداران أحدث عهدا منه وهو يتشعب الى ثلاثه مسالك تفضى الى بعض تلك المقابر والظاهر أنم معلوا تلك المسالك مجازات لمرور نواويس موناهم اليها وفي نها به السلم وعن عينه و يساره قبورابه ض رجال العائلة السادسية والعائلة الثانية عشرة المصرية وبها بعض نصوص بريائية اعتنى بترجمها كثير من على اللاثنار وذكروها في مؤلفاتهم

ومنأشهرها باب القبرغرة ٢٦ الذيرى الانسان في نحوثلثه بابا آخر وهولا حد الاعيان

المدعوسان بفتح السين وكسرالموحدة وسكون النون وكان في أيام الملك (ففر قارع بي الثانى) أحدملوك العائلة السادسة لانه باشر تشييدهم هذا الملاك الذى سبق ذكره بسقارة أماالقبرفيشتمل على رحبة يبلغ طولها ٢٦ مترا وعرضها ٨ متربهاأ ربعة عشرعودا مربعة الاضلاع مخلقة من الجبل عفى أنها والسقف والارض قطعة واحدة وعلى أول عودمنها جهة المين صورة سابن المذكورم سومة باون أجروله شعر أسود وعلى الحدار المقابل لهذا العودتراه مرسوما واقفافى سفسة يصطاد سمكا وبجواره خادم أورفيق له يقنص طراجاتماأى واقفاعلى بات البردى النابت بوسط الماء وعلى البسار مسلال يفضى الى سرداب متعرج كان فى نهاشة جثة صاحب القبر المذكور وعلى يسارهـذا القبر قبرآخو متصلبه بلافاصل يعرف بمرة ٢٥ وهو لرجليدى (ميخو) بكسرالم وضماناء أوميكووبه عاليه عشرعودامس يةعلى ثلاثة صفوف مخلقة منالجبل أيضالهامشابهة قوية بالعدالى فى قرية بى حسن وبين الصفين الاواين حرمر بع ظن علاء الا مارأنه كان محراباوعلى ين الباب بعض نقوش اطيفة بهاصورة ميخوا لمذكورم صورف هيئة رجل وسيم الحما تاوح عليه وسمة النهامة مع أنه سقيم أعرب بالرجل الميني شوكا على عصاء وله ابن يدعى ميخوأيضاوز وجةتدى أيابفتح الهمزة والموحدة وكانتقسيسة للعبودة هاتور غرى صورة تقديم القرابين وصاحب القبرقائم يتطع حيوا باللقربان ثمتراه فيجهة أخرى يحرث الارض شرانه ويحصدالقم من غيطه وبازاء ذلك صورة حر أى حير مصفوفة لهاشكل اطيف ولهذا القبر مجازيفضى الى سرداب سنهى بمخدع أومقصورة مربعة الاضلاع فاذاغادرنا هدذا المكان وصعدناقليلا وملنا الىجهة اليمن رأيناجلة مقابر أغلهاخال من النقش وأهمها قبرر جليدى (رع نب قو مخت) ويظهر من اسمه انه كان من أعظم رجال الدولة الفرعونية أيام الملك أمنمععت الثاني أحدما ولدالعائلة الثانية عشرة ويفهم من بعض نصوصه أنه كان ريساعلى عساكرالامدادية التي كانت على الحدود المصرية جهة الجنوب وفيهذا المكانطريقضيق تصل بفسعة بهاستة عدم بعة الاضلاع مخلقة من الجبل شمدهلمزمسية طمل فى كل ناحية منه ثلاث مقاصر وفى الاولى جهة السارصورة المعبود أوزيرس وله لمية مرسلة تمدهلز يفضى الى فسحة صغيرة بها أربعة عد وعلى المين مجازية صل بأربعة مدافن

فاذاخر جنامن هذا المكان وعلونا الجبل قليلارأ ينا القبرنمرة ٢٣ وبه بعض نقوش وكتابة قدأخنت عليهاالايام وهو لرجليدى (س رميوت) وتراه جالساعلى كرسيه تاوح عليه الوجاهة وكانأيام الملك أوزرتس الاول آخرماول العائلة الحادية عشرة وفي الفسحة الاولى منه سبعة عدمخلقة من الجبل على أحدهاجهة المين صورة تحريدة مصرية كانت توجهت لقع أمة (كات) التي كانت غردت وشقت عصاالطاعة وفي مدخل الجازالوصل للدفن كابة محتماالابام أيضا نلم منهاما كان اصاحب هذا القبرمن المراتب السامية وأنه ساق العساكر افتح بلادالكوش (بالسودان) وعلى اليسارصورة صيد السمك وقنص الطير مسرب من النيران أما القبرفيشتمل على فسيعة صغيرة بهاأر بعة عد مع ازيتصل بفسعة أخرى بهاأر بعة عدايضا وكلها مخلقة من الجبل والى هذا القبر تنتى فرجة السائحين من هذاالمكان وبالجلة لايتيسرللانسان رؤية جيع ماج االااذا كانمعه مايستصبح به اه منعدر منهذهالربوة ونركب الزورق وننعوا المنوب فنرى جزيرة خضراء نضرة يحيط بهاالنيل وتحيط بهالحبال من الجنوب والغرب عليها صخور قد شمخت بانفها الى السماء كأنهاقلاع أومعاقل لهامنظرموحش قدشوتهاالشمس بحرارتها حتى صيرتها داكنة اللون وكلها من الجرالجرا بيت الصلب فاذا نظرنا الى الجنوب رأينا النسل كانه انتهى هناك لانه يزوغ فجأة خلف تعاريج تلك الجبال الصخرية أما الجزيرة فكانت تعرف قديما باسم جزيرة الفنتينه وتسمى الات جزيرة اسوان وأغلب سكانها برابرة فى غاية الفقر والمسكنة لعدم وقور وسائل المعيشة عندهم وكلمن دخل فيهاظن نفسه فى بلاد النوبة لانه لايسمع غير رطانهم وبربرتهم السودانية وكانبهامه بدان قدهدم الشمالى منهما ولم يبق به الانحونصفه وصاركغرا بة ليس به فائدة تاريخية أماا لجنوبي فتغرب أيضا لكن عليه اسم الملك أمو فوفيس الثالث (امنعتب الثالث من العائلة الثامنة عشرة) وكان هذا المعبد حيل المنظر ومتناسب الاجزاء وبابه الباقى الى الات معقود من حرالحراست عليه اسم اسكندرالثاني ولهرصيف لطيف مشديد على النيل لمنع تعدى مياهه عليه وقت الفيض وهومن بناءالر ومان بنوه بأنقاض الماني القدعة الفرعونية ويوسط المنازل هناك تمال للعبود أوزيريس يبلغ طوله فعوالمترين قداعبت به الايام ومجت محاسنه عليه اسم الملك منفطه (من العائلة العشرين) لكن لا يقرأ الابغاية المسقة لزوال بعض أحوفه

ولاشك أنه كان له نظيرا غنالته يدالضياع كانوا نصبوهما أمام وجهة معبد الملك أمونوفيس المذكور أماسب خراب هذين المعبدين فهوأنه في سنة ١٨٢٦ مسيحية قامت الحكومة والناس فهدموامنهما ماشاء الله وأخذوا حجارتهما المكتوبة حولوابعضها الى جير وبنوا بالباقى ماأرادوا بناءه

وكانت هدنه الجزيرة دارا قامة المعض ماول العائلة السادسة نم صارت معسكرا حيا لرد مهاجة أهل اليو بماعن مصر و بنى بها بعض الفراعنة مقياساللنيل كانت أخفته الايام عن العيون جله أحقاب وقرون الى أن اكتشفه الفرنسيس مدة الجله الفرنساوية بمصر وذلك في فحوسنة ١٨٠١ مسيعية لكن صاربعد ذلك مه عورا الى أن جدده خديو مصر اسماعيل باشا على يدالم حوم محود باشا الفلكي ومن وقتها صارمست ملافى حساب زيادة النيل كه قياس الروضة عصر والانكليز به الات تحسينات مهمة

وعلى الشاطئ الشرقى النيدل قبالة تلك الجزيرة بندر اسوان وسكانه اخلاط من النياس مابين مصرى وتركى وافر نجى وبربرى و بشارى وفلاح وعربى بحيث ان الزائر الغريب يتعجب من كثرة هؤلاء الاجناس واختلاف الغنم وتبلبل ألسنتم فيتذكر من هذه الهيئة وذلك الاجتماع أيام النمرود و بناء صرح بابل وتبلبل الالسنة و يرى عرب البشار يقدفاة الاقدام عراة الاجسام الهم شعر مرسل على أكافهم كائنه فروة شاة قد تلبد صوفها بعد ماطال أو كلد عنز جعاوه على رؤسهم فصار الهم به هيئة خاصة ولسمهم العدة من الدهان ماطال أو كلد عنز جعاوه على رؤسهم فصار الهم به هيئة خاصة ولسمهم العدة من الدهان عنف وشهامة عربة لا تكادن حدا و تقاطيع سمة بعضهم في أعلى جذبيدة الحسن فيهم عنف وشهامة عربية لا تكادن حدف غيرهم فهم كافال الشاعر

## جال الوجه مع قبع النفوس \* كقنديل على قبر المجوس

وهذه المدينة صارت الآن من أعظم المدن المصرية التى مالصعيد والتظم بعض منازلها وبنيت بهاالخانات والفنادق وجعلت فيها الميادين والطرق الواسعة سيسا الجهة الغرية منها المطلة على النيل وهي الآن عامرة آهلة بالتجارة والتجار ومن ضمن متجرها الفاخورة اللطيفة التى تضارع فاخورة أسيوط ثم الملط والحراب والدرق والكرابيج وجاود الميوا نات المفترسة وغير ذلك من وارد السودان ولم يظهر بأسوان لغاية الآن آثار تاريخية

تستحق الذكر في هذا الكتاب غرمعبد صغير في جهتها الجنوبة وهوالات محاط الاتربة والقاذورات غيرمعتنى بشأنه لقلة أهميته و بناؤه كان في مدة البطالسة وعلى بعد كياومتر منه الى الجنوب مسلة عظيمة جدا خالية من الحكتابة متخذة من هر الجرائيت الصلب الارقط الذي لا يؤثر في سه الحديد الافى الزمن المديد وهي منعونة ومصقولة من ثلاث جهاتها أما الجهة الرابعة فنصلة بالجبل لم تفصل منه ولفخامتها وهندامها صارت أهو بقلن رآها تفصيم بلسان حالها عن قوة القوم وعدم اكترائه سم عاب الامور ويرى فيها وفي غيرها من الا جارائي بحوارها أثر الاسافين والا الات التي كانوايستعلونها اتفصيل وقطع تلك الا جارائيلة وهذه المسلة راقدة في مقطعها الممتد فعومسافة نصف ساعة الى الجنوب و يقال انه كان بالقسر بسن قرية اسوان القديمة بثر يرى فيها قرص الشمس وقت الزوال متى حلت الشمس في مدار السرطمان ولا يعلم الا تن مكان هذه البئر

كاومتر

من اسوان الحجزيرة فليا المعروفة عند العوام باسم جزيرة أنس الوجود من بولاق الحجزيرة فليا

مركبوابورالبر ونقصد دالجنوب ونسد في صحارى قفراء وجبال غبراء وآكام من الجرانيت يصل فيها الخب براخريت وبعد أن نقطع ثما به كياوم ترات نصل الى ورشة الوابورات التي أمام تلك الجزيرة فنركب الزوارق ونقطع فرع النيل الشرق فنصل اليها وكانت تعرف عند قدماء المونان باسم جزيرة فليا وتسمى الات جزيرة أنس الوجود وهي تسمية على غيراً ساس لان الانسان لايرى وهو بهاغيرماء يحسبه واكدا كالمحبرة مع أنه جاد بطي تكتنفه جبال جوانيتية داكنة اللون تميل الى الجرة قد شوت االشمس بلهيب أشعتها والحيزيرة والنيل والجبال منظر موحش جدا وهيئة فريدة في بابها سيمارة بية الجبال منظر موحش جدا وهيئة فريدة في بابها سيمارة بية الجبال والمحبول أنه في مساكن الحان أواستهوته يدالشيطان ويرى ولا صوت انسان في تغيل الزائر أنه في مساكن الحان أواستهوته يدالشيطان ويرى الجبال حقت الماء من كمكان حق صاد أشبه بيركة صغيرة وكائن الحبال اتصلت بعضه الان النيل يزوغ من عين الرائي خلف تلائ الجبال المتعربة وقد بعن القاصة عن

سان جيم مايعترى الانسان من الوحشة والغرابة التي مارأى مثلها في حماته سمااذا كان منفردا ولمنسبق لهرؤية هذه المناظر

ومن تتبع الصغور المتفرقة مابين أسوان وهذه الخزيرة رأى عليها أسماء كثرمن الفراعنة وأمراءااعسكر وقوادالجيش ووجوهالناس كتبوها لنكون تذكارا لخدمتهم الوطنية ورسلتهم الى بلادالسودان ووقائعهم المرسة وتسخيرهم لاعدائهم وعلى بعضهاصورة المسافرين وقيامهم يعبادة إله الشلال وصيغة الدعوات التي كانوا يتلون عاقب لسيرهم وبذلك صاراهذه الصخوراهمية كبرى عندعل اءالتاريخ والاسمار اذيستفادمنها كشرمن الفوائدالتار عنيةالتى منها والى التعريدات المصرية والفتوحات الاهلية ومنهاأن حسع تلا الا قاليم كانت خاضعة لدولة مصرمن قديم ومنهاما كان السودان من القوة والانفة حيث كانت تخلع أطواق الطاعة وتكافيح سيدتها التي تضطربان ترسل الماالبعوث وتعي لها الجنود في كل زمان ومنها اشتباك الطرفين في الحروب المستمرة ومنهاما كان لمصرمن القوة وعظيم البأس وأن أخبارها جلتها الصفور على العن والرأس وبازاء هذه الحزيرة جزيرة أخرى تعرف باسم جزيرة الساحل بهاكثيرمن قلك الصخور العلمة

لكنهاقفراء

وأعظمآ أرجزيرة فليا هوالعبدالكيرالشهير بقصرأنس الوحود وهومن اعتطلموس (فيلودلفيس)أى محب أخيه (سمى بذلك للسعر ية لانه اتهم بقتل أخيه بالسم وهذا الملك هو بطلموس العالم الفلكي صاحب كتاب الجسطى المشهور) وعلى المعبدأ سماء كشيرمن البطالسة والرومان يستفاد منهاأن لهم بهمباني وتجديدات مهمة وأن الناس كانت تؤمه للز مارة والفرجة

ومتى دناالانسان منه رأى رحبة واسعة بهاأساطين عدل البواكى حوله ثم برجين شاهقين يلغارتفاعهما نحوى مترا لهمامشاجة بابراج معبد ادفوغيرانهماأ فلارتفاعامنها وبوسطهماباب يفضى الى ابوان به أساطين كانت تحمل العرش ولتجانها منظر بهيج وعلى سيطها القوشد بنية مريى داخله جلة أبواب تفضى الى عرف ومقاصر أغلم اظلام دامس لقلة منافذ الضوءبها ويرى في ضوء المصابيح نقوشها الزاهية البديعة ممأسماء الماوك من البطالسة والمعبودات واداصعد الأنسان على السطح رأى نفسه على طودة

حولهاأطوادمن الصخور الوحشية المنظر ويسمع على بعد عندما يسكن هيجان الربيح هدير الشلال مدوي في الجبال فيعترى الانسان وحشة الغربة

و بجوارهذا المعبدمه الدأخرى صدفيرة قدأتت عليها الايام حتى كادت تؤدى بهاالى العدم وكلهامن علدولة الدطالسة

ومن أقدم مبانى هذه الجزيرة الباب الكبير الواقع بين الابراج العظيمة التى هذاك تم المعبد العسق الكائن في نها يقالجزيرة من جهة الجنوب الغربي وكلاهما من بناء فرعون المدعو (نقطنه والثاني) لان عليه ما اسمه وهدذا الملك المنكود البعنت هو آخر من حكم مصر من أهلها ولم يقم لصرمن بعده تخت أهلى الى الات كاأنه آخر ماوك العائلة المتمهة للشلائين وهذا المعبد لم يبق به الآت غيرا في عشر عودا و بعض جدر قد تطوحت بم اللايام

أماتار يخهد ده الجزيرة في تصرحدا لانه يؤخذ من عمراً قدم مبانيها أنها م تعدرالدالها الأيام الملك تقطنبوا لمذكوراً عنى قبل اغارة الاسكندرالرومي ببضع سنين ثم اعتمد اليونان والرومان صحة قداستها فسوابها الأيام المعاد وزخر فوها بقدرطاقتهم وبالغوافى احترامها وجعلوا لها الكهنة والقسس وتحسك أهل الكيال الجهدة بحيل احترامها حتى ان أوام القيصر (تبودوز) أو (تبودوسيس) القاضية بالطال دين الجاهلية من مصرام تؤثر على الهلها حيث أصروا على العامة شعائرهم الدينية واظهار عقائدهم الوثنية ومكنوا على ذلك المهاه حين سنة وهم يعبدون أو زيريس وزوجته ايزيس حتى بعديرهة من استبلاء القيصر (مرسيانوس) سنة 20٪ بعد ميلاد المسيح عسى بن مريم عليه السلام وليعلم القارئ أن هذه الجزيرة هي آخرشوط جوادى ونها ية مضما واجتمادى ومابق علينا وليعلم القارئ أن هذه الجزيرة هي آخرشوط جوادى ونها ية مضما واجتمادى ومابق علينا

الات الاالعودة الى الاوطان بعدمانرى الشلال وماحوله من الجبال ولاجل ذلك تركب الزورق ونعطى ظهرنا الى الجزيرة ونعدر مع النسل فنمر بين جبال متنوعة المناظر تركب من صخور حرائيتية محزنة الهيئة قد تكومت على بعضه ابلانظام فوقع شطرمنها في الماء وعلى ساحليه فصارت تعاكى منازل خاوية مشوهة البناء حالكة اللون وتراها على بعد قد أخرجت قتها السودا من الماء كانهارؤس الشياطين أوجنود ابليس أجعين وكانه اوالنيل نعبان أرقط قدسار ذات اليمين وذات اليسار أوسوار به رقط كالنمش قداحتاط بعصم الحبش وللساحل أشكال مالهام شال فتراه تكيف

بالكاف والنون حتى صار كالعرجون أوالحاجب المقرون ثم انقبض على نفسه وانبسط ورسم شيناونقط وحتى جن الليل وسعى وطارد البدر جيش الدبى صاراللنيل شكل ناب فيل طارعليه بعض الداد فنمقه بالسواد أوسبف مساول بحده فاول أوليان كالساط المفروش تدب عليه سود الوحوش

وكلانقدم الانسان الىجهة الشلال ظن نفسه أنه فى بركة راكدة ايس لهامصدر حصرتها المالمن كل ناحمة فاذاسارالي الامام رآهاا نفرحت له عن بركه ماسة ويزيددوى الشلال وهديرالماء فتردده الجيال حتى يصيرصونه يصم السمع ويسمع الصم ومتى دنونامنه خرحنا من الزورق الى الساحل فنرى النيل قد تشعب هذال الى نحوسبع مجاريف صلهاءن بعضها جزيرصفهرة جرانتية وأعظم تلك المجارىما كانمواز باللعبل حيث فيه تتسابق كائب الماء وتنقض هاجةعلى حندا لجنادل بالشلال فتقرعه بشدة بأسها تم تفرمهز ومةمنه الحاجهة الغرب والشمال وتسكب من فيض دمعها المدرار ما يفيض منه الترع والانهار ولاهالى قرية الشدلال عادة وهي أنهم متى رأوا الزائرين وصلوا الى هدذا المكان أنوا مسرعن حفاةعراة وينقضون في الماء من أعالى القيوف وشواهق الجروف وارتفاعها فعوالثلاثة أمتارونصف فيغوصون فى الماء ويجذبهم عاتى تياره ويجرهم معه ثم يلفظهم على الساحل فيه ودون و ينقضون ثانيا وهكذا غيرأن كلمن يراهم يحسبهم اسواد أجسامهم وسرعة سركتهم أنهم عاسيم أودرافيل تنقلب فى ذلك الماء الهادر وتسبح فيه ثم مخرجون وشكفة ونالصدقات بالحاح والحاف وهذمالمناظر الغريبة لاتحدث بالشلال الا وقت تحريق النيل أمازمن الفيض فتع المياه جيع تلك الجزر وتصيرنه راوا حداقليل اللغط ومتى انقضت الفرجة وأردنا العودة فلناثلاثة طرق أقربها وأحسنها هوأن نعود الى جزيرة أنس الوجود غركب الوابور ونحن فأمان الى بلدة أسوان الطريقة الثانمة هى أن تركب الحير ونسير الطريقة الثالثة وهي أصعبها هي أن نكترى زور قا بنع والمائة قرش ونعدر بهمع السار وغربين تلك الجنادل والاجمار حتى نصل اسوان بعد مانقاسي المخاوف والاشحان

والى هنا التهت الرحلة العلمية والدروس الاثرية والى أسأله التوبة في السفر والاوبة ثم الصلاة والسلام على سيد الانام مافاح مسك ختام ولاح بدرتمام

فهـــرست كاب الاثرابليس لقــدماء وادى النيل

ويلبها فهرست الاعلام المنسدرجة بالكاب المذكور مرتبة على حروف الهجاء

#### (فهرست كاب الاثر الجليل لقدماء وادى النيل)

| • | ٠ |   |   | _ |
|---|---|---|---|---|
| 4 | à | 4 | £ | 9 |
|   |   |   |   |   |

- ٣ خطية الكاب
  - و القدمة
- ٨ الدرس الاول محموظات عامة على النيل ومصر وأصل سكانها
  - ١٣ الدرس الثانى فى فضائل مصر و سلها المبارك
- 19 الدرس الثالث ملحوظات عامة على تاريخ مصر القديم والحديث
- وم الدرس الرابع في تعتمصر أيام كل دولة ومدة حكها الى الآن
  - عم الدرس الخامس في أهم أثارم صرالوسطى والصعيد
- 13 الدرس السادس في الغرض من بناء الاهرام واختلاف وضع المقابر القدعة
- 10 الدرس السابع في تدمير الا "مار على يدأهـل مصر وما ينجم عن ذلك من الضرر ما ينجم عن ذلك من الضرر
  - . ٦ الدرس الثامن في الادوار الاثرية واتقان الصناعة المصرية
    - ٥٥ الفصل الاول الرحلة العلمية مابين الجيزة وقرية سقارة
  - 79 الدرس التاسع في فائدة الا " مار والحرص على المنعمن العبث بها
    - ٧٥ الفصل الثانى الرحلة العلية من سقارة الى قرية بنى حسن
      - ٨١ الدرس العاشر في العاوم المصرية والقوانين المدنية
    - ٨٩ الفصل الثالث فى الرحلة العلمية من بنى حسن الى أسيوط
- ۹۳ الدرس الحادى عشر فى دين قدماء المصريين ومااشتملت عليه المعابد من مبانى ورسومات
  - ١٠٢ الفصل الرابع في الرحلة العلية من أسيوط الى القرابة المدفونة
- 1.٧ الدرس الثنانى عشر فيمنا قالوه فى الروح بعدد الموت وسبب اعتنائهم بتعنيط الاموات واعتقادهم فى الجعران وانتخاذهم التماثيل المعروفة بالمساخيط و بعض شذوات تاريخية

#### ( تابع فهرست كاب الاثرا لليل لقدماء وادى النيل)

ويحيفه

- و11 الفصل الخامس فى الرحلة العلمية مابين البليما وقنا
- ١٢٢ الدرس الثالث عشر في خرافات الام القديمة وذكرشي من اعتقاداتهم
  - ١٣٣ الفصل السادس فى الرحلة العلمية من قنا الى الاقصر أبى الحاج
- 127 الدرس الرابع عشر في بعض عوائد قدما المصريين والالماع بشئ من ترتيباتهم المدرس العسكرية
- ١٥٨ الفصل السابع فى الرحلة العلية وبيان ما اشتمل عليه معبد الاقصر عدينة طيبه
  - 172 الدرس الخامس عشر في الصناعة المصرية والدرجة المدنية
    - 149 الفصل الثامن فى الرحلة العلية بالاقصر من مدينة طيبة
  - ١٨٨ الدرس السادس عشر في تربية الدواب ونبات البردى وعل الورق منه
    - ١٩٨ الفصل التاسع فى الرحلة العلية في آمار المكرفك من مدينة طيبة
- 11 الدرس السابع عشر في اعتقاد المصريين في منشأ العلوم وذكر هرمس والتنجيم وكاب الموتى والسحر والطلاسم والحواة
  - ٢٦٦ الفصل العاشر فى الرحلة العلمة فى باقى وصف معبد الكرنك
- ومم الدرس الثامن عشر في أقدمية القلم المصرى واشتقاق جيع الاقلام منه وتاريخ الدرس النامن عشر في أقدمية القلم المدري وفائدته وترتيب الدواوين
- ٢٤٦ الفصل الحادى عشر في الرحلة العلية في القرنة ومأجولها عدينة طيبة
- ٢٥٣ الدرس التاسع عشر في الاحرف الابجدية والمقاطع وبعض نصوص بربائية والمحالات الملوكية
- وهم الفصل الحادى عشر (صحته الفصل الثانى عشر) فى الرحلة العلية بعبد رمسيس الثالث عدينة طيبة

## ( تابع فهرست كتاب الاثرابلليل لقدماء وادى النيل)

عمرمة

مه الدرس المتم العشرين حكاية بنترش ابنة أمير بيختن التي كان أصابه امس من الدرس المتم الجن مذكورة بالقلم البربائي

.. ب الفصل الثانى عشر ( صحته الفصل الثالث عشر ) فى الرحلة العلمية بالدير المجرى و سيان الماوك

٣١٥ في معبودات المصريين ووظيفة كلواحدمنها

٣٣٦ الفصل الرابع عشر فى الزحلة العلية من مدينة طيبة الى جزيرة فليا بأسوان

( تتالفهرست )

•

# (فهرست الاعلام المندرجة بكتاب الاثراب لليل من تبة على حروف الهجاء)

| صحيفة                        | صحيفة                |
|------------------------------|----------------------|
| ۲۰ و ۳۶ و ۱۷۱ و ۳۰۸ استرابون | (حرف الالف)          |
| ١٦٩ اسرائيليون               | ٠٣٠ أبجده وز         |
| ٨٠ اسطبلعنتر                 | ١٦٩ ابراهيم الحليل   |
| ۳۸ اسفنکس                    | ٦٣ ابرياس            |
| ۱۷۸ اسکرویسالمصری            | ۲۰۱ ایسامیطیق        |
| ٣٦ اسكندرالمقدوني            | ۲۰۸ ایسمبل (معبد)    |
| ۲۲۵ و ۳۲۳ اسکندرالثانی       | ۲۳۲ ابن مقله         |
| ۲۶ و ۳۰ اسکندریه             | ٢٣٥ أبوحنيفة النعمان |
| ١٦٠ و ٣٣٥ اسماعيل باشاالوالى | ۲۱۶ أبومعشر          |
| ع ۲۱ و ۲۱ سوان (بلدة)        | ۳۸ أبوالهول          |
| ٦٩ أسيوط                     | ٦٦ أتا (فرعون)       |
| ١٦٤ أشرقت الشمس من المغرب    | ١١ أتيوپيا (مملكه)   |
| ٨٩ أشمونين                   | ١٤٣ احترام النساء    |
| ا ۱۳۲ أشورومابل              | ٠١٠ أحرف الهجاء      |
| ١٧ أصحاب الظلين              | 129 احسانأهل مصر     |
| ا ا أصل المصريين             | ٢٦٥ و ٢٠١١ احديث كال |
| ا ١٤٠ أقصر (الاقصر)          | ٥٠٠ اخلاوس           |
| ۱۳۳ اکزرسیس                  | ١٦٨ اخيم (بلدة)      |
| ٣٣ ألني (الالني)             | ۲۵۲ ادریان (قیصر)    |
| ۳۳ و ۸۶ و ۱۶۸ أماسيس (فرعون) | ۲۸۰ أربعة طيور       |
| ٥٧ أمبير (المعلم)            | ه ع ارتفاع الهرم     |
| معبود) - أمون قم -           | ۲۱۲ ارکادیا          |
| أمونرع                       | ۲۱۸ ارنوفیسالساحر    |

## (تابع فهرست الاعلام المندرجة بكاب الاثرالجليل من مقعلي حروف الهجاء)

| 40.45                                        | عدة.                                         |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| •                                            | ·                                            |
| ۲۶ و ۱۱۸ و ۱۲۶ کی بروکش ماشا<br>و ۲۰ ۲ و ۲۷۸ | . ۳۳ أموت خنوم                               |
|                                              | ١٣٨ أمونوفيس الاول                           |
| ۳۲۸ بست أوبشت (معبوده)                       | ۱۵۹ و ۱۸۲ و ۱۸۳ کامونوفیس الثالث و ۲۰۸ و ۲۰۸ |
| ی ۳۳ بصیلیه (قریه)                           | · ·                                          |
| ٠٩ و ٢٤ و ١٠٦ بطالسه                         | ۲۸ أسىأمنما                                  |
| ٣٤٦ بطليموس فيلود اغيس                       | ٣٢٣ أنوييس                                   |
| ٠ ٦ وه٣٥ و ٤٣٤ بطلموس أوبر حيطه              | ١٥ أهلمصر                                    |
| ٣٠٦ و ٢٧٣ بطلموس لاطيروس                     | ٧٧ أهناس المدينة                             |
| ٣٣٥ بطليموس اسكندر                           | ٠٥٠ أورور (الفجر)                            |
| ۳۳۰ « فیلوباطور                              | ٢٤٧ أورنتو                                   |
| ۳۰۰ « ایتفانوس                               | ۳٤ و ۲۲٥ أوزرتسن (فرعون)                     |
| ۳۷۳ « أولىطيس                                | ۳۲۱ أوزيرس (معبود)                           |
| ۳۳۰ « فیاوماطور                              | ١٩١ أوستراليا                                |
| ۳۷۳ « فسکون                                  | ١٣٥ و ١٧٧ أوميروسالشاعر                      |
| ۳۲۰ و ۳۱۰ بطلموس دنونیزوس                    | ٦٦ أوناس (فرعون)                             |
| ۹ بلبیتینی (فرع النیل)                       | ١٤٨ أولادالكهنة                              |
| ۳۱ بلزونی (المعلم)<br>۳۱ بازونی (المعلم)     | ٢٣٩ أول من خط بالقلم                         |
| ٠٠ و ١٢٤ و ١٥٤ باوتاركم                      | ۳۲۱ أيرس (معبوده)                            |
| ۱۲۸ و ۱۷۱ يلين (فيلسوف)                      | ٣٢٦ أيرس سوتيس                               |
| ٣٢٦ بنات الشعر                               |                                              |
|                                              | (حرف الساء)                                  |
| ۷۸ بن حسن (قریه)                             |                                              |
| ۲۰۱ پنیتم (کاهن)                             | 777 Page                                     |
| <ul> <li>۹ بوبسطی (فرعالنیل)</li> </ul>      | ١٦٩ بختنصر                                   |

#### (تابع فهرست الاعلام المندرجة بكاب الاثرا بحليل من تبة على مروف الهجاء)

#### صيفة ۳۲۸ تلسطه ١١٣ تماثهل صغيرة 77 و 72A مثال الرمسيوم ١٦١ قثال رمسيس ١٥١ تمرين العسكر ١١٤ تمساح ۲۱۶ <sup>تنج</sup>یم ۳۲٤ نوت أوهرمس ۱۱۸ نوم (معبود) ۳۷ تی (مقبره) ۲۰۰ تیتون ٣٢١ تيفون (معبود) ١٢١ تيفونيوم أو مميزى ۲۳ نیودوزقیصر (حرف الثاء) ۲۰۲ ألوث ۲۰۷ و ۳۲۰ ثالوث أوزيرس ١١٤ و ١٤٤ ثعيان (حرف إنجيم) 170 جابر بن حيان ٣٣٧ جبل السلسلة

١٩١ بوفوريس (فرعون)
١٩١ بوفوار (المعلم)
٢٠٠ بيبان الملوك
١٦٩ بيت القدس
٢٠٠ بيديكر (المعلم)
٢٠٠ بيديكر (المعلم)
٢٠٠ بيديكر (المعلم)
٢١٥ بيض القساح

عصمه

(حرف التاء)

١٣٦ و ٢١٨ و ٢٢٤ تاسيت المؤدخ

١٧٣ تنا (فرعون)

١٧٣ تجريج على الدين

١٣٩ تحريج على الدين

١١١ تحنيط الاموات

١٣٦ تحو يل الحساب من الرومية

١٨٨ تربية الدواب

١٥٠ تربية السباع

۱۵۰ توبیه السباع ۱۶۲ تعددالزوجات ۸ تکازا (نهر) ۲۱۹ تکتیای حاکم قوص ۹۰ تل العمارنه

#### (تابع فهرست الاعلام المندرجة بكاب الاتراجليل من تبة على حروف الهجاء)

عمره

۱۱۲ جعوان

70 حجروشيد

١٤٧ حسنالمرصيق

۲۹۷ حکایة بنترش

٢٢٠ حواة مصروالهند

جدمه (حرف انخاء) . ٢٤ جدولاالاحرف ۲۰۷ و ۲۰۸ خارو (أمة) ٢٦٣ جدول المقاطع الصوتية ١٦٢ و ٢٤٧ ختاس (أمة) ٢٦٦ جدول أسماء الفراعنة ٣٠٣ جدول قاست الملوك ۲.7 ختاسار (ملك) ع ١٤٤ ختان ٣٣١ جدول معبودات المصرين ٣٤٥ جزيرة أنسالوجود ١٢٢ خرافات ۲۲۳ خرطوش ٣٤٦ جزيرةالساحل ٤٢ خفرع (فرعون) ۳۸ و ۲۶ خفو (فرعون) ١٦٣ يحكاري (أمة) ١٤٤ جلدالنمر ۱۷٤ جلعاد(بلاد) ٢١٢ جبليك المؤرخ ١٤٩ جندمصر (حرف انحساء) ١٣٨ و ٢٢٢ و ٢٠٠٤ ختزو (الملكه) ۲۲ و ۲۰۰ حرحورالكاهن ۳۰۷ حسن افندی حسی

۱۳۸ خنسو (معبود) ۳۳۰ خنوفس ۱۹ خنوم (معبود) ۹۰ و ۹۱ و ۱۱۹ خوداتن (فرعون) (حرف الدال) ۸۱ داران هستاسب ١٨٦ و١٨٧ و٢٢٧ داريسي (المعلم) ١٧٠ داوي (المعلم) ٥٥ درونكه (قريه) ۱۱۷ دروی (المعلم) ۳۰ دسیوس قیصر ۸٤ دعوي (صورة)

## (تابع فهرست الاعلام المندرجة بكتاب الاثراطليل من مقعلي حروف الهداء)

40.00

١١ دلتا (روضةالبحرين)

١٩٣ دلوكمالجوز

۳۳ دمياط

۲۶ و ۱۲۰ دندره

۷۰ و ۱۶۸ دهشور

۲۰ و ۲۰ دورتاریخی

٧٧ ديرالبكره

٢٥٣ ديرالمدينة

٣٥ دين القدما

۰۶ و ۱۱ و ۱۸ دودورالصقلی و ۱۲۶ و ۲۰۳

(حرف الراء)

۲۷۲ رصیف

۱۲۸ رع (الشمس)

۳۱۷ و ۳۲۶ رع هرماندیس

٣٤٢ رعنب فونخت

۲۰۰ و ۲۷۶ رمسیس الثالث

۲۰۱ رمسیسالاول

۲۰۷ رمنم (أمة)

صحدمه

۲۰۷ روتو (أمه)

١٤٢ روحه (المعلم)

٧١ رواق الاسلاف

۱۰۷ و ۱۰۹ دوح (الروح) و۱۲۸ و ۱۱۸ دوح (الروح)

(حرف الزائ)

٧٧ زاوية المين (قريه)

١٦٨ زجاج ملون

۱۸۰ و ۱۸۰ زفاف

و زيادة النبل

(حرف السين)

٣٤٢ سان

٢٥١ سنتيوس سواريوس

٣٢٨ سبك (معبود)

p سنیتی (فرعالنیل)

۲۲۳ ست (معبود)

117 mag(السمير)

۱۳۲۸ سخت (معبوده)

۳۷ و 70 سرایبوم ۱۳۹ سردنایال (ملک)

وع سعيدياشاالوالي

#### (تابع فهرست الاعلام المذدرحة بكتاب الاثرابطليل من تبة على حروف الهجاء)

## فعيفه ٣٤٧ شلالالليل ٧٧ و ١٦٤ و ١٧١ شيخ البلد (تمثال) ۲۲ و ۲۸ و ۲۰۱۹ (فرعون) و ۲۰۱۶ (فرعون) (حرف الصاد) ۸٥ و ۲۳ و ۱۷۱ صاالحر (قرمه) ١٩٦ صناعة الورق ١٣٠ صنمالشيس ۲0۱ صوت ممنون (حرف الطاء) ۲٥ طان (مدينة) ٨٥ طب (علم الطب) ١٧١ طيريوس قيصر ١٧٧ طرق مضرالقدعة ۷٥ طره (قريه) 917 dhum ١٣٩ و ٢٠١ و ٢٧٣ طهراقة (فرعون) ١٧٤ طواف حول افريقا مع طودى منون

- ١٥٥ سفخ (معبوده)
١٥٦ و ١٠٠ سقاره
١٥٥ سلاح المصريين
١٩٦ سميراميس (ملسكه)
١٩٨ سور وادى النيل
١١٨ سوكن أن رع (فرعون)
١٥٠ و ١٠٠ سوهاج (فرعون)
١٠٤ و ١٠٠٦ سيتي الاول (فرعون)
١٥٤ سيتيس (كوكب)
١٤٦ سيسرون الخطيب
١٤٦ سيسرون الخطيب
١٤٥ و ١٦٦ و ٢٥٥ سينوسيفال

(حرف الشين)

٧٠٦ شاسو (أمة)

١٧١ طبريوس قيصر

٧٠٦ شاسو (أمة)

١٧٤ طرة (قريه)

١٧٤ طرة (قريه)

١٧٤ شردنه (أمة)

١٦٦ شردنه (أمة)

٣٦١ شكلاش (أمة)

١٦٦ شهبليون فيجالث المواف حول افريقا المواقة (في المواقة (أمة))

٢٦١ و ٢٠٦ و ٣٣٣ شهبليون الشاب المواقة (أمة)

### (تابع فهرست الاعلام المندرجة بكتاب الاثراب ليلمر تبة على حروف الهجاء)

صيف

(سرف الغين) ٣٤١ غرانفيل (السير)

(حرف الفاء)

هاطمیتی (فرعالنیل)

۱۱۳ فتاح (معبود)

٣٧ فتاح حوتب

١١٤ فرساليحر

۱۱۹ فرشوط (قریه)

ام فسطاط

۱۳ فضل مصر

۱۸۰ و ۲۲۳ فلیشاریدا

٨٧ فلك (علم)

١٣١ فنكس (طاترخوافي)

١٣٣ و ١٦٨ فنيقيون

١٧٨ فوريه (المعلم)

٧٧ فيوم

(حرف القاف)

٣٢ قاهرة (القاهره)

۱۰۲ قاو (قریه)

١٧٨ و ١٧٨ قسة العهد

صعيفة

۱۳۸ و ۲۲۳ طوطومیس الثالث و۲۲۳ و ۲۲۳ ا

٣٣ و ١٣٤ و ١٧٦ طيبه (مدينة)

١٢٢ طيف أوخيال

(حرف العين)

00 عائلاتماوك مصر

٢٣٥ عبدالجيدالسكاتب

عم و ٣٥ و ٥٣ و ١٠٠ عبداللطيف البغدادي

۲۳۶ عبدالملائن مروان

٣١ عبدالعزيز سمروان

ا ي عجائب الدنيا

١٢٤ عجل (العجل أبيس)

۱۳۳ عجم

عرابة (العرابه)

١٣٠ عرب الحاهلية

٧٧ و ٣٥ و ١١٧ و ١٣٧ عمالقه

٢٣٥ عرو ن مسعده

٣٦٦ عنوان الماوك

١٤٢ و ١٥٨ عوائد

١٨٢ عبدالشهيد

ه عینشس

٤٣٣ عينماء

#### (تابع فهرست الاعلام المندرجة بكتاب الاثر الطليل من تبة على خروف الهجاء)

١٤١ قبة الهواء

١٠٦ قبرأوريس

١٣٩ قارسىتى

٣٧ قبرقابين ٧٠

۲۸ و ۲۰۰ قدس (القدس)

**۲۲۹** قدموس السوری

۳۲ قراقوش ۲۰

۱۷۷ قرطاحته

٨٩ قرية الشيخ عباده

١٢٤ قرية الكاب

١٥ قسطنطسه

١٦٤ قسيس

١٧١ قفط (بلده)

١٤٠ قبيز (ملك)

Lis 119

٨١ قوانين مصر

(حرف الكاف)

٣٣٣ كاب (قرية)

۹ کانوبی (فرع النیل)

٢١٦ كتاب الموتى

۲٤٧ كدش (مدينه)

۱۲۸ و ۱۹۸ کرنگ

40,40

۲۳ کاسدوان

١٢٤ كامنان الاسكندري

١٨٥ كنيسة قبطية

717 كوكب الشعرى الممانية ·

۲۱۶ کوم آمبو

luns 170

(حرف اللام)

١٣٤ لفظةديوان

١٦٨ لقدمونيا

٧١ لوحةسقاره

(حرف الميم)

١١٩ ما أو معت (معبوده)

(V99709259219 TY

و ۱۹۱۵ و ۱۹۱۳ و ۱۹۸ مارید ت باشا

۲۷ ماری یی (فرعون)

٢٣ و١٤ و١١ و٣٣٦ مأمون (الليفة)

٣٢١ مانوية أو هجوس

19 و 77 و 117 مانيطون المصرى

۲۰۸ مجدله (مدينة)

١٦٠ و ٢٤٠ محمد على باشا الوالى

## (تابع فهرست الاعلام المندرجة بكتاب الاثراطيل من مدي عروف الهيعا)

#### حميفة

٣٠٠ محمدا جدعبدالرسول

20 و ٣٤٤ مجودياشاالفلسكي

۲۷۳ مدينه آبو

١١٨ من جان (المعلم)

۱۷۳ مروا (علمك)

(No 977 907 9 £ 9 9 £ Y

و ۱۱۰ و ۹۶ و ۱۱۰ (مسیرو (العلم)

(19V 9 12 · 9 1559

١٥٤ مستشفى العسكر

٣٢ مستنصر (المستنصر بالله)

٣٤ و ١٦٠ و ٢٢٢ مسلة فرعون

٣٤٥ مسلة اسوان

٢٩ مشواشين (أمة)

۸ و ۱۷۱ مصر

۳٤١ مصطفى افندى شاكر

۱۹ معاده (قرية)

۲۳۳ معبداسنا

٠٠٠ معبدالديرالمحرى

١٥٨ معبدالاقصر

۲۰۱ معدأمون

٠٠٠ معبدخنسو

۲۰۲ و ۲۷۳ معبد رمسیس الثالث

٥٥ معمدفتاح

صحمية

١.٦ معددمفطه

٠٤٠ معمد مجهول

٢٢٧ معبدموت

عسم معبدادقو

٧٤٧ معبدالرمسيوم

٢٣٩ معيدكوم أميو

٣١٥ معبودات المصريان

١٥٤ معسكر

١٤٧ معلالسص

و ب مقابر

٢٦ و ١٣٧ و ١٨٦ مقابردراع أبي النعا

٣٧ مقابرسقاره

٢٨٢ مقابرالعصاصيف

٢٨٣ مقايرقرنة مرعى

۲۸۳ مقبرة هوى

٢٨٤ مقبرة ركارع

٢٨٤ مقبرة بتامينوفيس

٣٧ مقبرةمبرا

٣٠٨ مقبرة سيى الاول غرة ٧٠٨

٣١١ مقبرة رمسيس الثالث غرة ١١

٣١١ مقبرة رمسيس الرابع غرة ٢

ا ۱۲ مقرة رمسيس السادس عرة ۹

اساس مقبرة رمسيس التاسع عرة ٦

## (تابع فهرست الاعلام المندرجة بكتاب الاثر الحليل من سقعلى حروف الهجاء)

| صيفة                           | عيفة                            |
|--------------------------------|---------------------------------|
| ۲۰۹ و ۲۸۰ نصهیروجلینی          | ۲۵۷ و ۹۶۲ مقاطع هیرو جلیفیه     |
| ۳۳۸ نصرة هوروس                 | ٣٠ مقدونيا (علمكه)              |
| ۲۳ نصرانية                     | ۳۵ و ۲۱ و ۲۱۲ مقریزی            |
| ۲۱۷ و ۳۲۳ نفتیس (معبوده)       | ٣١ و ٣٤٤ مقياس النيل            |
| ۲۷۳ و ۳۲٦ و ۳٤٦ نقطنبو (فرعون) | ٢٥١ ممنونيا                     |
| ٨١ نقودمصرية                   | ٥٥ و ٣٥ منا (مصراح)             |
| 110 غس                         | ٣١ منارة الاسكندريه             |
| ١٧٤ نيخاوس (فرعون)             | م مندیس                         |
| ۲۵۳ أيرون قيصر                 | ٧٢ منطقةفلك البروح              |
| ۸ و ۱ ۱ و ۳۳۷ نیل مصر          | ٣٤٣ منفطة (فرعون)               |
| ۲۰۷ نینوی (مدینة)              | ۳٥ منفس                         |
| ۲۱۷ نیموش الکاهن               | ۹۲ منقباد (قریه)                |
| (حرف الهاء)                    | ٢٤ منقورع (فرعون)               |
| ۱۲۱ هایی (معبود)               | ١٧١ منيلاوس                     |
| ۳۲۷ هانور (معبود)              | ۳۲۶ موت (معبوده)                |
| ۳۲۱ هامه                       | ۲۲ و ۱۲۹ و ۱۲۸ موسی علیه السلام |
| ۳۱ هرقلقیصر                    | ۲۱۰ موسیقی (علم)                |
| ١٢٥ هرقول الجبار               | ٣٤٣ ميخو                        |
| ۲۳ و ۱۱ و ۲۰ هرم               | ٦٧ مير (قريه)                   |
| ۷۷ هرمهواره                    |                                 |
| ٧٧ هم اللاهون                  | (حرف النون)                     |
| 77 هرم مدرج                    | ٣٠٧ ناڤيل(المعلم)               |
| ٧٦ هرمميدوم                    | ۱۸۸ نبات البردى                 |

#### (تابع فهرست الاعلام المندرجة بكتاب الاثرا لجليل من تبة على حروف الهدام)

معدمه

۲۱۰ و ۲۳۰ هرمس (معبود)

۲۸ فندسه

۲۲۵ هود حور (معبود)

۱۵۹ و ۱۸۳ و ۱۸۳۸ه وروس (فرعون)

۲۱ و ۳۲۳ هوروس (معبود)

۰ او ۱۳۳ و ۱۸۶ او ۱۶۱۶ (همرودوت و ۱۷۷ و ۱۹۷ و ۱۶۱۶ ( • ۱۷۷

(حرف الواو)

٧٧ و ٣٠٠٠ والس(المعلم)

۱۲ وجه بحری

صحيفة

۱۷۸ و ۱۹۶ ورقبردی ۱۹۵ ورقه نورینو ۱۷۷ وضع مصرا لحغرانی

١١٦ وليام (المعلم)

(حرف الياء)

۲۳۲ ياقوت المستعصمي ۱۲۹ و ۱۷۶ يوسف الصديق ۲۲۶ و شعبن نون

۲۳ و ۱۳۱ و ۱۲۶ یونان ۲۰۶ یهوداملگ

( تتالفهرست )

